



## طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر

مِعْوُلُ الْطَّنِعِ مُفَوْلُتُ الطَّبِعَة الأَوْلِثُ ١٤٣٣ هـ - ١٠٦٢م

## دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com



المُسْنَدُالصَّحِيْحُ

مِغِرُوجُودِفَطْعِ فِي سَنَدِهَا وَلِاثْبُوبُ جُرْحٍ فِي ناقليُها

للحافظ أبي حَامَ محمِّينَ حبَّان برأج التّمبي البُسْتي ا لمتوفىستينة ٢٥٤ه



المجكلُّ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلْهُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى ال

النستاذ المشارك الكتور

من لِعَلَ لَا يُوسِرُ

العدادالات وَزُلْرَةِ لِلْقَوقَاتَ وَلِلْتُونِينَ لَهِمِ لَوَمِيَّة ر <u>لوائرة</u> للفنونرت هوم لقرتية بِتمويل الله والرقافك اتمة الأوقان دَوَّلَةِ قَطَّر









# النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا (١)

إِخْبَارُهُ عَلِيلِهِ عَنْ بَدْءِ الْوَحْيِ وَكَيْفِيَّتِهِ.

﴿ اللَّهُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ: فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي إِنَّ فَزَمَّلُونِي إِنَّ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. ثُمَّ قَالَ: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي؟» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، وَقَالَ: «قَدْ خَشِيتُهُ عَلَيَّ». فَقَالَتْ: كَلا أَبْشِرْ، فَوَالله لا يُحْزِيكَ الله أَبُداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ! ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَخِا أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَءاً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ،

<sup>(</sup>١) «منها» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «له» بدل «إليه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «فجاءه» بدل «فجئه»، وما أثبتناه من (ب).

فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الإنْجِيلِ مَا شَاءَ أَنْ يَكْتُب، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِي. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ! فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي، مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله عِلَي مَا رَأَى. فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ فِيهَا جَذَعاً أَكُونُ حَيّاً حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! فَقَالَ وَرَقَةُ رَمِّولُ الله عَلَي أَنْ مَلَ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله

وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ الله ﷺ حُزْناً غَدَا مِنْهُ مِرَاراً لِكَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ كَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهَا، تَبَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ كَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهَا، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ [س/١٣٢] رَسُولُ الله حَقّاً! فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَالُهُ مِنْ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ. فَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا جَالُ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا عَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا عَالَ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَتَقَرُّ نَفْسُهُ، تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ» (١٤)

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ (٢) خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَأَنْنَا يَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ قَالَ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُنَثِّرُ ۞﴾. قُلْتُ: إِنِّي نُبِّتُ أَنَّ أَوَّلَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿آفَرَأْ بِاسِمِ رَبِكَ ٱلَذِى خَلَقَ ۞﴾. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ قَالَ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلْمُدَّثِّرُ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ قَالَ: ﴿يَكَهُمُ اللهُ عَلْكُ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿ أَفَرَأُ بِاللّهِ مَلِكَ ﴾. قَالَ: ﴿جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ ، قَالَ جَابِرٌ: لا أُحَدِّثُكَ إِلا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: ﴿جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٥٨١)، التعبير، باب: أول ما بُدِئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٢) في (س): «مضاد» بدل «يضاد»، وما أثبتناه من (ب).



فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي، نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي، وَخَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً؛ فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَوْقِي، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: وَتَرُونِي، وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِداً، فَأُنْزِلَتْ عَلَيَّ: ﴿ يَأَيُّمُ اللَّمُدَّرِّ ﴿ آَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللْهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ الللْمُ اللللْمُ

□ تاك أبو حَاتِم: فِي خَبَرِ جَابِرِ هَذَا: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴿ يَأَيُّهَا اَلْمُنَثِرُ ۞ ﴾ ، وَفِي خَبَرِ عَائِشَةَ: ﴿ أَقُرُا لِاَسْمِ رَبِكَ ﴾ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ ؛ إِذِ الله ﷺ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ وَأَوْزُا لِاَسْمِ رَبِكَ ﴾ وَهُوَ فِي الْغَارِ بِحِرَاءٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ ، دَثَّرَتْهُ خَدِيجَةُ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجَةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ۞ فَرَ ﴾ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ وَصَبَّتْ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ خَدِيجَةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ۞ فَرَ ﴾ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَهَاتُرٌ أَوْ تَضَادٌ .

# ذِكُرُ الْقَدْرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِحِرَاءٍ عِنْدَ الْمُثَولِ الْوَحْي عَلَيْهِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْي عَلَيْهِ

﴿ الْحَكِي ٢٩٧٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ؟ قَالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ۚ ﴿ فَقَالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقَالَ الْمُدَّثِرُ ﴾ فَقَالَ الْمُدَّثِرُ الله عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : ﴿يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ الله عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : ﴿يَكَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦١)، الإيمان، باب: بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦١)، الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله على.

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى صَفِيِّهِ عَلِيْ

﴿ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ [س/١٣٢ب] بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: قَالَ الْحَقَّ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَيَسْتَمِعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ لَيَّهُ السِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ. قَالَ: وَهُمْ هَكَذَا بَعْضُهُمْ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ - وَوَصَفَ ذَلِكَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ - فَيَرْمِي بِهَا هَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَة حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَة حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَة حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ الْكَافِرِ وَالسَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِاثَة كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَصَدَقَ؟»(١٠).

### ذِكْرُ وَصَفِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْي

﴿ اللهِ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ (٢) إِسْكَانِ (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٥٢٢)، التفسير، باب: ﴿ حَتَّى إِنَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبْرُ ﴾ [سَيَا: ٢٣].

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٣٨ (٣٢): «بن» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (-) و(-) و(-) "إشكيب" بدل "إشكاب"، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٨/١ (٣١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٩٣.



#### ذِكْرُ وَصَفِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَحْيَاناً يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ؛ وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً، عَلَيْ ، فَيَنْفَصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ ؛ وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي ، فَأُعِي مَا يَقُولُ ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ الشَّاتِي فَيُكَلِّمُنِي ، فَأُعِي مَا يَقُولُ ». قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ الشَّاتِي الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَنْفَصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً (١).

#### ذِكُرُ اسْتِعَجَالِ الْمُصَطَفَى ﷺ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْي عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ

﴿ ٢٩٧٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحْرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ الْهَ عَبَّاسٍ: أَنَا النّبِيُ عَلِيهٌ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُهُ مَا (٣). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أَحَرِّكُهُ مَا (٢) كَمَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُحَرِّكُهُ مَا (٣). فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَا خُرِّكُ بِهِ السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ صَدْرِكَ، ثُمَّ الله عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ ( الله عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ ( الله عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ ( الله عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ ( الله عَلَيْهُ وَقُرْءَانَهُ وَقُرْءَانَهُ ( الله عَلَيْهُ وَأَنْهُ الله عَلَيْهُ وَأَنْهُ الله عَلَيْهُ وَأَنْهُ الله عَلَيْهُ وَمُرَانًا أَنْ تَقْرَأُهُ . قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ لَيْهُ وَانْصِتْ . ﴿ مُعَلَى الله عَلَيْهُ لَكُونَ وَسُولُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ . قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ كَمَا كَانَ الله عَلَيْهُ كَمَا كَانَ الله عَلَيْهُ كَمَا كَانَ وَلَا الْعَلَقَ جِبْرِيلُ ، قَرَأَهُ النّبِيُ عَلَى كَمَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ كَمَا كَانَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَمَا كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَمَا كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَمَا كَانَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢)، بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يحركها» بدل «أحركهما»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س): «يحركها» بدل «يحركهما»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٠٨٦)، التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿لَا نُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴿ . . . .

#### ذِكُرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُ ﷺ بِكِتْبَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بَعْدَ الآيَةِ

﴿ اللهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ قَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا؟! فَقَالَ الأَنْفَالِ وَبَرَاءَةَ، وَبَرَاءَةُ مِنَ الْمِئِينِ وَالأَنْفَالُ مِنَ الْمَثَانِي، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا؟! فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ إِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، يُرِيدُ (١) الآيَة، دَعَا النَّبِيُ عَلَيْ بَعْضَ مَنْ يُكْتُبُ، فَيَقُولُ لَهُ (٢): «ضَعْهُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا»؛ وَأُنْزِلَتِ الأَنْفَالُ يَكْتُبُ، فَيَقُولُ لَهُ (٢): «ضَعْهُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا»؛ وَأُنْزِلَتِ الأَنْفَالُ بِالْمَدِينَةِ، وَبَرَاءَةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ؛ فَتُوفِّي رَسُولُ الله عَلَيْ وَلَمْ يُحْبِرْنَا أَيْنَ نَضَعُهَا. فَوَجَدْتُ قِصَّتَهَا شَبِيهَةً (٣) بِقِصَّةِ الأَنْفَالِ، فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ نَكْتُبْ (٤) نَشَعُهَا مَعْرُنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ نَكْتُبْ (٤) بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ (٥)(٦). [12]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ المُّدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ أُوحِيَ<sup>(٧)</sup> إِلَيْهِ

كَلِحْكِكِ ٢٩٧٦ - أَخْبَرَنَا (١٠) عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، الْعِجْلِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

<sup>(</sup>۱) «يريد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن ١٢٥ (٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «شبيها» بدل «شبيهة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «يكتب» بدل «نكتب»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «الطوال» بدل «الطول»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٨ (٣٦)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يوحى» بدل «أوحي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن ٥١٥ (٢١٠٠): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) «قال» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢) وَاللَّهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا هَمَمْتُ بِقَبِيحٍ مِمَّا يَهُمُّ بِهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِيَ اللهُ مِنْهُمَا. قُلَّتُ لَيْلَةً (٣) لِفَتَّى كَانَ مَعِيَ مِنْ قُرَيْشِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فِي غَنَم لِأَهْلِنَا (٤) نَرْعَاهَا (٥): أَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ هَذِهِ اللَّيْلَةً بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الَّفِتْيَانُ. قَالَ: نَعَمْ. فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا جِئْتُ أَدْنَى دَارِ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غِنَاءً وَصَوْتَ دُفُوفٍ وَمَزَامِيرَ (٦)، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانً تَزَوَّجَ (٧) فُلَانَةَ، لِرَجُلِ (٨) مِنْ قُرَيْشِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ. فَلَهَوْتُ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَنِمْتُ، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ. فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ.

ثُمَّ فَعَلْتُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِك. فَخَرَجْتُ، فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِك، فَقِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي، فَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْتُ، حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَمَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ. ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ لِي (٩): مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْئاً». قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَوَاللهِ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا(١٠) بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَكْرَمَنِيَ اللهُ بِنُبُوَّتِهِ ١١١). [7777]

<sup>«</sup>قال» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>بن أبي طالب» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. **(Y)** 

<sup>«</sup>ليلة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٣)

<sup>«</sup>لأهلنا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤)

في موارد الظمآن: «يرعاها» بدل «نرعاها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

في (ب): «مسامير» بدل «مزامير»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن، (7)

في موارد الظمآن: «يتزوج» بدل «تزوج»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

في موارد الظمآن: «رجل» بدل «لرجل»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

<sup>«</sup>لي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (4)

في موارد الظمآن: «بعدها» بدل «بعدهما»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٤ (٢٥٤)؛ وللتفصيل انظر: تخريج فقه السيرة للألباني،

# النَّوْعُ الثَّانِي الثَّانِي

إِخْبَارُهُ ﷺ (١) عَمَّا فُضِّلَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَ (٢).

﴿ الله الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي الله الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عُبَيْدِ الله الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عُبَيْدِ (٤) الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ، [س/١٣٣ب] عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ:

«أَعْطِيتُ أَرْبَعاً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَنَا. وَسَأَلْتُ رَبِّي الخَامِسَةَ فَأَعْطَانِيهَا. كَانَ النَّبِيُ (٢) يُبْعَثُ إِلَى قَرْيَتِهِ (٧) وَلَا يَعْدُوهَا؛ وَبُعِثْتُ كَافَّةً (٨) إِلَى النَّاسِ، وَأُرْهِبَ (٩) مِنَّا عَدُوُّنَا مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسَاجِدَ؛ وَأُحِلَّ لَنَا الْخُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا. وَسَأَلْتُ رَبِّي الخَامِسَةَ، سَأَلْتُهُ (١) أَنْ لَا الْخُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا. وَسَأَلْتُ رَبِّي الخَامِسَةَ، سَأَلْتُهُ (١) أَنْ لَا يَنْقَاهُ عَبْدٌ مِنْ أُمَّتِي يُوحِدُهُ إِلَّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، فَأَعْطَانِيهَا» (١١).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ فُضِّلَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ

﴿ اللَّهِ ٢٩٧٨ - أَخْبَرَقَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>۲) في (س): «عليهم» بدل «عليه وعليهم»، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٥٢٣ (٢١٢٥): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عبد» بدل «عبید»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (س): «النبي ﷺ بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن،

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «قومه» بدل «قريته»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۸) «كافة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (m) و(p).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «وأهيب» بدل «وأرهب»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «فسألته» بدل «سألته»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١١) البخاري (٤٢٧)، المساجد، باب: قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً...».



إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

«فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُخِرِتُ إِلرُّعْبِ، وَأُخِلِتُ إِلَى الْخَلْقِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»(١). [71.17]

# ذِكْرٌ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا عِنْدَهُ مُحَمَّداً ﷺ خَاتَمَ النَّبيِّينَ

﴿ اللَّهُ ١٩٧٩ - أَخْبَرَفَا (٢) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالفُّسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ مِسْكِينَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي (٣) مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ هِلالٍ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ الْفَزَارِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ بِخَاتَم (٤) النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي (٥) إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ [3:37]

### ذِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَى ﷺ البُّرَاقَ وَإِتَّيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَغْضِ اللَّيْلِ

﴿ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ (٧) عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ، قَالَ:

أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: أَنَا زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ؛ حَدِّثْنِي

مسلم (٥٢٣)، أول كتاب المساجد. (1)

في موارد الظمآن ۱۲ ه (۲۰۹۳): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في موارد الظمآن: «أخبرني» بدل «وأخبرني»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في موارد الظمآن: «خاتم» بدل «بخاتم»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

<sup>«</sup>أبي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٠٥ (١٧٥٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٦)

في موارد الظمآن ٣٩ (٣٣): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

بِصَلاةِ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ! قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ (') يَا أَصْلَعُ؟ قُلْتُ: القُرْآنُ. قَالَ: القُرْآنُ؟ فَقَرَأْتُ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ مِنَ اللَّيْلِ، وَهَكَذَا هِي فِي (۲) قِرَاءَةِ عَبْدِ الله، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْكُهُ هُو ٱلسّكمِيعُ اللَّيْلِ، وَهَكَذَا هِي فِي (۲) قِرَاءَةِ عَبْدِ الله، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنْكُهُ هُو ٱلسّكمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١]. فَقَالَ: هَلْ (٣) تَرَاهُ صَلَّى فِيهِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: إِنّهُ أَتِي بِدَابَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: وَصَفَهَا عَاصِمٌ لا أَحْفَظُ صِفْتَهَا، قَالَ: فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ، أَحَدُهُمَا رَدِيفُ صَاحِبِهِ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَأُرِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَى بَدْتِهِمَا، فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَلَوْ صَلَّى فِيهِ (٤) لَكَانَتْ سُنَةً (٥).

### ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ [س/١١٣٤] الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ عِيْ إِيَّاهُ

﴿ اِللَّهِ الْمُحْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ (٢) السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُسْرَجاً مُلْجَماً لِيَرْكَبَهُ، فَاسْتَضْعَبَ عَلَي الله عَلَي هَذَا، فَوَالله مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى الله عَلَي هَذَا، فَوَالله مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنْهُ. قَالَ: فَارْفَضَّ عَرَقاً (٨).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدَّ الْبُرَاقَ بِالصَّخْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإسْرَاءِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «في» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «قال فهل» بدل «فقال هل»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «فيه» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٩٠١ (٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٤.

<sup>(</sup>٦) في (س): «العاس» بدل «العباس»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٨) انظر: التعليقات الحسان للألباني ١٧٤/١ (٤٦).

I SI SI

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، انْتَهَيْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَخَرَقَ جِبْرِيلُ الصَّخْرَةَ بِإِصْبَعِهِ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ»(١).

#### ذِكْرُ وَصَفِ الْاسْرَاءِ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

﴿ الْحَبِي ٢٩٨٣ - أَخْبَرَفَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة:

أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ. قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ، وَرُبَّمَا قَالَ: فِي اللّهِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ»، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو قَالَ: فِي الْحِجْرِ، إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ»، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ، «فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ اللّهِ عَنْ فَلْتِي بِهِ؟ أَيمَاناً وَحِكْمَةً، فَغُسِّلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ. أَيمَاناً وَحِكْمَةً، فَغُسِّلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ.

ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ»، فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنسٌ: نَعَمْ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، «فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ. فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حِبْرِيلُ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَيَلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءً، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا وَالنَّيِ الصَّالِحِ وَالنَبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، فَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًّا، ثُمَّ قَالَا: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٩٠١ (٣٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٩٢١٥
 (التحقيق الثاني).

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنَعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ. قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ فَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ. قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: [س/١٣٤٠] مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاء، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. حِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ. قَالَ: هَذَا قَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. جِبْرِيلُ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: أَوَ قَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: هَذَا قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ. فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى، قَالَ: هَذَا مُوسَى، فَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ مُوسَى، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ (١)، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى. قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غُلَاماً وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ يَذْخُلُها مِنْ أُمَّتِي يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جُبْرِيلُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>۱) «السلام» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).



قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَفُتِحَ؛ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالابْنِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ رُفِعَتْ لِي (١) سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ. قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ، فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ؛ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ، فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيْتُ الْمَعْمُورُ».

قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ أَنَّهُ رَأَى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ (٢) كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَس: «ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلْ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ. فَقَالً: هَذِهِ الْفِطْرَةَ، أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُك. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيّ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم.

فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَّبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعٌ إِلَى رَبِّك، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ!

فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ (٣) فَوَضَعَ (٤) عَنِّي عَشْراً. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى (٥)، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ (٦) [س/١١٥] فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ

في (ب): «إلى» بدل «لي»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب): «ويدخله» بدل «يدخله»، وما أثبتناه من (س). (٢)

<sup>«</sup>فرجعت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

في (س): «فقال مثله فوضع» بدل «فوضع»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

<sup>«</sup>إلى موسى» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (0)

في (س): «فوضع عن عشر فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت» بدل «فرجعت»، وما أثبتناه من (ب). (7)

صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم.

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ(') أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ يَوْم. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلُك، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ قَبْلُك، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِك، وَعَالَجْتُ ، لَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. فَلَمَّا لِأُمَّتِكَ. قَالَ: قُلْتُ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ، لَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَقَفْتُ عَنْ عِبَادِي " (٢٠).

#### ذِكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُّضَادٌ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ»(٣).

# ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصَطَفَى ﷺ مُوسَى ﷺ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ اللهِ عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ وَشَيْبَانُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ»(٤).

قال أبو حَاتِم: الله جَلَّ وَعَلا قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ. رُبَّمَا يَعِدُ الشَّيْءَ لِوَقْتٍ مَعْلُوم، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) في (س): «بما» بدل «بم»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٠٣٥)، بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٧٥)، الفضائل، باب: من فضائل موسى على

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٧٥)، الفضائل، باب: من فضائل موسى على الله

الأحاد الله

يَقْضِي كَوْنَ بَعْضِ ذَلِكَ الشَّيْءِ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ كَوَعْدِهِ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَعْلِهِ مَحْدُوداً، ثُمَّ قَضَى كَوْنَ مِثْلِهِ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ؛ مِثْلَ مَنْ ذَكَرَهُ الله وَجَعَلَهُ الله(١) جَلَّ وَعَلا فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿أَوْ كَٱلَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِء هَدِهِ وَعَلا فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿أَوْ كَٱلَّذِى مَكَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْيِء هَدِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاللهُ أَنَّهُ مِأْتُهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ أَن قَلْ حَمْ لَيَئْتُ قَالَ لَيْقَتُ عَامِ لَهُ مَا تَهُ مَا لَهُ مِأْتُهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ أَو قَالَ حَمْ لَيْفَتُ قَالَ لَيْقَتُ عَلَم عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ بَعْضَ الأَمْوَاتِ. وَكَا عُلَا عَلَيْهِ بَعْضَ الأَمْوَاتِ.

فَلَمَّا صَحَّ وُجُودُ كَوْنِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْبَشَرِ، إِذَا أَرَادَهُ الله جَلَّ وَعَلا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ يُنْكَرْ أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا أَحْيَا مُوسَى فِي قَبْرِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ؛ وَذَاكَ أَنَّ قَبْرَ مُوسَى بِمَدْيَنَ، بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ؛ وَذَاكَ أَنَّ قَبْرِهِ، إِذِ الصَّلاةُ دُعَاءٌ. فَلَمَّا دَحَلَ ﷺ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَآهُ ﷺ يَدْعُو فِي قَبْرِهِ، إِذِ الصَّلاةُ دُعَاءٌ. فَلَمَّا دَحَلَ ﷺ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَأُسْرِيَ بِهِ، أُسْرِيَ بِمُوسَى حَتَّى رَآهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْكَلامِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ، وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ سَائِرَ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ»، فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ فَضِيلَةٌ فُضِّلَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبُوَّةِ؛ إِذِ الْبَشَرُ إِذَا شُقَّ عَنْ مَوْضِعِ الْقَلْبِ مِنْهُمْ، ثُمَّ اسْتُحْرِجَ قُلُوبُهُمْ، مَاتُوا.

وَقَوْلُهُ: [س/١٣٥ب] «ثُمَّ حُشِيَ»، يُرِيدُ أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا حَشَا قَلْبَهُ الْيَقِينَ وَالْمَعْرِفَةَ الَّذِي كَانَ اسْتِقْرَارُهُ فِي طَسْتِ الذَّهَبِ، فَنُقِلَ إِلَى قَلْبِهِ.

ثُمَّ أُتِيَ بِدَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا: البُرَاقُ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَطِيمِ أَوِ الْحِجْرِ، وَهُمَا جَمِيعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَانْطَلَقَ بِهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِهِ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَخَرَقَ جِبْرِيلُ الصَّحْرَةَ بِإِصْبَعِهِ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ، ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. ذِكْرُ شَدِّ الْبُرَاقِ بِالصَّحْرَةِ بِإِصْبَعِهِ، وَشَدَّ بِهَا الْبُرَاقَ، ثُمَّ صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. ذِكْرُ شَدِّ الْبُرَاقِ بِالصَّحْرَةِ

<sup>(</sup>۱) «وجعله الله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

فِي خَبَرِ بُرَيْدَةَ، وَرُؤْيَتِهِ مُوسَى ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ لَيْسَا(١) جَمِيعاً فِي خَبَرِ مَالِكِ بْن صَعْصَعَة.

«فَلَمَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟» يُرِيدُ بِهِ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ لِيُسْرَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، لا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِرِسَالَتِهِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لأَنَّ الإسْرَاءَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ بِسَبْعِ سِنِينَ، فَلَمَّا فُتِحَ لَهُ فَرَأَى آدَمَ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا قَبْلُ.

وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَفِي السَّمَاءِ الثَّالِعَةِ إِدْرِيسَ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ الثَّالِعَةِ إِدْرِيسَ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ الثَّالِعَةِ إِدْرِيسَ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ النَّامِعةِ الْخَامِسَةِ هَارُونَ، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ مُوسَى، ثُمَّ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ السَّابِعَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِدْرَاهِمَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ فِي تِلْكَ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّيْلَةِ، فَيُكُونَ ذَلِكَ آيَةً مُعْجِزَةً يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى نُبُوّتِهِ عَلَى حَسَبِ مَا أَصَّلْنَا قَبْلُ.

ثُمَّ رُفِعَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَرَآهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وَصَفَ. ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ (٤) صَلاةً. وَهَذَا أَمْرُ ابْتِلاءٍ، أَرَادَ الله جَلَّ وَعَلا ابْتِلاءَ صَفِيّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَيْثُ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلاةً؛ إِذْ كَانَ فِي عِلْمِ الله السَّابِقِ أَنَّهُ لا يَفْرِضُ عَلَى حَيْثُ فَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلاةً وَيَع عِلْمِ الله السَّابِقِ أَنَّهُ لا يَفْرِضُ عَلَى أُمَّتِهِ إِلا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ، فَأَمْرُهُ بِخَمْسِينَ صَلاةً أَمْرُ ابْتِلاءٍ. وَهَذَا كَمَا نَقُولُ: إِنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَدْ يَأْمُرُ بِالأَمْرِ، يُرِيدُ أَنْ يَأْتِي الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَى أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْتِي اللهُ جَلَّ وَعَلا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، أَمَرَهُ بِهَذَا كُمَا أَمَرَ الله جَلَّ وَعَلا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، أَمَرَهُ بِهَذَا كُمَا أَمْرَ الله جَلَّ وَعَلا خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ، أَمْرَهُ بِهَذَا كُونِهِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الأَمْرِهِ وَقَل وُجُودِ كَوْنِهِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَذَاهُ بِالذَّبِحِ الْعَظِيم، إِذْ لَوْ أَرَادَ الله جَلَّ وَعَلا كَوْنَ مَا أَمَرَ، لَوَجَدَ ابْنَهُ مَذْبُوحاً.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ليثبتا» بدل «ليسا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وفي» بدل «ثم في»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «جلّ وعلا» بدل «تعالى»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «خمسون» بدل «خمسين»، وما أثبتناه من (س).

Shail Shail

فَكَذَلِكَ فَرْضُ الصَّلاةِ خَمْسِينَ، أَرَادَ بِهِ الانْتِهَاءَ إِلَى أَمْرِهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُوسَى وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم، أَلْهَمَ الله مُوسَى فَلَمَّا رَجْعَ إِلَى مُوسَى الله مُوسَى عَلَى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ بِسُوَّالِ رَبِّهِ التَّخْفِيفَ لَا مُتَّقِه، فَجَعَلَ جَلَّ وَعَلا قَوْلَ مُوسَى عَلَى الله عَلَيْهِمَا لَا خَمْسِينَ، فَرَجَعَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا فَسَأَلَهُ، عَلَى عِبَادِهِ أَرَادَ إِتْيَانَهُ خَمْساً لا خَمْسِينَ، فَرَجَعَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا فَسَأَلَهُ، عَلَى عِبَادِهِ أَرَادَ إِتْيَانَهُ خَمْساً لا خَمْسِينَ، فَرَجَعَ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا فَسَأَلَهُ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْراً، وَهَذَا أَيْضاً أَمْرُ ابْتِلاءِ أُرِيدَ بِهِ الانْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْراً، وَهَذَا أَيْضاً أَمْرُ ابْتِلاءٍ أُرِيدَ بِهِ الانْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْراً، وَهَذَا أَيْضاً أَمْرُ ابْتِلاءٍ أُرِيدَ بِهِ الانْتِهَاءُ إِلَيْهِ دُونَ وُجُودِ كَوْنِهِ، شَعْ جَعَلَ سُؤَالَ مُوسَى عَلَيْهِ إِيَّاهُ سَبَبًا لِنَفَاذِ قَضَاءِ الله [سَره] عَلَى مَوْدِ كُونِهِ الله إلله إلله إلى المُوسَى عَلَيْ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَى هَلِهُمَ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَى حَمْسِ صَلَوَاتٍ. ثُمَّ أَلْهَمَ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَيْ حِينَاذٍ حَقْي اللهُ عَلْ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَى عَمْسِ صَلَوَاتٍ . ثُمَّ أَلْهَمَ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَى عَمْسِ صَلَوَاتٍ . قَلَمَ الله عَلْ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَيْ حِينَاذٍ حَقَى الْعَلَا عَلَى الْمَوْسَى وَأُسَلِمُ اللهُ عَلْ وَعَلا صَفِيّهُ عَلَى الْمَوْسَى وَأُسَلِمُ اللهُ عَلَى الْمَوْسَى وَأُسْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَوْسَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وَجُمْلَةُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي الإِسْرَاءِ رَآهَا رَسُولُ الله (٢) عَلَيْ بِجِسْمِهِ عِيَانًا دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُؤْيا أَوْ تَصْوِيراً صُوِّرَ لَهُ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ وَمَا رَأَى فِيهَا نَوْماً دُونَ الْيَقَظَةِ، لاَسْتَحَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْبَشَرَ قَدْ يَرَوْنَ فِي الْمَنَامِ السَّمَاوَاتِ دُونَ الْيَقَظَةِ، لاَسْتَحَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الْبَشَرَ قَدْ يَرَوْنَ فِي الْمَنَاء؛ فَلَوْ كَانَ رُؤْيَةُ وَالْمَلائِكَةَ وَالأَنْبِيَاءَ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَشْيَاء؛ فَلَوْ كَانَ رُؤْيَةُ الْمُصْطَفَى عَنِي مَا وَصَفَ فِي لَيْلَةِ الإسْرَاءِ فِي النَّوْمِ دُونَ الْيَقَظَةِ، لَكَانَتُ هَذِهِ الْمُصْطَفَى عَنِي فِيهَا مَعَهُ الْبَشَرُ، إِذْ هُمْ يَرَوْنَ فِي مَنَامَاتِهِمْ مِثْلَهَا. وَاسْتَحَالَ فَصْلُهُ، وَللَّهُ يَكُنْ تِلْكَ حَالَةٌ مُعْجِزَةٌ يُفَضَّلُ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبْطَلَ هَذِهِ الأَخْبَارَ، وَأَنْكَرَ قُدْرَةَ الله جَلَّ وَعَلا وَإِمْضَاءَ حُكْمِهِ لِمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ، جَلَّ وَعَلا وَإِمْضَاءَ حُكْمِهِ لِمَا يُحِبُّ كَمَا يُحِبُّ، جَلَّ الْعَلَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ.

<sup>(</sup>۱) في (m): «الصلوات» بدل «صلوات»، وما أثبتناه من (p).

<sup>(</sup>٢) «رسول الله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

#### ذِكُرُ وَصَّفِ الْمُصَطَفَى ﷺ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَاهُمْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

﴿ الْمُنْ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى رَجِلَ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ؛ وَلَقِيتُ عِيسَى، فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ ، كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ، يَعْنِي مِنْ حَمَّام ؛ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ؛ فَأْتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: أَحَدُّهُمَا خَمْرٌ ، وَالْآخَرُ لَبَنٌ . فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ وَالْآخَرُ لَبَنٌ . فَقِيلَ لِي: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ خَوَتْ أُمَّتُك »(۱).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَقِيلَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ»، أَزَادَ بِهِ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ

﴿ الْهُ الْهُ الْمُكَا عَلَمُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَصْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ اللهُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ المَنْحِجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

أُتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْ: «هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ خَوَتْ أَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْ: «هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ خَوَتْ أَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْ: «هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ خَوَتْ أَمَّتُكَ» (٢٠).

#### ذِكْرُ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى ﷺ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ بِعُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ

﴿ اللَّهُ عَنْ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى اللَّهِ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٥٤)، الأنبياء، باب: ﴿وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ ٱهْلِهَا﴾.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢٥٤)، الأشربة، قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ . . .

الإخباد ا

شَنُوءَةَ؛ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ ، فَإِذَا [س/١٣٦ب] أَقْرَبُ النَّاسِ وَأَشَدُّهُ شَبَهاً عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ؛ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَرَأَيْتُ أَقْرَبَ النَّاسِ شَبَهاً صَاحِبَكُمْ، يَعْنِي غُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ؛ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَرَأَيْتُ النَّاسِ وَأَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهاً دِحْيَةُ»(١). [٦٣٣٦]

# ذِكُرُ وَصَفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ حَيْثُ رَآهُمْ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ

﴿ اللهِ النَّرِيرُ، حَدَّثَنَا مُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ (٢) مِنَ النَّارِ(٣). فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: الخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِك، يَأْمُرُونَ (١) النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، أَفَلَا يَعْقِلُون (٥).

تَالُ الشَيْغُ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو عَتَّابِ الدَّلالُ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ وَوَهِمَ فِيهِ لأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ أَتُّقَنُ مِنْ مِئَتَيْنِ مِنْ (٢٠) مِثْلِ أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ وَوَهِمَ فِيهِ لأَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ أَتُّقَنُ مِنْ مِئَتَيْنِ مِنْ (٢٠) مِثْلِ أَبِي عَتَّابٍ وَذَوِيهِ.

# ذِكُرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٧)، الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بمقارض» بدل «بمقاريض»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٣٩ (٣٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نار» بدل «النار»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «الذين يأمرون» بدل «يأمرون»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٩/١ (٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) «من» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِفَتى مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي. قُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قِيلَ (''): عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. يَا أَبَا حَفْصٍ، لَوْلًا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ لَدَخَلْتُهُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، مَنْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَيْهِ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَغَارُ عَلَيْكَ (٢).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَا رَأَى ﷺ فِي الْجَنَّةِ الْمَسَاكِينُ وَفِي النَّارِ النِّسَاءُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحَمَّدُ اللَّهُ الْمُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ غُلامُ طَالُوتَ ابْنِ عَبَّادٍ بِالْبُصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْمَسَاكِينُ، وَنَظَرْتُ فِي النَّارِ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، وَإِذَا أَهْلُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، وَإِذَا الْكُفَّارُ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ»(٣).

□ تاك أبر حَاتِم: اطِّلاعُهُ عَلِيْهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مَعاً كَانَ بِجِسْمِهِ وَنَظَرِهِ الْعِيَانِ تَفَضُّلاً مِنَ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ، وَفَرْقاً فرَّقَ بِهِ بَيْنَهُ (٤) وَبَيْنَ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ. فَأَمَّا الأَوْصَافُ الَّتِي وَصَفَ أَنَّهُ رَأًى أَهْلَ الْجَنَّةِ بِهَا، وَأَهْلَ النَّارِ بِهَا، فَهِيَ أَوْصَافٌ صُوِّرَتْ لَهُ عَلَيْهِ لِيَعْلَمَ بِهَا مَقَاصِدَ نِهَايَةِ رَأًى أَهْلَ الْجَنَّةِ بِهَا، وَأَهْلَ النَّارِ بِهَا، فَهِيَ أَوْصَافٌ صُوِّرَتْ لَهُ عَلَيْهُ لِيَعْلَمَ بِهَا مَقَاصِدَ نِهَايَةِ أَسْبَابٍ أُمَّتِهِ فِي الدَّارَيْنِ جَمِيعاً، لِيُرَغِّبُ أُمَّتَهُ بِأَحْبَارِ تِلْكَ الأَوْصَافِ لأَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَرْغَبُوا، وَيُرَهِّبُهُمْ بِأَوْصَافِ الْقِلِ الْجَعَلَمَ إِلَيْهَا. [٢٤٥٧]

#### ذِكُرُ [س/١١٣٧] اطِّلاعِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي النَّارِ عَلَى مَنْ يُعَذَّبُ فِيهَا، نَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ

﴿ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٥٣٧ (٢١٨٩): «قالوا» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٣٦)، الذكر والدعاء، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء...

<sup>(</sup>٤) «بينه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا<sup>(١)</sup> أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ<sup>(٢)</sup> فَإِذَا<sup>(٣)</sup> أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ وَالْأَغْنِيَاءُ (٤). وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً (٥) يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ طُوالَةً رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا فَلَمْ(٦) تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، فَهِيَ تَنْهَشُ قُبُلَهَا وَدُبُرَهَا؛ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ، قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي! وَالَّذِي سَرَقَ بَدَنَتَي رَسُولِ اللهِ ﷺ (٧).

#### ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي النَّارِ ابْنَ قَمْعَةَ يُعَذَّبُ فِيهَا

كُوْكِي ٢٩٩٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (^): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول الله عَلَيْهِ قَالَ:

«عُرضَتْ عَلَيَّ النَّارُ؛ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْن قَمْعَةَ بْن خِنْدِف يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ؛ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَكَانَ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِأَكْثَمَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ». فَقَالَ الأَكْثَمُ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ يَضُرُّنِي شَبَهُهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّكَ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَافِرٌ»(٩). [VE4.]

#### ذِكْرٌ وَصَفِ الْمُصَطَفَى ﷺ الكَوْثَرَ الَّذِي خَصَّهُ الله جَلَّ وَعَلا بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ فِي الْجَنَّةِ

كَلِيْحِ ٢٩٩٤ - أَخْبَرَقَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

في موارد الظمآن ٦٣٦ (٢٥٦٨): «فرأيت» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

<sup>«</sup>فإذا أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٢)

في موارد الظمآن: «فرأيت» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في (ب): «والشنا» وفي موارد الظمآن: «و السا» بدل «والأغنياء»، وما أثبتناه من (س). (٤)

في (ب): «ثلاثا» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (0)

في (ب) وموارد الظمآن: «لم» بدل «فلم»، وما أثبتناه من (س). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٥٠٤ (٢١٧٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (V) .17. ,109/

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

مسلم (٢٨٥٦)، الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون. (9)

قَالَ رسولُ الله ﷺ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ مِنَ اللَّوْلُوِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي مَجْرَى الْمَاءِ، فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ أَعْطَاكَهُ اللهُ، أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّك»(١).

### ذِكْرُ وَصْفِ بَيَاضٍ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَحَلاوَتِهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «حَافَتَاهُ مِنَ اللَّوُّنُوِّ»، أَرَادَ بِهِ قِبَابَ اللَّوُّنُوِّ الْمُجَوَّفِ

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا أَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ ﷺ لِيَّةِ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ ﷺ لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَيَصِفَهَا لِقُرَيْشِ لَمَّا كَذَّبَتْهُ بِالْإسْرَاءِ

كَلِيْكِ ٢٩٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢١٠)، الرقاق، باب: في الحوض.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أخبرني» بدل «وأخبرني»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢١٠)، الرقاق، باب: في الحوض.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢١٠)، الرقاق، باب: في الحوض.



يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرْيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ، فَجَلَى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ ١٠٠٠. [00]

### ذِكْرُ تَخْصِيصِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْخَاتِّمِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

﴿ ﴿ ﴾ ٢٩٩٨ ـ أَخْبَرَقَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبْصَرَ الْخَاتِمُ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ (٢٠). [4444]

#### ذِكْرٌ وَصْفِ الْخَاتِمِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَي النَّبِيِّ ﷺ

كَرْكِيكِ ٢٩٩٩ - أَخْبَرَقَا<sup>(٣)</sup> أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِم النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا أَبِي الْ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ اليَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو<sup>(هُ</sup> زَيْدٍ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «ادْنُ مِنِّي، فَامْسَحْ ظَهْرِي!» قَالَ: فَكَشَفْتُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَجَعَلْتُ الْخَاتِمَ بَيْنَ أُصْبُعَيَّ فَغَمَزْتُهَا. قِيلَ: وَمَا الْخَاتِمُ؟ قَالَ: شَعْرٌ مُجْتَمعٌ عَلَى كَتِفِهِ (٦). [44..]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي زَيْدٍ؛ عَلَى كَتِفِهِ، أَرَادَ بِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

كَرِكِكِع ٢٠٠٠ \_ أَخْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:

البخاري (٣٦٧٣)، فضائل الصحابة، باب: حديث الإسراء. (1)

مسلم (٢٣٤٦)، الفضائل، باب: إثبات خاتم النبوة. (٢)

في موارد الظمآن ٥١٤ (٢٠٩٦): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

<sup>«</sup>حدثنا أبي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤)

في (ب): «أبي» بدل «أبو»، وما أثبتناه من (س). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٦/٢ (١٧٥٨)؛ وللتفصيل انظر: مختصر الشمائل للألباني، (7)

رَأَيْتُ الْخَاتِمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَي رَسُولِ الله ﷺ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، لَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ (۱).

### ذِكْرُ حَقِيقَةِ الْخَاتِمِ الَّذِي كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُعْجِزَةٌ لِنُبُّؤَتِهِ

﴿ الْمُوبَّعِيُّ الْعَابِدُ بِسَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا الْفَتْحِ بْنِ سَالِمِ المُرَبَّعِيُّ (٣) العَابِدُ بِسَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجَاءُ بْنُ مُرَجِّى الْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَلَاءٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كَانَ خَاتِمُ النَّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (٤٤).

#### ذِكْرُ شَقِّ جِبْرِيلَ ﷺ صَدْرَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي صِبَاهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَقَ اللَّهِ يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ [س/ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ [س/ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ. ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ [س/ مِنْ ذَهَبٍ إِلَى أُمِّهِ، يَعْنِي ظِنْرِهِ، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّوْنِ.

قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ ﷺ (٥).

□ قال أبو حَاتِم: شُقَّ صَدْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ. وَأُخْرِجَ مِنْهُ الْعَلَقَةُ. وَلَمَّا أَرَادَ الله جَلَّ وَعَلا الإسْرَاءَ بِهِ، أَمَرَ جِبْرِيلَ بِشَقِّ صَدْرِهِ ثَانِياً، وَأَخْرَجَ قَلْبَهُ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ مَرَّتَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ وَهُمَا غَيْرُ مُتَضَادَّيْنِ.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٤٤)، الفضائل، باب: شيبه على.

<sup>(</sup>۲) في مُوارد الظمآن ٥١٤ (٢٠٩٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الربعي» بدل «المربعي»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٣ (٢٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٩٣٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٢)، الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ.

### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِصَفِيِّهِ ﷺ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

﴿ إِلَيْكِ ٢٠٠٣ ـ أَخْبَرَنَا (١) عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَيُّهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَرُ! فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي حَتَّى قَدَّمْتُهُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: «قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ (٢) أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مَٰبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَذَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١، ٢] (٣). [71.4]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأُوَّلَ شَافِع

﴿ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِم مِنْ قُرَيْشٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم ، فَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنَّهُ الْأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ (أَ الْأَرْفُ .

## ذِكُرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَأَوَّلُ شَافِعِ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ»

﴿ اللهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب): «هي» بدل «لهي»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

البخاري (٤٥٥٣)، التفسير، باب: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَّا مُبِينَا ۞﴾. (٣)

في (س): «مشفع ﷺ بدل «مشفع»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

مسلم (٢٢٧٦)، الفضائل، باب: فضل نسب النبي عَلَيْ . . . (0)

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ العَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدَةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدةَ الْبَرَاءُ بْنُ نَوْفَلٍ، حَدَّثَنَا الْعَدَوِيُّ، وَالانُ (٢) الْعَدَوِيُّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَبِيْكِيهِ، قَالَ:

أَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ، وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الأولَى وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ (٣)، كُلُّ ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ.

فَقَالَ النَّاسُ لأبِي بَكْرِ وَ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ عَلَى مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ يَصْنَعُهُ قَطُّ! فَسَأَلَهُ أَنَّ مَقَالَ: «نَعَمْ، عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ اللهُ وَالْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ اللهُ وَالْآخِرَةِ، فَجُمِعَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ اللهُ اللهُ وَالْآخِرَةِ وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا أَنَّ : يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، اصْطَفَاكَ اللهُ وَاللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَوَاللهُ وَمِعْلَوْلُولُونَ وَاللهُ وَوَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللّهُ وَال

فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّهُ اصْطَفَاكَ اللهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، فَلَمْ يَدَعْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً! فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، فَانْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلاً.

فَيَأْتُونَ (٩) إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، فَانْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَلَّمَهُ تَكْلِيماً. فَيَقُولُ مُوسَى (١٠): لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٦٤٢ (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «دالان» بدل «والان»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «والمغرب والعشاء» بدل «والمغرب»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) «فسأله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>V) في (ب): «لقد» بدل «قد»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «انطلقوا» بدل «فانطلقوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

 <sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فينطلقون إلى» بدل «فيأتون»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۱۰) «موسى» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).



عِيسَى ابْنِ مَرِيَمَ، فَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُحْيِي الْمَوْتَى!

فَيَقُولُ عِيسَى: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ!».

قَالَ: «فَيَنْطَلِقُونَ، وَآتِي جِبْرِيلَ، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللهُ ('): الْمُنَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ». قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ، فَيَخِرُّ سَاجِداً قَدْرَ جُمُعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ ('')، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ! فَيَرْفَعُ رَأْسَكَ، فَإِذَا نَظُرَ إِلَى رَبِّهِ، خَرَّ سَاجِداً قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى، فَيَقُولُ الله: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُشَعِّ سَاجِداً، فَيَأْخُذُ بِضَبْعَيْهِ، وَيَفْتَحُ الله وَقُلْ يُسْمَعْ ('')، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ! فَيَرْخَعُ عَلَى بَشِر قَطُّ، فَيَقُولُ الله: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا (' ) لَمْ يَفْتُحُ مَلَى بَشِر قَطُّ، فَيَقُولُ: «أَيْ رَبِّ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَكِ اللهُ عَنْ رَبِّ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَكِ الْمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِهُ وَلَكِ الْمُحَوْنَ الدُّعَاءِ وَأَيْلَةَ. ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْأَنْسِ مَعَهُ الْجَعِيءُ النَّيِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّيِيُ عَلَي اللهُ عَنْ يَعْمَعُ أَكُدٌ ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ اللَّنْ يَيْ مَعَهُ الْحِصَابَةُ، وَالنَّيِيُ مَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالسِّتَةُ، وَالنَّيِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الشَّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: أَنَا أَرْحَمُ مَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالسَّتَةُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الشَّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ اللهُ جَلُونَ اللهُ جَلُ وَعَلا: أَنَا أَرْحَمُ اللهُ وَمِنَ الْوَاحِمِينَ، أَذْخُلُونَ الْهُ جَلُونَ الْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلا: أَنَا أَرْحَمُ اللهُ وَعَلا: أَنَا أَرْحَمُ اللهُ وَعَلَانَ الْمُحَمِّدُ الْوَافَعَلَةِ الْمُعَلِي اللهُ وَلَالَتَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: انْظُرُوا فِي النَّارِ، هَلْ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي

 <sup>(</sup>١) لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢). في موارد الظمآن: «تسمع» بدل «يسمع»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «تسمع» بدل «يسمع»، وما أثبتناه من (-) و(-)

<sup>(</sup>٤) "شيئاً" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «يوم القيامة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «مما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «فيمن» بدل «لمن»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ، فَيَقُولُ اللهُ: اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي. ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ آخَرُ، فَيُقَالُ(١) لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ

لَمْ يَحْرِجُ مِنْ اللَّهِ الْحَرَا فَيْهَالُ لَهُ. هَلْ عَمِلْكَ حَيْرًا فَطَا فَيْهُولُ. لا ، عَيْرِ أَنِّي كُنْتُ (٢) أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُ : فَاحْرِقُونِي بِالنَّارِ ، ثُمَّ اطْحَنُونِي ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ ، فَاذْهَبُوا (٣) بِي إِلَى الْبَحْرِ ، فَذُرُّونِي فِي الرِّيحِ . فَقَالَ اللهُ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَخَافَتِكَ . فَيَقُولُ : انْظُرُوا (٤) إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكٍ ، فَإِنَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَخَافَتِكَ . فَيَقُولُ : انْظُرُوا (٤) إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكٍ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلُهُ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ ، فَيَقُولُ : لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟ فَذَلِكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضَّحَى » .

قَالَ إِسْحَاقُ: هَذَا مِنْ أَشْرَفِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عِدَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّامِيِّ اللَّهِ السَّامِيِّ السَّامِيْ السَّامِيِّ السَّامِيْ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيِّ السَّامِيْ السَامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَّامِيْ السَامِيْ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِيْ الْسَامِيْنِيْ الْسَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِ السَامِيْنِيْنِ السَامِيْنِ الْسَامِيْنِ السَامِيْنِ الْسَامِيْنِ الْسَامِيْنِيْنِ الْسَامِيْنِ الْ

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُنَيْدَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

#### ذِكْرُ اتِّخَاذِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ خَلِيلاً كَاتِّخَاذِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ خَلِيلاً

﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في (ب): «يقال» بدل «فيقال»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) «كنت» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «اذهبوا» بدل «فاذهبوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «انظر» بدل «انظروا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

 <sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «بنحو» بدل «نحو»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (س) وموارد الظمآن: «وأبو» بدل «وابن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۷) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٥١٣ (٢١٩٤)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني، ٨١٢، ٧٥١.

<sup>(</sup>٨) في (س): «عن عن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب).



سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِخَمْسِ لَيَالٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ لِي (١) فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ، وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ أَتَّخِذَ مِنْكُمْ خَلِيلاً؛ وَلَوْ أَنِّي اتَّخَذْتُ مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً. إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً. وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، فَلَا تَتَّخِذُوا قُبُورَهُمْ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»(٢). [٦٤٢٥]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إلا جَمِيلٌ النَّجْرَانِيُّ (٣)

﴿ اللَّهِ ١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِدِ (٤) بْنِ رِبْعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ تَعَالَى»(٥). [7887]

#### ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جِلُّ وَعَلا عَلَى صَفِيِّهِ ﷺ بِإِعْطَائِهِ الْحَوْضَ لِيَسْقِيَ مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنَّهِ

﴿ لِلَّهِ ٢٠٠٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاج، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بْنَ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ مَسِيرَةُ شَهْرِ، عَرْضُهُ كَطُولِهِ، فِيهَا(٢) مِزْرَابَانِ(٧) يَنْتَعِبَانِ<sup>(٨)</sup> مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ

<sup>«</sup>لى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

مسلم (٥٣٢)، المساجد، باب: النهى عن بناء المساجد على القبور. (٢)

في (ب): «البحراني» بدل «النجراني»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (ب): «بحيد» بدل «خالد»، وما أثبتناه من (س). (٤)

مسلم (٢٣٨٣)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله الله المادية (0)

في موارد الظمآن ٦٤٦ (٢٦٠٠): «فيه» بدل «فيها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في (س): «مرزابان» بدل «مزرابان»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (V)

في موارد الظمآن: «ينبعان» بدل «ينثعبان»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

وَرِقٍ وَذَهَبٍ، أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَعَدَدِ<sup>(۱)</sup> نُجُومِ السَّمَاءِ»<sup>(۲)</sup>.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ»، أَزَادَ بِهِ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ دُونَ صَنْعَاءِ الشَّام

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (٣) يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

 $( rac{1}{2} rac{1$ 

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ مَعَهُ بِمَا مَثَّلَ بِهِ

﴿ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هَدْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَاناً، فَأَحْسَنَهُ وَكَمَّلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ: هَلَّا لَبِنَةٍ مِنْ زَوايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ: هَلَّا لَبِنَةٍ مِنْ زَوايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ: هَلَّ وَضَعْتَ [س/١٣٩٩] هَذِهِ اللَّبِنَة؟ قَالَ: «فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب) وموارد الظمآن: «عدد» بدل «كعدد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٥٢٥ (٢٢٠٣)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني، ٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بعدد» بدل «كعدد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٢٠٩)، الرقاق، باب: في الحوض.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٣٤٢)، المناقب، باب: خاتم النبيين.



# النَّقَعُ الثَّالِثُ

الإِخْبَارُ عَمًّا أَكْرَمَهُ اللهُ جَلَّ وعَلا، وَأَرَاهُ إِيَّاهَا (١) وَفَضَّلَهُ بِهَا (٢) عَلَى غَيْرِهِ.

﴿ اللهُ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَلِيمَةً أُمِّ رَسُولِ اللهُ ﷺ السَّعْلِيَّةِ النَّتِي أَرْضَعَتْهُ، قَالَتْ:

خَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى أَتَانٍ لِي قَمْرَاء فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمْ تُبْقِ شَيْئاً، وَمَعِي زَوْجِي، وَمَعَنَا شَارِفٌ لَنَا. وَالله مَا (٥) قَمْرَاء فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمْ تُبْقِ شَيْئاً، وَمَعِي صَبِيٌّ لِي لَنْ (٧) نَنَام لَيْلَتَنَا مِنْ بُكَائِهِ، مَا إِنْ تَبِضُ (٦) عَلَيْنَا بِقَطْرَةٍ مِنْ لَبَنٍ، وَمَعِي صَبِيٌّ لِي لَنْ (٧) نَنَام لَيْلَتَنَا مِنْ بُكَائِهِ، مَا فِي تَنْدَيَى مَا يُغْنِيهِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَمْ تَبْقَ (٨) مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا عُرِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله عَلِيْهَ فَتَأْبَاهُ. وَإِنَّمَا كُنَّا نَرْجُو كَرَامَةَ الرَّضَاعَةِ مِنْ وَالِدِ الْمَوْلُودِ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِي لَنْ نَقُولُ: يَتِيماً مَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ أُمَّهُ بِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ صَوَاحِبِي امْرَأَةٌ إِلا أَخَذَتْ صَبِيًّا غَيْرِي.

فَكَرِهْتُ أَنْ أَرْجِعَ وَلَمْ آخُذْ (٩) شَيْئاً وَقَدْ أَخَذَ صَوَاحِبِي. فَقُلْتُ لِزَوْجِي: وَالله لأَرْجِعَنَّ إِلَى ذَلِكَ الْيَتِيم، فَلآخُذَنَّهُ. قَالَتْ (١٠): فَأَتَيْتُهُ، فَأَخَذْتُهُ وَرَجَعْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) في (ب): «إياه» بدل «إياها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «به» بدل «بها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٥١٢ (٢٠٩٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «جهضم بن أبي جهضم» بدل «جهم بن أبي جهم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) «ماً» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يبض» بدل «تبض»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «إن» بدل «لن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «يبق» بدل «تبق»، وما أثبتناه من (ب) و(س).
 (٩) في (ب): «أجد» بدل «آخذ»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

رَحْلِي، فَقَالَ زَوْجِي: قَدْ أَخَذْتِيهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَالله، وَذَاكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ. فَقَالَ: قَدْ (١) أَصَبْتِ، فَعَسَى الله أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ خَيْراً.

قَالَتْ: فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حَجْرِي، أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَدْيِي بِمَا شَاءَ الله مِنَ اللَّبَنِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وَشَرِبَ أَخُوهُ، تَعْنِي (٢) ابْنَهَا، حَتَّى رَوِيَ. وَقَامَ زَوْجِي إِلَى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا بِهَا حَافِلٌ فَحَلَبْنَا(٣) مِنَ اللَّبَنِ مَا شِئْنَا، وَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وَشَرِبْتُ حَتَّى رَوِيتُ. وَبِتْنَا لَيْلَتَنَا تِلْكَ شِبَاعاً رِوَاءً<sup>(٤)</sup> وَقَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا<sup>(ه)</sup>، قَالَتْ<sup>(٦)</sup>: يَقُولُ أَبُوهُ، تَعْنِي (٧) زَوْجَهَا: وَالله يَا حَلِيمَةُ، مَا أُرَاكِ إِلا قَدْ أَصَبْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، قَدْ نَامَ صَبِيُّنَا، وَرَوِيَ.

قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا، قَالَتْ (^): فَوَالله لَخَرَجَتْ أَتَانِي أَمَامَ الرَّكْبِ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيْحَكِ، كُفِّي عَنَّا، أَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَتَانَكِ الَّتِي خَرَجْتِ عَلَيْهَا؟ فَأَقُولُ: بَلَى وَالله، وَهِيَ قُدَّامَنَا، حَتَّى قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا مِنْ حَاضِرِ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَقَدِمْنَا عَلَى أَجْدَبِ أَرْضِ الله (٩). فَوَالَّذِي نَفْسُ حَلِيمَةَ بِيَدِهِ، إِنْ كَانُوا لَيَسْرَحُونَ أَغْنَامَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا، وَيَسْرَحُ رَاعِي غَنَمِي، فَتَرُوحُ بِطَاناً لُبَّناً حُفَّلا، وَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعاً هَالِكَةً (١١)، مَا لَهَا (١١) مِنْ لَبَنِ. قَالَتْ: فَنَشْرَبُ مَا شِئْنَا مِنَ اللَّبَن، وَمَا مِنَ (١٢) الْحَاضِرِ أَحَدٌ يَحْلُبُ [١١٤٠/١] قَطْرَةً وَلا يَجِدُهَا، فَيَقُولُونَ

<sup>«</sup>قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

في (ب): "يعني" بدل "تعني"، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٢)

في (س) و(ب): «فحلبها» بدل «فحلبنا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣)

<sup>«</sup>رواء» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤)

في موارد الظمآن: «صبيانا» بدل «صبياننا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (7)

في (ب): «يعني» بدل «تعني»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (v)

<sup>«</sup>قالت» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (A)

لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (9)

<sup>«</sup>هالكة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «بها» بدل «لها»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

لِرِعَائِهِمْ: وَيْلَكُمْ، أَلا تَسْرَحُونَ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي حَلِيمَةً! فَيَسْرَحُونَ فِي الشِّعْبِ الَّذِي يَسْرَحُ (١) فِيهِ، فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِيَاعاً مَا بِهَا مِنْ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غَنَمِي لُبَّناً

وَكَانَ ﷺ يَشِبُّ فِي الْيَوْم شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي سَنَةٍ، فَبَلَغَ سَنَةً وَهُوَ غُلامٌ جَفْرٌ. قَالَتْ: فَقَدِمْنَا عَلَى أُمِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا، أَوْ قَالَ (٢) لَهَا أَبُوهُ: رُدِّي عَلَيْنَا ابْنِي، فَلْنَرْجِعْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ. قَالَتْ: وَنَحْنُ أَضَنُّ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ. قَالَتْ: فَلَمْ نَزَلْ حَتَّى قَالَتْ: ارْجِعًا بِهِ، فَرَجَعْنَا بِهِ فَمَكَثَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ.

قَالَتْ: فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ (٣) وَأَخُوهُ يَوْماً خَلْفَ الْبُيُوتِ يَرْعَيَانِ بَهْماً لَنَا (١٤)، إِذْ جَاءَنَا(٥) أَخُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ لِي وَلا بِيهِ: أَدْرِكَا أَخِي الْقُرَشِيَّ، قَدْ جَاءَهُ رَجُلانِ، فَأَضْجَعَاهُ وَشَقًّا بَطْنَهُ! فَخَرَجْنَا نَشْتَدُّ<sup>(٦)</sup> فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ مُنْتَقِعٌ لَوْنُهُ، فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ. ثُمَّ قُلْنَا: مَا لَكَ<sup>(٧)</sup> أَيْ بُنَيَّ؟ قَالَ: أَتَانِي رَجُلانِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ، فَأَضْجَعَانِي ثُمَّ شَقًّا بَطْنِي، فَوَالله مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا. قَالَتْ: فَاحْتَمَلْنَاهُ وَرَجَعْنَا بِهِ. قَالَتْ: يَقُولُ أَبُوهُ: يَا حَلِيمَةُ، مَا أَرَى هَذَا الْغُلامَ إِلا قَدْ أُصِيب، فَانْطَلِقِي فَلْنَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ بِهِ مَا نَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ (٨)! قَالَتْ: فَرَجَعْنَا بِهِ. فَقَالَتْ (٩): فَمَا (١٠) يَرُدُّكُمَا بِهِ، وَقَدْ (١١) كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لا

في (ب): «تسرح» وفي موارد الظمآن: «نسرح» بدل «يسرح»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب) و(س): «وقال» بدل «أو قال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>يلعب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٣)

في (ب): «ما لنا» بدل «لنا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٤)

في موارد الظمآن: «جاء» بدل «جاءنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

<sup>«</sup>نشتد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

<sup>«</sup>مالك» سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (V)

<sup>«</sup>عليه» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «قالت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (9)

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و(س): «ما» بدل «فما»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في (ب): «فقد» بدل «وقد»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

وَالله إِلا أَنَّا قَدْ<sup>(۱)</sup> كَفَلْنَاهُ وَأَدَّيْنَا الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا فِيهِ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ تَخَوَّفْنَا الأحْدَاثَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَكُونُ فِي أَهْلِهِ.

فَقَالَتْ (٣) أُمُّهُ: وَالله مَا ذَاكَ بِكُمَا، فَأَخْبِرَانِي خَبَرَكُمَا وَخَبَرَهُ، قَالَتْ (٤): فَوَالله مَا زَالَتْ بِنَا حَتَّى أَخْبَرنَاهَا خَبَرَهُ. قَالَتْ: فَتَخَوَّفْتُمَا عَلَيْهِ! كَلا وَالله، إِنَّ لا بْنِي هَذَا شَأْناً، أَلا أُخْبِرُكُمَا عَنْهُ؟ إِنِّي حَمَلْتُ بِهِ، فَلَمْ أَحْمِلْ حَمْلا قَطُّ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْ وَلا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ نُوراً كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّي حِينَ وَضَعْتُهُ عَلَيْ وَلا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ نُوراً كَأَنَّهُ شِهَابٌ خَرَجَ مِنِّي حِينَ وَضَعْتُهُ أَضَاءَتُ لِي أَعْنَاقَ الإبلِ بِبُصْرَى، ثُمَّ وَضَعْتُهُ (٥)، فَمَا (٦) وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ، وَقَعَ وَاضِعاً يَدَيْهِ (٧) بِالأَرْضِ رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء؛ دَعَاهُ وَالْحَقَا بِشَأْنِكُمَا (٨).

تال أبو مَاتِم: قَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ.
[٦٣٣٥]

### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي فُضِّل بِهَا ﷺ (٩) عَلَى غَيْرِهِ

كَلِلْكِكِ ٢٠١٧ - أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١٠) عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ (١١)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) «قد» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) «فيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «قالت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «قالت» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى ثم وضعته» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فلما» بدل «فما»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يده» بدل «يديه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٠ (٢٥١)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٩٨/ (٦٣٠١).

<sup>(</sup>٩) في (ب): ﴿ عَلِيْهُ بِهَا ﴾ بدل ﴿ بِهَا عَلِيْهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۱۰) «محمد بن» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «هشام بن سيار» بدل «هشيم عنّ سيار»، وما أثبتناه من (س).

«أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً ومَسْجِداً(١)، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحْلِلْ (٢) لِأَحَدٍ قَبْلِيِّ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، [س/١٤٠ب] وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (٣). [XPYF]

#### ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ كُلُّهَا

﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ َفِي يَدي (٤).

[4444]

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة ضَيَّطُنهُ: فَذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

# ذِكْرُ وَصْفِ مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأرْضِ حَيْثُ أُتِي ﷺ فِي نَوْمِهِ

﴿ اللَّهِ إِنْ عَبْدُ الله بْنُ صَالِحِ البُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ أَبْوِ البُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ أَبْوِ أَبْوِ مَا أَجْرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ (٢)، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُتِيتُ بِمَقَالِيدِ(٧) الدُّنْيَا عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِنْ سُنْدُسِ» (^). [3445]

في (ب): «مسجداً وطهوراً» بدل «طهوراً ومسجداً»، وما أثبتناه من (س).

في (ب): «تحل» بدل «تحلل»، وما أثبتناه من (س). (Y)

البخاري (٤٢٧)، المساجد، باب: قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». (4)

البخاري (٦٦١١)، التعبير، باب: المفاتيح في اليد. (1)

في موارد الظمآن ٥٢٥ (٢١٣٨): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

في موارد الظمآن: «داود» بدل «واقد»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

في (ب): «مقاليد» بدل «بمقاليد»، وما أثبتناه من (س). (V)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٩ (٢٥٩)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٧٣٠. (A)

# ذِكُرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا رَسُّولَهُ ﷺ النَّصْرَ عَلَى أَعْدَائِهِ عِلْمُ الْمُعَبَا إِذَا هَبَّتْ عِلَى أَعْدَائِهِ عِنْدَ الصَّبَا إِذَا هَبَّتْ

﴿ اللَّهُ الْمُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ('')، عَنْ يَحْبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ('')، عَنْ يَحْبَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ('') النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» ("").

#### ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلا الأَمْمَ عَلَى الْمُصْطَفَى عِيدٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَه (1)، حَدَّثَنَا وَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَه (1)، حَدَّثَنَا وَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَه (1)، حَدَّثَنَا وَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى زَحْمُويَه (1)، هُشَيْمٌ (0)، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ (٦) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. فَقَالَ لَنَا: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا. أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي الصَّلاةِ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثُ فَمَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حَمِيبٍ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لا رُقْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَّةٍ.

قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَجُلُ (^/)، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَجُلُ (^/)، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقُلْتُ: هَذِهِ أُمَّتِي. فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ؛ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ

<sup>(</sup>۱) «بن مسرهد» سقطت من (س)، وأثبتناها من (p).

<sup>(</sup>۲) في (س): «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٦٥)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا عَادٌّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في  $(\Psi)$ : "بن حمويه" بدل "زحمويه"، وما أثبتناه من (W).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «هشام» بدل «هشيم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): "بن" بدل "عن"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «رهط» بدل «الرهط»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>A) في (ب): «رهط» بدل «الرهط»، وما أثبتناه من (س).



الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابِ ». ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ عَيَّكِمْ، فَدَخَلَ، فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالله قَطُّ، وَذَكَرُوا [س/١١٤] أَشْيَاءَ.

فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَيَّا ﴿ ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيهِ » ، فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ. فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأسدِيُّ، فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ»(١). [484.]

#### ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصْطَفَى عَلِيهِ مَا وَعَدَ أُمَّتَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ (٢)

﴿ اللهِ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْم آخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُّولُ:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْماً فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا" ۚ خَفَّف، ثُمَّ لا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: «رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ»، ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئاً، ثُمَّ إِنَّهُ (٤) رَكَعَ، ثُمَّ أَسْرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَاعَكُمْ (٥) طُولُ صَلَاتِي وَقِيَامِي». قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله، وَسَمِعْنَاكَ تَقُولُ: «رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُمُوهُ فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَيَّ فِي

البخاري (٥٣٧٨)، الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. (1)

<sup>«</sup>من ثواب وعقاب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (Y)

في موارد الظمآن ١٤٠ (٥٢٤): «بنا» بدل «لنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

<sup>«</sup>إنه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٤)

في موارد الظمآن: «رابكم» بدل «راعكم»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

مَقَامِي هَذَا، حَتَّى لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، وَأَقْبَلُ<sup>(۱)</sup> إِلَيَّ<sup>(۲)</sup> مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى دَنَا بِمَكَانِي<sup>(۳)</sup> هَذَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ، فَقُلْتُ: رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَرَفَهَا عَنْكُمْ<sup>(۱)</sup>، فَأَدْبَرَتْ قِطَعاً كَأَنَّهَا الزَّرَابِيُّ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا<sup>(۵)</sup> نَظْرَةً، فَرَأَيْتُ فِيهَا الْجَمْيَرِيَّةُ صَاحِبَةُ حُرْثَانَ أَخَا بَنِي غِفَارٍ<sup>(۷)</sup> مُتَّكِئاً فِي جَهَنَّمَ عَلَى قَوْسِهِ، وَإِذَا فِيهَا الْحِمْيَرِيَّةُ صَاحِبَةُ الْقِطَّةِ<sup>(۸)</sup> الَّتِي رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا» (۱۹).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحْقِرَاتُ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ مِنْهَا

﴿ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا؛ فَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ» (١٦٤٠).

# ذِكُرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ أَقُوامٍ مِنْ أَجَلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُّوهَا أَرْيَ رَسُولُ الله ﷺ إِيَّاهَا

﴿ اللَّهِ عَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «فأقبل» بدل «وأقبل»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «على» بدل «إلى»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «مكاني» بدل «بمكاني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «عنكم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «فيها» بدل «إليها»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) «فيها» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «عفان» بدل «غفار»، وما أثبتناه من (س). وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب): «القط» بدل «القطة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٥٥ (٤٣٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ١/ ١٨٢ (٦٣٩٨).

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٥٥٣)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.



بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي [س/١٤١ب] رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْراً. فَقَالَا لِي (١): اصْعَدْ! حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَديدٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالَ: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ.

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا (٢) بِقَوْم مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءً؟ قِيلَ (٣): هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا (٤) بِقَوْم أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخاً، وَأَنْتَنِهِ رِيحاً، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَراً. قُلْتُ (٥) مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ (٦): الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي.

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا (٧) بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ (٨) الْحَيَّاتُ. قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ.

ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ. فَقُلْتُ (٩): مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ(١٠): هَؤُلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ.

ثُمَّ شرفَ بِي شَرَفاً (١١) فَإِذَا أَنَا بِثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرِ لَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ (أَلَا) [V£91]

<sup>«</sup>لى» سقطت من موارد الظمآن ٤٤٥ (١٨٠٠)، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

<sup>«</sup>أنا» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (Y)

في (ب): «فقيل» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٣)

<sup>«</sup>أنا» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

في (ب): «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (0)

في موارد الظمآن: «قال» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

<sup>«</sup>أنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (V)

في (ب): «ثليهم» بدل «ثليهن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (9)

في (ب): «فقيل» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

في (س): «لي شرف» بدل «بي شرفا»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩٨ (١٥٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٩٥١.

#### ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلا الجَنَّةَ وَالنَّارَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ ٢٠**٧٠ - أَخْبَرَفَا** الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ. فَقَالَ: «سَلُونِي، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ». قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، وَخَشُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ». قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، وَخَشُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ عَظِيم. قَالَ أَنَسُ: فَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَلا أَرَى كُلَّ رَجُلٍ إِلا قَدْ دَسَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، وَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «سَلُونِي، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ!».

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الله وَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، رَضِينَا بِالله رَبَّا، وَبِالإسْلامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولاً؛ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ. فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى

### ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جِبْرِيلَ بِأَجْنِحَتِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرُيَّ ﴿ ﴾ [النجم: ١٨]. فَقَالَ (٢): قَالَ عَبْدُ الله: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٦٣)، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠٦٠)، بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء...



#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ

كَلِلْكِحِ ٣٠**٣٧ ـ أَخْبَرَنَا** أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَّالُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَعَلَيْهِ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ [س/١١٤] تَهَاوِيلُ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ»(١).

# ذِكُرُ مَا خَصَّ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ عِنْدَ الْوِصَالِ بِالسَّقِّي وَالْإطْعَامِ دُونَ أُمَّتِهِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ:

أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ لِي الشَّهْرُ، لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي لِي الشَّهْرُ، لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (٢٠).

# ذِكُرُ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ عَلَى الشَّيْطَانِ حَتَّى كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ المَّوَانَة ، عَنْ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ بالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَافٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جِلاقَة، عَنْ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ». قَالُوا: وَلَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلِي، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» (٣).

تال أبو مَاتِم: هَكَذَا قَالَهُ بِالنَّصْبِ.

[7137]

<sup>(</sup>۱) التعليقات الحسان للألباني ١٧٨/٩ (١٣٩٤)، وللتفصيل انظر: صحيح الإسراء والمعراج للألباني

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨١٤)، التمني، باب: ما يجوز من اللو.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦/٢ (١٧٦٠).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي خَبَرِ شَرِيكِ بَنِ طَارِقٍ: «إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»، بِالنَّصْبِ لَا بِالرَّفْعِ

﴿ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ ('' وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ». قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «وَإِيَّايَ؛ إِلَّا أَنَّ اللهَ قَدْ ('') أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ؛ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرِ» ("').

تال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَيْطَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَسْلَمَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ (٤) يَأْمُرُهُ إِلا بِخَيْرٍ، لا أَنَّهُ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَافِراً.

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَطَفَى ﷺ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِي اللَّهِ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ. فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا (٥) رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ» (٦٣٠٠]

#### ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَأَمَّلُ ﷺ خَلْفَهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ

٣٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ (٧)، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (س): «قد» بدل «وقد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «قد» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨١٤)، صفات المنافقين، باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه بفتنة الناس.

<sup>(</sup>٤) «يكن سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (-): "وحسنوا" بدل "وأحسنوا"، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٠٩)، المساجد، باب: عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «القطان» بدل «العطار»، وما أثبتناه من (س).



«رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصُّفُوفِ، كَأَنَّهَا الْحَذَفُ».

قَالَ مُسْلِمٌ: الحَذَفُ: النَّقْدُ الصِّغَارُ(١). [7444]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا نَامَ لَمۡ يَنَمۡ قَلۡبُهُ كَمَا تَنَامُ قُلُوبُ غَيْرِهِ مِنَ أُمَّتِهِ

﴿ إِلَيْ ٢٠٧٨ - أَخْبَرَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ قَالَ:

«تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»(٣).

[7777]

## ذِكُرُ [س/١٤٢] ازْتِجَاج أُحُدٍ تَحْتَ الْمُصْطَفَى عَلِيْهُ

﴿ إِلَيْ ٢٠٢٩ \_ أَخْبَرَقَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

أَنَّ أُحُداً ارْتَجَّ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَبِّيْنِ إِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اثْبُتْ أُحُدُ! فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ»(٤).

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ. [7897]

### ذِكْرٌ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ أُوتِيَ فَوَاتِحَ الْكَلامِ وَخَوَاتِمَهُ، أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ؛ وَإِنَّا

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢١٨ (٣٣٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

في موارد الظمآن ٢٢٥ (٢١٢٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣١٧ (١٧٨٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٩٦. (٣)

البخاري (٣٤٧٢)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً».

كُنَّا لا نَدْرِي مَا يَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاةِ حَتَّى عَلَّمَنَا. فَقَالَ: «قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَالصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ (١٠)، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ (١٠)، وَأَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (٢٠).

# ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ أَفْعَالٍ يُتَوَقَّعُ لَمُرْتَكِبِهَا العُقُوبَةُ عَلَيْهَا (٣) فِي الْعُقُبَى بِهَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ الفَزَارِيِّ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِيمَا يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ ( ُ ) رُؤْيا؟ » فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله أَنْ يَقُصَّ. وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا الْبَعَغَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ الْبَعَغَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضَطَّجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَصْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ، فَتَدَهْدَهُهُ الصَّخْرَةُ هَا هُنَا، فَيَقُومُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَأْخُذُهُ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ »، أَحْسِبُهُ قَالَ: «حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى». قَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَاذَانِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ !».

قَالَ: «فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ (٥) عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ. ثُمَ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآجَانِبِ الْآجَانِبِ الْآجَانِبِ الْآوَّلُ كَمَا فَعَلَ بِالْحَانِبِ الْآوَّلُ كَمَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ عَلَى الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْجَانِبُ الْآوَّلُ كَمَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ عَلَى الْحَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْجَانِبُ الْآوَّلُ كَمَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ عَلَى الْحَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْجَانِبُ الْأَوَّلُ كَمَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ عَلَى الْعَالِي إِلَى الْمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْجَانِبُ الْآوَلِ عَلَى الْمَا يَعْرَبُ فَيْ أَلِي الْمَالِقِ الْمُعْلَى الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيْمُ الْمَالِقِ الْمُولِ الْمَالَقِيْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالَةِ قَلْ إِلَاهِ الْمُعْلُ مِلْ مِلْقُلُ اللَّهُ الْمُعَالِيْفِ الْمِلُولُ الْمُ الْمَالَقِ الْمَالِيْفِ الْمَالَةِ فَلَى الْمُعْلِقِ الْمُ الْمَالِيْفِ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمَالِيْفِ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِيْفِ الْمَالِقِ الْمَالَقِلُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيْفِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيْفُ الْمَالِقِ الْمَالِقِيْفِ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقِ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمَالِقِيلُ الْمِلْمُ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمَالِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمَالِقِيلُ الْمُلْمِ الْمُعْلِقِيلُ الْمَالِقِيلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمِلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِمُ الْ

<sup>(</sup>١) في (ب): «إلا الله وحده لا شريك له» بدل «إلا الله»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٤٤)، العمل في الصلاة، باب: من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم.

<sup>(</sup>٣) «عليها» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «من» بدل «منكم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «قائم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



كَانَ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى». قَالَ: «قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَانِ؟ قَالَا لِي (١): انْطَلِقْ انْطَلِقْ!

فَانْطَلَقْنَا (٢) فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التنُّورِ». قَالَ عَوْفٌ: أَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ (٣) فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا بِنَهْرٍ لَهِيبٍ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ تَضَوْضَوْا». قَالَ: «قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ!».

قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا (٤) عَلَى نَهْرِ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهْرِ [١/١١٣] رَجُلٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عِنْدَ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً. وَإِذَا ۚ ذَٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ (٥) جَمَعَ الحِجَارَةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَراً». قَالَ: «قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ!».

قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمَرآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآهُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحُشُّهَا ويَسْعَى حَوّْلَهَا»، قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ! فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ، وَأَرَى حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَنه». قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالًا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ!

فَانْطَلَقْنَا وَأَتَيْنَا دَوْحَةً عَظِيمَةً لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا!» قَالَ: "فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبَنِ ذَهَب وَلَبَنِ فِضَّةٍ. فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَتَلَقَّانَا (٦) مِنْهَا رِجَالٌ؛ شَطُّرٌ مِنْ خَلْقِهِم

<sup>«</sup>لي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

في (ب): «فانطلقت معهما» بدل «فانطلقنا»، وما أثبتناه من (س). (Y)

<sup>«</sup>فيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). **(m)** 

<sup>«</sup>فأتينا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

<sup>«</sup>قد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

في (ب): «فقلنا ما» بدل «فتلقانا»، وما أثبتناه من (س). (7)

كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ». قَالَ: «قَالَا لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ! فَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ (١٠ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ».

قَالَ: «قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ». قَالَ: «فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ». قَالَ: «قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُك». قَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ!» (٢) قَالَ: «قَالَا لِي: أَمَّا الْآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ».

قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ<sup>(٣)</sup> رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟» قَالَ: «قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سنتُحْبِرُكَ:

أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ فَتَبْلُغُ الْآفَاقَ.

وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي.

وَأُمَّا الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فيَلْتَقِمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ.

وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ».

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ الله، وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ.

<sup>(</sup>۱) في (س): «معرض» بدل «معترض»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أدخله» بدل «فأدخله»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) «قد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

الأحاد الأ

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ»(١).



<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٤٠)، التعبير، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.

# النَّوْعُ الرَّابِعُ [س/١٤٣/ب]

إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً مِنْ فُصُولِ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ (١) بأَسَمَائِهِمُ وَأَنْسَابِهِمْ.

كَلِّ اللَّهُ عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ، جَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ. فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ قَالَ: ظَفِرْتُ (٢) بِهِ، خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ» (٣).

### ذِكْرُ حَمِّدِ آدَمَ رَبَّهُ لَمَّا خَلَقَهُ بِإِلْهَامِهِ جَلَّ وَعَلا إِيَّاهُ ذَلِكَ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَطَسَ، فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ . فَقَالَ (٤) لَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ . فَقَالَ (٤) لَهُ رَبُّهُ (٥) : يَرْحَمُكَ اللهُ. فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ (٦) . [٦١٦٤]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَطَسَ»، أَزَادَ بِهِ بَغْدَ نَضْحِ الرُّوحِ فِيهِ

﴿ لَهُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «صلوات الله عليهم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «طفرت» بدل «ظفرت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١١)، البر، باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٥٠٨ (٢٠٨٠): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن و(س): «ربك» بدل «ربه»، وما أثبتناه من (ب) وهامش (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٨ (٢٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٢٩.

الإخبار ا

«لَمَّا نَفَخَ اللهُ(١) فِي آدَمَ الرُّوحَ (٢)، فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَهُ عَطَسَ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللهُ".

#### ذِكُرُ إِخْرَاجِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ وَإِعْلامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ خَالِقُهَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ

﴿ اللهُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا (٤) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيُسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَادٍ الجُهَنِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهُ مَعْ اللهُ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ (٦) ﴿ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى آنفُومِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، صَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّادِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ أَهْلِ النَّادِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّادِ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ» (^^).

<sup>(</sup>۱) لفظة «الله» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۵۰۸ (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>۲) «الروح» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٨/٢ (١٧٤٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٤٤٧ (١٨٠٤): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) ( ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) بالجمع، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو.

<sup>(</sup>V) «على» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٠٢ (١٥١٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٣٠٨١.

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّذِي ذَكَرَنَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صُغْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (١) أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ [س/١١٤] عَطَسَ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلّهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى مَلاً مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ!

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ (٢) السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ! فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا (٣) يَدَيْ رَبِّي يَمِينُ مُبَارَكَةُ، ثُمَّ بَسَطَهُمَا، فَإِذَا فِيهِمَا (٤) آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَا هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَوُلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَوَلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَوْلَاءِ فَوْلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَوْلَاءَ فَقَالَ: هَوْلَاءِ فَوْلَاءِ فَرَيِّتُكَ. فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (٥) مَكْتُوبُ (٦) عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَهِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٠٨ (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «وعليك» بدل «وعليكم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «وكلتي» بدل «وكلتا»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب) وموارد الظمآن: «فيها» بدل «فيهما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «منهم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «مكتوب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (س): «أضواهم» بدل «أضوؤهم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) «أو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٩) في (س): «أضواهم» بدل «أضوئهم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في (س): «أربعين» بدل «أربعون»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) «أربعين سنة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) و(س): «كتب الله» بدل «كتبت له»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.



أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: أَيْ رَبِّ، زِدْهُ فِي عُمُرِهِ! قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ(١) جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ اسْكُن الْجَنَّةَ! فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ. فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ! قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ قَدْ (٢) جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَتُهُ. فَمِنْ يَوْمَئِذٍ<sup>(٣)</sup> أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ» (٤). [7777]

### ذِكْرٌ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقَ الله جَلَّ وَعَلا آدَمَ (٥) صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللهِ عَنْ (٦) يَحْيَى الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ (٦) يَحْيَى القَطَّانِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيم الْأَرْضِ كُلِّهَا. فَخَرَجَتْ ذُرِّيَتُهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، فَمِنْهُمُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ؛ وَمِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ $^{(\vee)}$ . [11/17]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا»، أَرَادَ بِهِ مِنْ قَبْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا

﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، سَمِعَ قَسَامَةَ بْنَ زُهَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى (^) خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيع

<sup>«</sup>قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

<sup>«</sup>قد» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن،  $(\Upsilon)$ 

في (ب) و(س): «فيومئذ» بدل «فمن يومئذ»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩٨ (١٧٤٧)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، (1)

في (ب): «خلق الله آدم جل وعلا» بدل «خلق الله جل وعلا آدم»، وما أثبتناه من (س). (0)

في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩٩ (١٧٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٣٠. (V)

<sup>«</sup>تعالى» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن ٥٠٩ (٢٠٨٣). (A)

الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، وَالْأَبْيَضُ وَالْأَصْفَرُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ»(١).

### ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي خَلَقَ الله جَلَّ وَعَلا آدَمَ ﷺ (٢) فِيهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِي، فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ تَعَالَى التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ. وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَخَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ [س/١٤٤٠] الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الْتُجِبَالَ يَوْمَ الْأَخَدِ، وَخَلَقَ الشَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ الْجَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ النُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ الْجُمُعَةِ» (٣٠). [٦١٦١]

#### ذِكْرُ وَصْفِ طُولِ آدَمَ حَيْثُ خَلَقَهُ الله جَلَّ وَعَلا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً. فَلَمَّا خَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَب، فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَك، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُك وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِك. قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ؛ فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعاً، فَلَمْ يَزَلِ الْجَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ»(٤).

قال أبو حَاتِم: هَذَا الْخَبَرُ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ، وَأَخَذَ يُشَنِّعُ عَلَى أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٩/٢ (١٧٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) «وسلم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٨٩)، صفة المنافقين وأحكامهم، باب: ابتداء الخلق وخلق آدم ﷺ.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨٧٣)، الاستئذان، باب: بدء السلام.

الأخبار ال

الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ السُّنَنَ، وَيَذُبُّونَ عَنْهَا، وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَفَهَا، بِأَنْ قَالَ: لَيْسَتْ تَخْلُو هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى الله، أَوْ إِلَى آدَمَ. فَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى الله، كَانَ ذَلِكَ كُفْراً، إِذْ لَيْسَ هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى الله، أَوْ إِلَى الله، تَعَرَّى الْخَبَرُ عَنِ الْفَائِدَةِ؛ لأَنَّهُ لا يُشَكُّ (() أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؛ وَإِنْ نُسِبَتْ إِلَى آدَمَ، تَعَرَّى الْخَبَرُ عَنِ الْفَائِدَةِ؛ لأَنَّهُ لا يُشَكُّ (() أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ عَلَى صُورَتِهِ لا عَلَى صُورَةٍ غَيْرِهِ. وَلَوْ تَمَلَّقَ قَائِلُ هَذَا إِلَى بَارِئِهِ فِي الْخُلُوةِ، وَسَأَلَهُ التَّوْفِيقَ لإصَابَةِ الْحَقِّ، وَالْهِدَايَةَ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فِي لُزُومٍ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ التَّوْفِيقَ لإصَابَةِ الْحَقِّ، وَالْهِدَايَةَ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فِي لُزُومٍ سُنَنِ الْمُصْطَفَى عَنْهُ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ مَن الْقَدْحِ فِي مُنْتَحِلِي السُّنَنِ بِمَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ. وَلَيْسَ جَهْلُ الإِنْسَانِ بِالشَّيْءِ دَالاً عَلَى نَفْي الْحَقِّ عَنْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ.

وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى ﷺ إِذَا صَحَّتْ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لا تَتَضَادُّ وَلا تَتَهَاتَرُ، وَلا تَنْسَخُ الْقُرْآنَ، بَلْ لِكُلِّ خَبَرٍ مَعْنى مَعْلُومٌ يُعْلَمُ، وَفَصْلٌ صَحِيحٌ يُعْقَلُ، يَعْقِلُهُ الْعَالِمُونَ.

فَمُعْنَى الْحَبْرِ عِنْدَنَا بِقَوْلِهِ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ آدَمُ عَلَى صُورَتِهِ»، إِبَانَةُ فَصْلِ آدَمَ عَلَى سَائِرِ الْحَلْقِ. وَالْهَاءُ رَاجِعَةٌ إِلَى آدَمَ. وَالْفَائِدَةُ مِنْ رُجُوعِ الْهَاءِ إِلَى آدَمَ دُونَ إِصَافَتِهَا إِلَى الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلا، جَلَّ وَعَلا، جَلَّ وَعَلا يَجْعَلُ () جَلَّ وَعَلا يَجْعَلُ () جَلَّ وَعَلا، جَلَّ وَعَلا يَجْعَلُ الْمَحْلُوقِينَ، أَنَّهُ جَلَّ وَعَلا يَجْعَلُ الْمَاءِ سَبَبَ خَلْقِ ("") الْخَلْقِ النَّذِي هُوَ الْمُتَحَرِّكُ النَّامِي بِذَاتِهِ اجْتِمَاعِ الذَّكْرِ وَالأَنْنَى، ثُمَّ زَوَال الْمَاءِ عَنْ قَرَارِ الذَّكرِ إِلَى رَحِم الأَنْنَى، ثُمَّ تَعْيِير (") ذَلِكَ إِلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ، ثُمَّ إِلَى الْمُضْعَةِ، ثُمَّ الْفِطَام، عَنْ قَرَارِ الذَّكرِ إِلَى رَحِم الأَنْنَى، ثُمَّ تَعْيِير (أَن ذَلِكَ إِلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ مُدَّةٍ، ثُمَّ الْفِطَام، فَلَ اللهُ وَلَوْ الْمُنْعَةِ بِهِ. هَذَا وَصْفُ الْمُضَعَّةِ، ثُمَّ الْفِطَام، ثُمَّ الْفِطَام، فَمَا لَوْ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا إِلَى خُلُولِ الْمُنِيَّةِ بِهِ. هَذَا وَصْفُ الْمُتَحَرِّكِ النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهُ عَلَيْهَا وَطُولُهُ [س/١٤٤٥] بِنَاتِهِ مِنْ خَلْقِهُ عَلَيْهَا وَطُولُهُ [س/١٤٤٥] النَّامِي بِذَاتِهِ مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنَ اللهُ جَلَّ وَعَلا آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ النَّتِي خَلَقَهُ عَلَيْهَا وَطُولُهُ [س/١٤٤٥] أَوْ قَرَاره، مِنْ خَلْقِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نُطْفَةً فَعَلَقَةً، وَلا عَلَقَةً فَمُضْعَةً، وَلا مُضْغَةً وَرُضِيعاً، وَلا مُضْغَةً فَرَضِيعاً، وَلا مَضْغَةً وَرُضِيعاً، وَلا رَضِيعاً فَقُطِيماً، وَلا فَطِيماً وَلا عَلَقَةً وَمُ خَلْقِونَ بِمَا لا يَدُونَ مَن ذَعَمَ أَنَّ أَصْدِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْدِيثِ حَشُويَةٌ يَرُونَ مَا لا يَعْقِلُونَ، وَيَحْتَجُونَ بِمَا لا يَدْرُونَ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «شك» بدل «يشك»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «جعل» بدل «يجعل»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) «خلق» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «تغير» بدل «تغيير»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «يكون» بدل «تكون»، وما أثبتناه من (ب).

# ذِكْرُ قَوْلِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ هُبُوطِ آدَمَ إِلَى الأرض: ﴿ أَجُمْ لَلْ مَاءَ ﴾ [البقرة: ٣٠]

﴿ اللهِ اللهِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

"إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: هَلُمُّوا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَنَنْظُر كَيْفَ يَعْمَلَانِ!

قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوت وَمَارُوت. قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ. قَالَ: فَمُثِّلَتْ لَهُمُ النَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَاهَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا. فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ حَتَّى الزُّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ الْإِشْرَاكِ. قَالَا: وَاللهِ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ أَبُداً. فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثَمَّ رَجَعَتْ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ. قَالَا: وَاللهِ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ أَبُداً. فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا فَقَالَا: لَا وَاللهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: لَا وَاللهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ ، فَقَالَا: لَا وَاللهِ كَلَ وَاللهِ كَتَى تَقْتُلا هَذَا الْحَبِيَّ، فَقَالَا: لَا وَاللهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبُداً، فَذَهَبَتْ. ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَقْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَلَا الصَّبِيَّ.

فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُمَا مِنْ شَيْءٍ أَثِيماً إِلَّا فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا. فَخُيِّرَا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا»(١).

تال أبو حَاتِم: الزُّهْرَةُ هَذِهِ: امْرَأَةٌ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، لا أَنَّهَا الزُّهْرَةُ الَّتِي هِيَ فِي السَّمَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْخُنَّسِ.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٩/ ٣٥ (٣١٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٧٠.



# ذِكْرُ بَغْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ

﴿ اللَّهِ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ؛ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا ١١٠٠. [2179]

## ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيهِ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلٌ الرَّحْمَنِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٠٤٣ \_ أَخْبَرَقَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً قَالَ:

«اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالْقَدُومِ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةِ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ

وَسَمِعْتُ (٣) مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُشْكَان [س/ ١٤٥٠] يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرزَّاقِ يَقُولُ: القَدُومُ اسْمُ الْقَرْيَةِ. [3 . 7 . ]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ المُّدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَافِعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهِمَ

﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ بَلَغَ عِشْرِينَ (١) وَمِئَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ (٥٠). [94.0]

البخاري (٣٢١٨)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِيكَ لَيَلَةً﴾. (1)

البخاري (٥٩٤٠)، الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط. **(Y)** 

في (ب): «سمعت» بدل «وسمعت»، وما أثبتناه من (س).  $(\Upsilon)$ 

في (س): «عشرون» بدل «عشرين»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

مسلم (٢٣٧٠)، الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل على (0)

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ، يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ

﴿ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ قَالَ:

«لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثاً: اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّ سَقِيمُ وَالسَانات: ١٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلُ فَعَكُمُ حَيْمُهُمْ هَلَاكَ الانبياء: ٢٣]. قَالَ: وَمَرَّ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ سَارَةُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً هَا هُنَا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ سَارَةُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً هَا هُنَا مَعَهُ امْرَأَتُهُ سَارَةُ، فَلَخلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ أُخْتِي. قَالَ: فَأَنَاهُ، فَلَخلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ أُخْتِي. قَالَ: فَأَنَاهُ، فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. قَالَ: وَمَدَّ النَّصْرِ صَوْتَهُ (١).

□ قال أَبُو حَاتِم: كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ هَاجَرَ يُقَالُ لَهُ: وَلَدُ مَاءِ السَّمَاءِ؛ لأَنَّ إِسْمَاعِيل مِنْ هَاجَرَ، وَقَدْ رُبِّيَ بِمَاءِ زَمْزَم، وَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ الَّذِي أَكْرَمَ الله بِهِ إِسْمَاعِيلَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ هَاجَرُ، فَأَوْلادُهَا أَوْلادُ مَاءِ السَّمَاءِ.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٧١)، الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل على الله



## ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَخْرَجَ الله جَلَّ وَعَلا (١) زَمْزَمَ وَأَظْهَرَهَا (٢)

﴿ اللهُ بَنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا قَالَ:

"إِنَّ جِبْرِيلَ حِينَ (٣) رَكَضَ زَمْزَمَ بِعَقِبِهِ جَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَجْمَعُ الْبَطْحَاء». قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ هَاجَرَ، لَوْ تَرَكَتْهَا كَانَتْ عَيْناً مَعِيناً»(٤).

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُنَاضَلَةِ فِي الْأَسْوَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَرْمى

﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي غُبَيْدٍ، [س/١٤٦] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ الله عَيَا مَا عَلَى قَوْمِ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ. فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ! فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَّ رَامِياً، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» لأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ. فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ. فَقَالَ: «مَا لَكُمْ، ارْمُوا!» قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلانٍ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ»(٥). [\$798]

### ذِكْرُ اسْمِ الرُّمَاةِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (١) عَلَيْ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ اللَّهِ مِن الزَّمِن ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَسْلَمُ يَرْمُونَ. فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ

<sup>«</sup>جل وعلا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

في (س): «وأظهره» بدل «وأظهرها»، وما أثبتناه من (ب). **(Y)** 

<sup>«</sup>حين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

البخاري (٢٢٣٩)، المساقاة، باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. (٤)

البخاري (٢٧٤٣)، الجهاد، باب: التحريض على الرمى. (0)

<sup>«</sup>النبي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (7)

في موارد الظمآن ٣٩٦ (١٦٤٦): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

كَانَ رَامِياً؛ وَارْمُوا('' وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَذْرَعِ". فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ قِسِيَّهُمْ، وَقَالُوا: مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ! قَالَ: «ارْمُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ!" (٢٠٠ -

#### ذِكْرُ خَبَرٍ يُشَنِّعُ<sup>(٣)</sup> بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِادْرَاكِ مَعْنَاهُ

﴿ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

□ قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»، لَمْ يُرِدْ بِهِ فِي (°) إِحْيَاءِ الْمُوْتَى، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ (۲) قَالَ: (رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ﴿ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُرِيدُ فِي دُعَاثِهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ وَرَبِّ أَرِفِ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَى ﴿ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُرِيدُ فِي الدُّعَاءِ، لأَنَّا إِذَا عَمَّا سَأَلَ؛ فَقَالَ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»، يُرِيدُ (٧) بِهِ فِي الدُّعَاءِ، لأَنَّا إِذَا عَمَّا سَأَلَ؛ فَقَالَ ﷺ: «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»، يُرِيدُ (٧) بِهِ فِي الدُّعَاءِ، لأَنَّا إِذَا وَمُحْصُولُ هَذَا الْكَلامِ أَنَّهُ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا التَعْلِيمُ لِلْمُخَاطَبِ لَهُ.

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «ارموا» بدل «وارموا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١١ (١٣٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٤٣٩

<sup>(</sup>٣) في (ب): «شنع» بدل «يشنع»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣١٩٢)، الأنبياء، باب: قوله رَجَّلُن: ﴿وَنَيْتَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٥٠٠٠)

<sup>(</sup>٥) «في» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ عَلَيْكُ الله عليه »، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>V) «يريد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



#### ذِكُرُّ وَصْفِ الدَّاعِي الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ قَالَ ﷺ: «وَلَوۡ لَبِثۡتُ فِي السِّجۡنِ مَا لَبِثَ يُوسُّفُ، لأَجَبۡتُ الدَّاعِي»

﴿ لِهِ ﴾ **٢٠٥٠ ـ أَخْبَرَنَا** عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ جَاءَنِي الدَّاعِي الَّذِي جَاءَ إِلَى يُوسُفَ، لَأَجَبْتُهُ؛ وَقَالَ لَهُ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

تَ الَّ لَٰبِو مَاتِم: «لَأَجَبْتُ الدَّاهِيَ»، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا [س/١٤٦ب] مَدْحُ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ خِطَابُ الْخَبَرِ فِي الْمَاضِي.

## ذِكْرُ السَّبَ ِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَبِثَ يُوسُّفُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ

﴿ اللهُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَدِّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ يُوسُفَ، لَوْلَا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا: ﴿ أَذْكُرُ فِي عَندَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، مَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ. وَرَحِمَ اللهُ لُوطاً إِنْ كَانَ لَيَا وِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ ﴾ لَيَا وي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ ؛ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠]. قَالَ: فَمَا بَعَثَ اللهُ نَبِياً بَعْدَهُ إِلَّا فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ ﴾ [٢٠٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرَمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لا بِالدُّنيَا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) مسلم (١٥١)، الإيمان، باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة.

<sup>(</sup>٢) انظر : ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٢٥ (٢١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٨٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (س)،

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الكريم، ابْنُ الْكريم، ابْنِ الْكريم، ابْنِ الْكريم، ابْنِ الْكريم، وسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ»(١).

### ذِكْرُ تَعْيِيرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَلِيمَ الله بِأَنَّهُ آدَرُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ. وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. قَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آذَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بَعْوْبِهِ. فَاشْتَدَّ مُوسَى فِي إِنْرِهِ وَهُو يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَثُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَ مَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا» (٢٠).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: والله إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَباً سِتَّة أَوْ سَبْعَة مِنْ ضَرْبِ مُوسَى الْحَجَرَ.

# ذِكْرُ صَبْرِ كَلِيمِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى أَذَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاهُ

﴿ اللَّهِ عَمْرِ البَجَلِيُّ اللَّهِ عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِ البَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُ عَرْدِ الله : وَهُمْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ (٣)، عَنْ عَبْدِ الله :

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشَيْءٍ قَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا عُدِلَ فِي هَذَا! قَالَ (٤): فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُّ لأَخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، قَدْ كَانَ يُصِيبُهُ أَشَدُ لأَخْبِرَنَّ مَنْ هَذَا ثُمَّ يَصْبِرُ» (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢١٠)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِنْحَرِيِّهِ؞ مَايَثُتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٤)، الغسل، باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «سفيان» بدل «شقيق»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٧٧)، الدعوات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾...



### ذِكْرُ سُّؤَالِ كَلِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَبَّهُ عَنْ خِصَالٍ سَبْعِ

كَرِلْكِي عَامِدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِّثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ:

«سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَة، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا. قَالَ: يَا رَبِّ، أَيُّ عِبَادِكَ أَتْقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى فَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى<sup>(١)</sup>. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ. قَالَ: [س/١١٤٧] فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: عَالِمٌ (٢) لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ. يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى. قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ "("). قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْراً، جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَتُقَاهُ فِي قُلْبِهِ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ (٤) بِعَبْدٍ شَرّاً، جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (٥).

 قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ: «صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ»، يُرِيدُ بِهِ مَنْقُوص حَالَته، يَسْتَقِلُ مَا أُوتِي، وَيَطْلُبُ الْفَضْلَ.

# ذِكْرُ سُّؤَالِ الْكَلِيمِ رَبَّهُ (٦) عَنْ أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَرْفَعِهِمَ مَنْزِلَةً

﴿ إِلَيْكِمِ ٢٠٥١ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (٧) الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، شَيْخَانِ صَالِحَانِ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيّ

في (ب): «الذي لا يتبع الهوى» بدل «الذي يتبع الهدى»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٠ (٨٦). (1)

في موارد الظمآن: «الذي» بدل «عالم»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في موارد الظمآن: «مبغوض» بدل «منقوص»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

لفظة «الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٢٢ (٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٥٠. (0)

في (س): «الكليم الله ربه» بدل «الكليم ربه»، وما أثبتناه من (ب). (7)

<sup>«</sup>بن سنان» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (V)

"إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ، يَعْنِي أَهْلَ الْجَنَّةِ، الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: كَيْفَ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَاذِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ (١) فَيُقَالُ (٢) لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، فَيُقَالُ: لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ؛ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ (٣): إِنَّ لَكَ هَذَا وَمَثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ؛ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَذَا مَا الشَّهَتُ وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهِ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، رَضِيتُ. فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَذَا مَا الشَّهَتُ نَفْسُكَ، وَلَذَتْ عَيْنُك. وَسَأَلَ رَبَّهُ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَأَحَدِّثُكُ نَفْسُك، وَلَذَتْ عَيْنُك. وَسَأَلَ رَبَّهُ: أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَأَحَدُّثُك عَنْهُمْ: غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيلِي، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا الشَعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْكِ بَشَرٍ و وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَا الْمُعَلِّ عَلَى الْمَاتِهُمْ الْمَاتِهُمْ اللّهِ الْمَعْرَى الْآيَةَ [السجدة: ١٧]) (١٤).

## ذِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ الله رَبَّهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئاً يَذَكُّرُهُ بِهِ(٥)

كَلِّكِ ٢٠**٥٧ ـ أَخْبَرَنَا** ابْنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجاً حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

«قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ، وَأَدْعُوكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: قُلْ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: إِنَّمَا لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: إِنَّمَا أَرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ أَهْلَ<sup>(٢)</sup> السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ أَرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ أَهْلَ<sup>(٢)</sup> السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فِي كِفَّةٍ وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِللهُ إِلَّا اللهُ إِلهَ إِللهُ إِلَا اللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِل

<sup>(</sup>١) «أخذاتهم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فيقول» بدل «فيقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) «له» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٩)، الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

<sup>(</sup>٥) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) «أهل» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٧ (٢٣٢٤)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩٢ (٢٩٥)؛ وللتفصيل أنظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/



### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ وَلُزُّومُ الافْتِقَارِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا فِي كُلِّ حَالِهِ

﴿ لَهُ ﴾ ٢٠٥٨ - أَخْبَرَفَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ابْنُ عَبَّاسٍ، هُو الْخَضِرُ. فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، فَدَعَاهُ [س/١٤٧ب] ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ، هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَيْهُ يَقُولُ فِيهِ مُوسَى الله عَيْهُ يَقُولُ الله عَيْهُ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاً مِنْ بَنِي شَيْئًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْهُ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاً مِنْ بَنِي السَّرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْك؟ فَقَالَ (١) مُوسَى: لَا إِلَى لُقِيِّهِ يَقُولُ: فَيَالَ اللهُ إِلَى مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَعَلْ لَهُ اللهُ إِلَى مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَعَلَ اللهُ لَهُ اللهُ إِلَى مُوسَى: لَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ مَالَ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً. وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ، فَارْجِعْ فَإِنَّكَ تَلْقَاهُ. فَسَارَ مُوسَى عَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَلِنَا عَدَاءَنَ وَمَا أَنسَلِيهُ إِلّا الشَّيْطُنُ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ وَلِكَ مَا كُنَا نَبْغِي (٢) فَأَرْتَدًا عَلَى عَنَامِهِ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ أَنْ يَكِعَلَ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ أَن مَنْ مَا اللهُ فِي كِتَامِهِ كَتَامِهِ اللهُ أَن مَن مَا اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ أَن السَّرِيمُ وَكَانَ مِنْ شَأَنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَامِهِ كَتَامِهِ اللهُ الكَالِيمِ اللهُ فَي كِتَامِهِ اللهُ أَلَى المَا قَصَ اللهُ فِي كِتَامِهِ اللهُ اللهُ فَي كِتَامِهُ اللهُ المَا قَصَ اللهُ في كِتَامِهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنَا اللهُ المَا قَصَ اللهُ في كِتَامِهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُن اللهُ المُنْ الْمُؤْمِدَ اللهُ اللهُ الْعُلَى المُوسَى اللهُ المُؤْمِدَ اللهُ المُنْ اللهُ المُن اللهُ اللهُ المُلِقَالَ اللهُ المُؤْمِدَا اللهُ اللهُ المُؤْمِدَا اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِدَ اللهُ المُؤْمِدَ اللهُ الْمُؤْمِلُ

# ذِكُرُ وَصْفِ حَالٍ مُوسَى حِينَ لَقِيَ الْخَضِرَ بَعْدَ فَقْدِ الْحُوتِ

﴿ لِهَٰكِي ٢٠**٥٩ \_ أَخْبَرَنَا** عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في المصحف: «نبغ» بدل «نبغي»، وما أثبتناه من (س) من (ب). وقال العكبري: والجيد إثبات الياء إذ لا علة توجب حذفها وقد حذفها بعضهم اكتفاء بالكسرة عنها. (انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري بتحقيق على محمد البجاوى، ٤٥/٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٠٤٠)، التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «سليمان» بدل «سفيان»، وما أثبتناه من (س) -

قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الْبَهْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْخَضِرِ، إِنَّمَا هُو مُوسَى آخَرُ. قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ؛ أَخْبَرَنَا أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «قَامَ مُوسَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خَطِيباً. فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: عَبْدُ لِي أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: عَبْدُ لِي أَعْلَمُ عِنْكَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَعْمَعُ الْبَحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَعْمَعُ الْبَحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَعْمَعُ الْبَحْرِيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَعْمَعُ الْبُحُوتُ مَعْمَعُ الْبَحْرِيْقِ هُو تَمْ قَالَ: فَأَكَدُ الْحُوتَ، فَرَقَدَ مُوسَى، فَتَعْمُ إِلَى فَتَاهُ، فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ (اللهُ عَلَيْهِ جَرْيَة وَاللهُ عَلَيْهِ جَرْيَة وَاللهُ عَلَيْهِ جَرْيَة الْمُوسَى وَفَتَاهُ (اللهُ عَلَيْهِ جَرْيَة الْمُوسَى وَفَتَاهُ (الطَّاقِ. فَكَانَ الْبَحْرُ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ (المَّاقِ. فَكَانَ الْبَحْرُ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ (المَّاقِ. فَكَانَ الْبَحْرُ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ (الْمُا قَلَى الْمَاعِ مِثْلَ الطَّاقِ. فَكَانَ الْبَحْرُ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوسَى وَفَتَاهُ (اللهُ عَلَيْهِ جَرْيَة

فَانْطَلَقًا يَمْشِيَانِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَجَدَ مُوسَى النَّصَبَ فَقَالَ: ﴿ وَالْنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا﴾ [الكهف: ٢٦]». قَالَ: ﴿ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا. فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا. فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي الْمَحْرَةِ فَإِنِي الْمَحْرَةِ وَأَلَى السَّحْرَةِ وَالِّنِي الْمَحْرَةِ وَالْمَلَى السَّحْرَةُ وَالْمَلَلَ السَّحْرَةُ وَاللهُ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهَ عَلَى عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْم اللهِ مَلْمُ وَلَى اللهُ مَلَى عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ مَلَى عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ مَلَّمَتِي إِلْسُكُمُ وَالْنَ لَنَ تَعْلَى عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَى عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ مَلَّمَ اللهُ مَلَى السَّكُمُ وَالَ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فاضطرب» بدل «واضطرب»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ولفتاه» بدل «وفتاه»، وما أثبتناه من (س).

 <sup>(</sup>٣) في المصحف: "نبغ» بدل "نبغي»، وما أثبتناه من (س) من (ب). وقال العكبري: والجيد إثبات الياء
 إذ لا علة توجب حذفها وقد حذفها بعضهم اكتفاء بالكسرة عنها. (انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري بتحقيق علي محمد البجاوى، ٤٥/٢).

<sup>(</sup>٤) في (س): «علمك الله» بدل «علمكه»، وما أثبتناه من (ب).



صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧ ـ ٧٠]».

قَالَ: "فَانْطَلَقَا يُمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِ سَفِينَةٌ، فَعَرَفُوا الْحَضِرَ، فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ». قَالَ: "فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِلَّا وَهُوَ يُنْزِلُ لَوْحاً مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُوكَ بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً». قَالَ: ﴿أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى ضَرَّوْ اللَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَرْفِ. قَالَ: "وَالَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَرْفٍ. قَالَ: "وَالَهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَرْفٍ. قَالَ: "وَالَهُ عَمْلًا اللَّهُ لَكَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْحَضِرُ لِمُوسَى: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعَلَى الْبَحْرِ». وَعَلَى السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ بِمِنْقَارِهِ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ الْخَضِورُ لِمِنْقَارِهِ مِنْ الْبَحْرِ». وَعَلَى النَّعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنْ الْبَحْرِ». وَعَلَى الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنْ الْبَحْرِ».

قَالَ: "وَمَرُّوا عَلَى غِلْمَانِ يَلْعَبُونَ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِغُلَامٍ مِنْهُمْ بِيَلِهِ هَكَذَا، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَلَتُ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ (١) ﴿ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبَيً قَلَ أَلَوْ أَقُلُ أَقُلُ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا ﴾ (٢) قَالَ : فَ ﴿ أَلْيَا آهَلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا ﴾ (٢) قَد بَلَفْتَ مِن لَكُنِي عُذُلُ ﴿ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَا، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : اسْتَطْعَمْنَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَاسْتَضَفْفَنَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَاسْتَضَفَقْنَاهُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللهُ عَلَيْهِ أَبُوا أَنْ يُطْعِمُونَا، وَسَلْيَا مِنْ أَمُوسَى كَانُ صَمَرَ حَتَى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ ». وَكَانَ رَسُولُ الله وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مُوسَى كَانَ صَمَرَ حَتَى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ ». وَكَانَ رَسُولُ الله وَلَا يَأْنُواهُ مُؤْمِنَيْنِ وَيَقُرَأً : وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ وَيَقُرَأً : وَكَانَ أَمَامُهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا (٤) .

<sup>(</sup>١) في (ب): «زاكية» بدل «زكية»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «فاستطعما» بدل «استطعما»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كان» بدل «فكان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٥٠)، التفسير، باب: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ بِمُسۡلِمِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ البَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُلادٍ البَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبَيِّ، قَالَ:

قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً»(١). [٦٢٢١]

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَبْدأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (٢) الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (٢) الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزِيَّاتُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَسَّانُ بْنُ عُمَرَ (٣) بْنِ عُبَيْدِ الله العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزِيَّاتُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: 
«رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ صَبَرَ مَعَ صَاحِبِهِ لَرَأَى الْعَجَبَ الأَعَاجِيبَ، 
وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي الكهف: ٢٦]»(٤). [١٨٨]

# ذِكْرُ [س/١٤٨/١] السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ سُمِّيَ الْخَضِرُ خَضِراً

﴿ الْحَبَّانُ الْعَبَّاسُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٦) مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ خَضِراً، لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاء،

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٨٠)، الفضائل، باب: من فضائل الخضر.

<sup>(</sup>٢) في (س): «أبو الربيع العبدي» بدل «أبو الربيع»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س): «عثمان» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب). وهو في الثقات: «عمرو» بدل «عمر»، انظر: الثقات لابن حبان ٢/٩ (١٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٨٠)، الفضائل، باب: من فضائل الخضر.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٥١١ (٢٠٩٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ تَحْتَهُ خَضْرَاءً (١) (٢).

[7777]

# ذِكْرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً وَإِنْ كَانَ قَادِراً عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

﴿ إِلْهُ إِلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُحَمَّدِ الجَلَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زِيَادِ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي (٤) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ ۚ ﷺ قَالَ:

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطاً مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشَى مَاشِياً»(٥). [TV00]

#### ذِكُرُ وَصَفِ الْمُصَطَفَى ﷺ تَلْبِيَةَ مُوسَى كَلِيمِ الله جَلَّ وَعَلا وَرَمْيَهُ (٦) الْجِمَارَ فِي حَجَّتِهِ صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

﴿ لِلَّهِ ٢٠**٦٤ \_ أَخْبَرَنَا** أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رُفَيْعِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى عَلَى وَادِي الأَزْرَقِ، فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى مُنْهَبِطاً وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ». وَمَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ خِطَامُهَا مِنْ لِيفٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ (٧). [7719]

# ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمُلَبِّي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ بإِدْخَالِ (^) الإصْبَعَيْنِ فِي الأَذُنيَنِ ﴿ إِلَيْكِ ٢٠٦٥ \_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ المَسْرُوقِيُّ،

في (س): «خضرة» بدل «خضراء»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (1)

البخاري (٣٢٢١)، الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليه.  $(\Upsilon)$ 

في (ب) وموارد الظمآن ٥١٠ (٢٠٨٦): «الفضل» بدل «المفضل»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في موارد الظمآن: «حدثني» بدل «وحدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٠٠ (١٧٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٥٨. (0)

في (س): «في رميه» بدل «ورميه»، وما أثبتناه من (ب). (7)

مسلم (١٦٦)، الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات. (V)

في (ب): «ادخال» بدل «بإدخال»، وما أثبتناه من (س). (A)

حَدَّنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْظَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلَى وَادِي الأَزْرَقِ قَالَ: «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى، فَنَعَتَ (٢) مِنْ طُولِهِ وَشَعْرِهِ وَلَوْنِهِ، وَاضِعاً إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارُ إِلَى اللهِ فَنَعَتَ لَا مُنْ طُولِهِ وَشَعْرِهِ وَلَوْنِهِ، وَاضِعاً إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ جُوَّارُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيةِ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي ». ثُمَّ نَفَذْنَا الْوَادِي حَتَّى أَتَيْنَا، قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُهُ وَتَعَالَى بِالتَّلْبِيةِ مَارًا بِهَذَا الْوَادِي ». ثُمَّ نَفَذْنَا الْوَادِي حَتَّى أَتَيْنَا، قَالَ دَاوُدُ: أَظُنُهُ وَنَعُ مَرْقَى، قَالَ: «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى، قَالَ: «كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى (٣) عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، خِطَامُ النَّاقَةِ خُلْبَةٌ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ مِنْ صُوفٍ يُهِلُّ نَهَارًا مُوسَى (٣) عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، خِطَامُ النَّاقَةِ خُلْبَةٌ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ مِنْ صُوفٍ يُهِلُّ نَهَارًا بِهَذِهِ الثَّيْيَةِ مُلَبِيًا هُمُ النَّاقَةِ وَلُمُ النَّاقَةِ وَلُبَةً، عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ مِنْ صُوفٍ يُهِلُّ نَهَارًا بِهَذِهِ الثَّيْيَةِ مُلَبِيًا هُمُ النَّاقَةِ وَلُمُ النَّاقَةِ وَلْمَا أَلَا الْولَادِي الْعَلَامُ النَّاقَةِ وَالْعَلَامُ النَّاقَةِ وَلُولُهُ اللهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللَّذَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيقِ مُلْبَالًا اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُو

الجُوَّارُ: الاَبْتِهَالُ؛ وَالْخُلْبَةُ: الحَشِيشُ؛ قَالَهُ الشيْغُ.

# ذِكُرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصَطَفَى ﷺ وَكُرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصَطَفَى ﷺ مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ لِادْرَاكِ مَعْنَاهُ

كَوْكِكِكِ ٢٠**٦٦ - أَخْبَرَفَا** عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَلَطَمَهُ مُوسَى، فَفَقاً عَيْنَهُ». قَالَ: «فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ (٥): يَا رَبِّ، أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ [س/١٤٩] قَالَ: «فَرَبَعَ إِلَيْهِ فَقُلْ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ الْمَوْتَ! فَقَالَ (٦): ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ الْمَوْتُ. مَا خَطَّتْ يَدُكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا خَطَّتْ يَدُكُ عِلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا خَطَّتْ يَدُكُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا فَطَّتْ يَدُكُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا فَعَلَى اللهُ اللهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً قَالَ: فَالْآنَ يَا رَبِّ». قَالَ: «فَسَأَلَ اللهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً

<sup>(</sup>١) في (ب): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ينعت» بدل «فنعت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يونس» بدل «موسى»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٦)، الإيمان، باب: الإسراء برسول الله علي الله السماوات وفرض الصلوات.

<sup>(</sup>٥) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).



بِحَجَرِ»(١). فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [«لَوْ كُنْتُ ثَمَّ<sup>(٢)</sup> لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ قَبْرِهِ إِلَى جَانِبَ الطُّورِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله عَيَا لِلهُ عَلَيْهُ مِثْلَهُ (٣)](٤).

ت قال أبو حَاتِم: إِنَّ الله جَلَّ وَعَلا بَعَثَ رَسُولَ الله ﷺ مُعَلِّماً لِخَلْقِهِ، فَأَنْزَلَهُ مَوْضِعَ الإبَانَةِ عَنْ مُرَادِهِ. فَبَلَّغَ ﷺ رِسَالاتِهِ (٥)، وَبَيَّنَ عَنْ آيَاتِهِ بِأَلْفَاظٍ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ، عَقَلَهَا عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ. وَهَذَا الْخَبَرُ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي يُدْرِكُ مَعْنَاهُ مَنْ لَمْ يُحْرَم التَّوْفِيقَ لإصَابَةِ

وَذَلِكَ (٦) أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا أَرْسَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى رِسَالَةَ ابْتِلاءٍ وَاخْتِبَارِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، أَمْرُ ابْتِلاءٍ واخْتِبَارِ<sup>(٧)</sup>، لا أَمْراً يُرِيدُ الله جَلَّ وَعَلا إِمْضَاءَهُ، كَمَا أَمَرَ خَلِيلَهُ صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ بِذَبْح ابْنِهِ أَمْرَ اخْتِبَارٍ وَابْتِلاءٍ دُونَ الأَمْرِ الَّذِي أَرَادَ الله جَلَّ وَعَلا إِمْضَاءَهُ؛ فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْحِ ابْنِهِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَدَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ.

وَقَدْ بَعَثَ الله جَلَّ وَعَلا الْمَلائِكَةَ إِلَى رُسُلِهِ فِي صُورٍ لا يَعْرِفُونَهَا، كَدُخُولِ الْمَلائِكَةِ عَلَى رَسُولِهِ (^) إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ، حَتَّى أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً؛ وَكَمَجِيءِ جِبْرِيلَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَسُؤَالِهِ إِيَّاهُ عَنِ الإيمَانِ وَالإسْلامِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الْمُصْطَفَى ﷺ حَتَّى وَلِّي.

فَكَانَ مَجِيءُ مَلَكِ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهُ مُوسَى عَلَيْهَا. وَكَانَ مُوسَى غَيُوراً، فَرَأَى فِي دَارِهِ رَجُلاً لَمْ يَعْرِفْهُ، فَشَالَ

في (ب): «حجر» بدل «بحجر»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب): «ثمت» بدل «ثم»، وما أثبتناه من (س).  $(\Upsilon)$ 

البخاري (١٢٧٤)، الجنائز، باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. (٣)

سقطت هذه العبارة من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

في (ب): «رسالته» بدل «رسالاته»، وما أثبتناه من (س). (0)

في (ب): «وذاك» بدل «وذلك»، وما أثبتناه من (س). (7)

في (ب): «اختبار وابتلاء» بدل «ابتلاء واختبار»، وما أثبتناه من (س). (V)

<sup>«</sup>رسوله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (A)

يَدَهُ فَلَطَمَهُ، فَأَتَتْ لَطْمَتُهُ عَلَى فَقْءِ عَيْنِهِ<sup>(۱)</sup> فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَصَوَّرُ بِهَا، لا الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهُ الله عَلَيْهَا. وَلَمَّا كَانَ الْمُصَرَّحُ عَنْ نَبِيِّنَا ﷺ فِي خَبرِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَيْثُ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَذَكَرَ الْخَبَر، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ؛ كَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ البَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ بَعْضَ شَرَائِعِ مَنْ قَبْلَكَ؛ كَانَ فِي هَذَا الْخَبرِ البَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ بَعْضَ شَرَائِع مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَمَم.

وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرِيعَتِنَا أَنَّ مَنْ فَقَأَ عَيْنَ الدَّاجِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوِ النَّاظِرِ فِي (٢) بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ جُنَاحٍ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلا حَرَجَ عَلَى مُرْتَكِيهِ، لِلأَخْبَارِ الْجَمَّةِ الْوَارِدَةِ فِيهِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِع فِي (٣) كُتُبِنَا: كَانَ جَائِزاً اتِّفَاقُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مُوسَى بِإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَاً عَيْنَ الدَّاجِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُ مُوسَى هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحاً لَهُ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ.

فَلَمَّا رَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى رَبِّهِ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ مُوسَى ﷺ فَلَ الله لَهُ: قُلْ ثَانِياً بِأَمْرِ آخَرَ، أَمْرِ اخْتِبَارٍ وَابْتِلاءٍ [س/١٤٩] كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، إِذْ قَالَ الله لَهُ: قُلْ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً. لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً. فَلَمَّا عَلِمَ مُوسَى كَلِيمُ الله صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُ جَاءَهُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ عِنْدِ الله، طَابَتْ نَفْسُهُ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ وَقَالَ: «فَالْآنَ». فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَّةُ الأُولَى عَرَفَهُ مُوسَى أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ وَقَالَ: «فَالْآنَ». فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَّةُ الأُولَى عَرَفَهُ مُوسَى أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لاسْتَعْمَلَ مَا اسْتَعْمَلَ فِي الْمَرَّةِ كَانَتِ الْمَرَّةُ الأُولَى عَرَفَهُ مُوسَى أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لاسْتَعْمَلَ مَا اسْتَعْمَلَ فِي الْمَرَّةِ اللهُ مُوسَى أَنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لاسْتَعْمَلَ مَا اسْتَعْمَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخْرَى عِنْدَ تَيَقُّنِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَمَّالَةُ الْأَخْرَى عِنْدَ تَيَقُّنِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَمَّالَةُ الْمَعْكُونَ بِمَا لَا يُنْعَعُونَ بِهِ، وَيَرْوُونَ مَا لا يُنْعُمُونَ بِهِ، وَيَرْفُونَ مَا لا يُنْعُمُونَ بِهِ، وَيَرْفُونَ مَا لا يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ الْمَعْكُوسِ، وَقِيَاسِهِ الْمَعْكُوسِ، وَقِيَاسِهِ الْمَعْكُوسِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «عينه التي» بدل «عينه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إلى» بدل «في»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لمعاني» بدل «بمعاني»، وما أثبتناه من (س).



#### ذِكْرُ لَفَظَةٍ تُوهِمٌ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّأُويلَ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ لِهَذَا الْخَبَرِ مَدْخُولٌ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وقَالَ (۱) رسولُ الله ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّك! فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَفَقاً عَيْنَهُ. فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ، إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقاً عَيْنِي. فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: الحَيَاةَ تُرِيدُ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، عَلَيْهِ عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: الحَيَاةَ تُرِيدُ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، فَالَ لَهُ: الْحَيَاةَ يُرِيدُ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، فَالَ لَهُ: الْحَيَاةَ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُكُ سَنَةً. قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ فَضَعْ يَدَكُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتْ يَدُكُ سَنَةً. قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: المَوْتُ، قَالَ: فَالْأَنْ مِنْ قَرِيبٍ. ثُمَّ قَالَ: رَبِّ، أَدْنِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَالَد المَوْتُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ» (٢).

□ تال أبر حَاتِم: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «أَجِبْ رَبَّك»، قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي الْعِلْمِ أَنَّ التَّأُويلَ الَّذِي قُلْنَاهُ لِلْخَبَرِ مَدْخُولٌ؛ وَذَلِكَ فِي قَوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ لِمُوسَى: «أَجِبْ رَبَّك»، بَيَانٌ أَنَّهُ عَرَفَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ مُوسَى ﷺ لَمَّا شَالَ يَدَهُ وَلَطَمَهُ، قَالَ لَهُ: «أَجِبْ رَبَّك»، تَوَهَّمَ مُوسَى أَنَّهُ يَتَعَوَّذُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ الله إِلَيْهِ، فَكَانَ قَوْلُهُ: «أَجِبْ رَبَّك» الكَشْفَ عَنْ قَصْدِ الْبِدَايَةِ فِي نَفْسِ الابْتِلاءِ وَالاخْتِبَارِ الَّذِي أُرِيدَ مِنْهُ.

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْقَى مُوسَى الأَنْوَاحَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٣) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ. قَالَ اللهُ لِمُوسَى: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ (٤)

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٣٧٢)، الفضائل، باب: من فضائل موسى ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٥١٠ (٢٠٨٦): «شريح» بدل «سريج»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): «فلما» بدل «فلم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

يُبَالِ؛ فَلَمَّا عَايَنَ، أَلْقَى الْأَلْوَاحَ"(١).

[7717]

تال أبر مَاتِم: أَبُو بِشْر: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هُشَيْمٌ

﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ النَّيْلِيُّ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الفَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى [س/١٥٠٠] الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «لَيْسَ الْمُعَايِنُ كَالْمُخْبَرِ؛ أَخْبَرَ اللهُ مُوسَى أَنَّ قَوْمَهُ فَتِنُوا، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا رَآهُمْ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ» (٢).

# ذِكْرُ احْتِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى وَعَذْلِهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى؛ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟! فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟! قَالَ: مَانَ عَمْ.

ذِكُرُ الْمُدَّةِ الَّتِي قَضَى الله فِيهَا عَلَى آدَمَ مَا قَضَى قَبُلَ خَلْقِهِ إِيًّاهَا (١) حَدَّثَنَا حَدُّ اللهُ عَرْبِي اللهُ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ (٥)، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّعِمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّبِي عَلَيْهِ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٠٠ (١٧٥١)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، ٥٧٣٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ۲/ ۳۰۰ (۱۷۵۱)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، ٥٧٣٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤٠)، القدر، باب: تحاج آدم وموسى عند الله.

<sup>(</sup>٤) في (س): «إياه» بدل «إياها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عدي» بدل «عربي»، وما أثبتناه من (س).



«احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي مِنْ رُوحِهِ، وَأَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ عِلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟» قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»(١).

# ذِكُرُ خَبَرٍ قَدَ يُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرِ<sup>(۲)</sup> الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

﴿ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟» قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» قَحَجَّ آدَمُ مُوسَى،

### ذِكُرُ تَخْفِيفِ الله جَلَّ وَعَلا قِرَاءَةَ الزَّبُورِ عَلَى دَاوُّدَ نَبِيِّ الله ﷺ

﴿ اللهِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ؛ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ أَنْ تُسْرَجَ، فَيَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَةِ الزَّبُورِ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَابَّتُهُ (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٦١)، التفسير، باب: ﴿ ﴿ فَأَرْجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَيْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يضاد الخبر» بدل «مضاد للخبر»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٤٠)، القدر، باب: تحاج آدم وموسى عند الله.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٤٣٦)، التفسير، باب: وآتينا داود زبورا.

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَجِبُّ أَنْ يُعْقِبَ يَمِينَهُ الاسْتِثْنَاءَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُمَّدُ بْنُ الْحُمَّيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله (٣) بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَحْمِلُ غُلَاماً يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: «فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ غُلَاماً يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: «نَظَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ غُلَام». [س/١٥٠٠] فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، كَانَ كَمَا قَالَ» أَنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، كَانَ كَمَا قَالَ» أَنَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ قَدْ لَقَّنَهُ الْاسْتِثْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلَّا أَنَّهُ نَسِيَ

كَلِيْكِحِ ٢٠٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الزِّنَادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ:

«حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ (٥) اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ غُلَاماً يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ! فَنَسِيَ، وَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً. فَمَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقً فَنَسِيَ، وَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً. فَمَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقً فَنَسِيَ، وَأَطَافَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً. فَمَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقً غَلَامٍ». فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثُ، وَكَانَ أَدْرَكَ حَاجَتُهُ» وَكَانَ أَدْرَكَ حَاجَتُهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) وفي الثقات لابن حبان 10 / 70 (10 / 90): «عبد الله» بدل «عبید الله» وهو الصواب؛ وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٦٣)، الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في (س): «ليطيفن» بدل «ليطوفن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٣٤١)، كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان.



# ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ نَبِيِّ الله دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ (١) وَصِيَامِهِ

كَلْ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْل، وَيَنَامُ سُدُسَهُ. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ: كَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ

# ذِكْرٌ نَفْيِ الْفِرَارِ عِنْدَ الْمُلاقَاةِ عَنْ نَبِيِّ الله دَاوُدَ ﷺ

كَرْكِيكِ ٢٠٧٧ ـ أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثْنَا القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاس يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَكَ الْعَيْنُ، وَنَقِهَتْ لَكَ النَّفْسُ؛ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ؛ إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَأَقَى »(٣).

 [قال أبو حَاتِم: أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ يُعْرَفُ بِالشَّاعِرِ](٤). [7777]

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْهُ كَانَ يَتَقَوَّتُ دَاوُدُ ﷺ

﴿ إِلَيْكِي ٢٠٧٨ \_ أَخْبَرَقَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

في (ب): «وعليه وسلم» بدل «وعليه»، وما أثبتناه من (س).

البخاري (١٠٧٩)، التهجد، باب: من نام عند السحر. (Y)

البخاري (٣٢٣٧)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾. (٣)

سقطت هذه العبارة من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَانَ دَاوُدُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَل يَدِهِ»(١). [٦٢٢٧]

# ذِكْرُ خَنَقِ الْمُصْطَفَى ﷺ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يُؤْذِيهِ فِي صَلاتِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«اعْتَرَضَ لِي شَيْطَانٌ فِي مُصَلَّايَ هَذَا، فَأَخَذْتُهُ، فَخَنَقْتُهُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّي؛ فَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مَرْبُوطاً تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ»(٣).

# ذِكُرُ وَصْفِ دَعْوَةِ سُلَيْمَانَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ رَسُّولُ الله(1) صَلَّى الله [يُكُرُ وَصْفِ دَعْوَةِ سُلَيْمَانَ السَّيْطَانَ [س/١٥١/] عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَلِكَ الشَّيْطَانَ

﴿ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَأْتِي الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي؛ فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي صَلَاتِي؛ فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ فَأَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ». قَالَ: «ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ». قَالَ: «ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ آغَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَمَدٍ مِنْ بَعْدِينَ ﴾ [ص: ٣٥]». قَالَ: «فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِنًا (٥)» (١٠).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَدِ اسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ الَّتِي سَأَلَ رَبَّهُ

الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٢٧)، البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده:

<sup>(</sup>۲) في (ب): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٥٥ (٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) «رسول الله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «خاشعاً» بدل «خاسئاً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٥٣٠)، التفسير، باب: قوله: ﴿ وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يُنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَّابُ ﴿



الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا (١) الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ (٢) الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ (٣):

«إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ ('' سَأَلَ اللهَ ثَلَاثاً، فَأَعْطَاهُ (٥) اثْنَتَيْن، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ: سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ حُكْماً يُواطئُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لَا يُرِيدُ بِهِ (٦) إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ (٧) كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». قَالَ (٨) رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَأَرْجُو (٩) أَنْ يَكُونَ اللهُ (١٠) قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِئَةُ ١١٠).

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصَّمَيْنِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِحِ خَفِيَ عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ:

«إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ. وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا، فَقَضَى لِلْكُبْرَى. فَلَمَّا خَرَجَتَا، قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ!» وَأُوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: السِّكِّينُ، رَسُولُ الله ﷺ؛ إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا المِدْيَةَ.

في موارد الظمآن ۲۵۷ (۱۰٤۲): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

<sup>«</sup>بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).  $(\Upsilon)$ 

 <sup>(</sup>س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (£)

في (ب): «أعطاه» بدل «فأعطاه»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>به» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

في موارد الظمآن: «منه» بدل «من خطيئته»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

في موارد الظمآن: «أرجو» بدل «وأرجو»، وما أثبتناه من (س) و(ب). (9)

لفظة «الله» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٣ (٨٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، . (17x \_ 17V) 77x/Y

«فَقَالَتِ الصُّغْرَى: مَهْ؟ قَالَ: أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا! قَالَتْ: ادْفَعْهُ إِلَيْهَا! وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَكَا! قَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ شُقَّهُ بَيْنَنَا! قَالَ: فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ شُقَّهُ» (١٠).

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنِ امتُجِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَتَلَقَّاهَا (٢) بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ زَوَالُهَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْحُقْبَى

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

"إِنَّ أَيُّوبَ نَبِيَ اللهِ ﷺ أَلْمِثُ فِي بَلَائِهِ ثَمَان عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ القربِبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ (٥)، كَانَا يَغْدُوَانِ إليهِ ويَرُوحَانِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: تَعْلَمُ، وَاللهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ! قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ [س١٥١/ب] قَالَ: مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ، فَيَكْشِفَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ [س١٥١/ب] قَالَ: مُنْذُ ثَمَانَ عَشْرَةَ سنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ، فَيَكْشِفَ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُنُ عَلَى الرَّجُلُيْنِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللهُ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي (٢) فَأَكُفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقِّ».

قَالَ: «وَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى حَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوم، أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: ﴿ اَرْكُضُ بِحِلِكُ هَلاَ كَانَ ذَاتَ يَوم، أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ: ﴿ اللهُ مَا مُغْتَسُلُ بَارِدٌ وَشَرَّبُ ( اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٨٧)، الفرائض، باب: إذا ادعت المرأة ابناً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): "فيلقاها" بدل "فتلقاها"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٥١١ (٢٠٩١): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «وسلم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>o) «كانا من أخص إخوانه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «وأرجع بيتي» بدل «فأرجع إلى بيتي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ فَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ. فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَتْ: أَيْ بَارَكَ اللهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى، وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحاً! قَالَ: فَإِنِّي (١) أَنَا هُوَ. وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ: أَنْدَرُ الْقَمْحِ، وَأَنْدَرُ الشَّعِيرِ. فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ القَمْحِ، أَفْرَغَتْ فيهِ الذَّهَبَ حَتَى فَاضَتْ، وَأَفْرَغَتْ فيهِ الذَّهَبَ حَتَى فَاضَتْ، وَأَفْرَخَتِ الْأُحْرَى عَلَى أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الوَرِقَ حَتَى فَاضَتْ»(١). [٢٨٩٨]

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَيُّوبَ ﷺ<sup>(٣)</sup> عِنْدَ اغْتِسَالِهِ أُمْطِرَ عَلَيْهِ جرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ

﴿ اللَّهُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ، أَلَمْ أُغْنِكَ كَمَا تَرَى؟ قَالَ: فَجَعَلَ أَيُّوبُ، أَلَمْ أُغْنِكَ كَمَا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّهُ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ رَحْمَتِكَ»(٦).

### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمَ يُحْكِمَ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ الْحَبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

# «أُمْطِرَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَلَمْ أُوسِّعْ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «إني» بدل «فإني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الطمآن للألباني، ٣٠١/٢ (١٧٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٧.

<sup>(</sup>٣) ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٤) في (س): «العباس» بدل «عباس»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «بلي يا رب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٧٥)، الغسل، باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة...

<sup>(</sup>V) في (ب): «محمد بن عبد الله الأزدي» بدل «عبد الله بن محمد الأزدي»، وما أثبتناه من (س).

عَلَيْك؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي<sup>(١)</sup> عَنْ فَصْلِكَ»<sup>(٢)</sup>.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسَبِ

﴿ اللهِ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا هُدْبَة بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَة بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ وَلَا يَعْمِرُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ أُولادَ آدَمَ يَمَسُّهُمُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلادَتِهِمُ الْشَيْطَانُ عِنْدَ وِلادَتِهِمُ إِلا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ وَأُمَّهُ (٥) صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا

كَلْكُ ٢٠**٨٧ - أَخْبَرَنَا** عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلًى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيسَى، ﷺ (٧٠]. [٦٢٣٤]

#### ذِكُرٌ عَلامَةِ مَسِّ الشَّيْطَانِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ وِلادَتِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، [س/١١٥٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِحاً، إِلَّا مَريَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَابْنَهَا؛ إِنْ شِئْتُمْ اقْرَؤُوا: ﴿وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦]» (٨).

<sup>(</sup>١) في (س): «بي» بدل «لي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٥)، الغسل، باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة...

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال» بدل «زعم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٧٩)، الفضائل، باب: من فضائل زكريا ﷺ.

<sup>(</sup>٥) «وأمه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) «حدثه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٣٦٦)، الفضائل، باب: فضل عيسى الله.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٤٢٧٤)، التفسير، باب: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.



# ذِكُرُ وَصَفِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أُرِي ﷺ إِيَّاهُ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«رَأَيُّتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ (') الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلَى رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَريَم. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ، قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيَمِينِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِينَهُ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: المَسِيحُ ('') الدَّجَالُ» ("").

# ذِكُرُ الْمُدَّةِ الَّتِي بَقِيَتَ فِيهَا أُمَّةُ عِيسَى عَلَى هَدَيِهِ ﷺ (1)

﴿ الْهَيْشَمِ ( ٥) بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَصْرِ ( ٥) بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَمْدِ ( ٥) بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَصْرِ ( ٥) بْنِ كُلْقَمَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ قَبَضَ اللهُ دَاوُدَ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ؛ فَمَا فُتِنُوا وَلَا بَدَّلُوا. وَلَقَدْ مَكَثَ أَصْحَابُ الْمَسِيحِ عَلَى سُنَّتِهِ وَهَدْيِهِ مِئَتَيْ سَنَةٍ» (^). [٦٣٣٦]

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا حَلَفَ لَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ يَنْبَغِي<sup>(٩)</sup> أَنْ يُصَدِّقَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ ضِدَّهُ

﴿ اللَّهِ عَدَّاتُنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «أدم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «هذا المسيح» بدل «المسيح»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥٦٢)، اللباس، باب: الجعد.

<sup>(</sup>٤) «وسلم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «القاسم» بدل «الهيثم»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥١٠ (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «نضر» بدل «نصر»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٤٨ (٢٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢١٨٢.

<sup>(</sup>٩) «ينبغي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً سَرَقَ. فَقَالَ عِيسَى: أَمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُو! فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي (١٠).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَوْلادُ عَلاتٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْوَلَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام (٢) بْنِ مُنَبِّهِ، عَن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَريَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ». قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ»(٣).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيُّ»، أَرَادَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

﴿ الْحَكِي ٢٠٩٣ مِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ (٤) أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَجُو (٥) وَاللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله (٧) ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى؛ الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيُّ (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٦٠)، الأنبياء، باب: ﴿وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَّبَذَتْ مِنْ ٱلْمِلْهَا﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هشام» بدل «همام»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٥٩)، الأنبياء، باب: ﴿وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) في (س): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «أبو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الحضرمي» بدل «الحفري»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>V) في (ب): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٣٦٥)، الفضائل، باب: فضائل عيسى الله الله .



#### ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَعَ الأنْبِيَاءِ بِالْقَصْرِ الْمَبْنِيِّ

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ؛ الأَنْبِيَاءُ أَوْلَاهُ عَلَّتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُ "(). قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ. فَطَافَ بِهِ نُظَّارُ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ؛ لَا يَعِيبُونَ غَيْرَهَا، فَكُنْتُ أَنَا () مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ؛ لَا يَعِيبُونَ غَيْرَهَا، فَكُنْتُ أَنَا () مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي الرُّسُلُ "().



<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٦٥)، الفضائل، باب: فضائل عيسى على الله

<sup>(</sup>٢) «وترك منه موضع لبنة فطاف به نظار فتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون غيرها فكنت أنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

٣) البخاري (٣٣٤٢)، المناقب، باب: ما جاء في أسماء رسول الله عليه.

#### النَّوْعُ الْخامِسُ

# إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فُصُولِ أَنْبِيَاءَ كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ.

﴿ الْحَاكِي ٢٠٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ الله الله الله الله عَلْمُ الله عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (٢)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: «حَكَى نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى أَدْمَوْا وَجْهَهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّهُ مَا صُّدِّقَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَحَدُّ مَا صَّدِّقَ الْمُصْطَفَى عَلِيْ

﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا صُدِّقَ نَبِيٍّ مَا صُدِّقْتُ؛ إِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ»(٤).

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُرَّ فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحِجَازِ

﴿ الْحَكِيْ ٢٠٩٧ - أَخْبَوَقُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا (٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَلَكِهِ، أَنَّهُ قَالَ:

عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «الزهري» بدل «الزبيري»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «شهر» بدل «مسهر»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٩٠)، الأنبياء، باب: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكِ ٱلْكَهْفِ وَالرَّفِيهِ».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٦)، الإيمان، باب: قول النبي على: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»...

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٢٥٤ (١٠٢٩): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س).

أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لا، مَا أَنْزَلَنِي غَيْرُ ذَلِكَ! فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنِّي، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: السُّرَرُ، سُرَّ تَحْتَهَا(١) سَبْعُونَ نَبِيًا (٢). [3377]

# ذِكْرُ إِنْذَارِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُوذٌ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَتِهِ

كَلِكِي ٢٠٩٨ - أَخْبَرَقَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِعِّ (٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ وَفَيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ؛ وَإِنِّي سَأُبَيِّنُ لَكُمْ شَيْئاً تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذَلِكِ (٤): إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبِ [س/١١٥٣] وَغَيْرِ كَاتِبٍ (٥٠). [4447]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبَ وَحَظَرَهُ

﴿ إِلَهُ ٢٠٩٩ - أَخْبَرَفَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ. فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ! فَإِنَّهُ أَطْيَبُ». فَقُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا»(٦). [١٤٣٥]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: «إِنَّهُ أَطْيَبُ» مِنْ غَيْرِهِ

﴿ إِلْهِ ﴾ ٢١٠٠ \_ أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،

في موارد الظمآن: «فإن هناك سرحة سر تحتها» بدل «سر تحتها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧١ (١٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٢٧٠١. (٢)

<sup>«</sup>بن المورع» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٦٧ (١٨٩٦). (٣)

<sup>«</sup>كذلك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٣٤ (١٥٩١)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٩٦٩. (0)

البخاري (١٣٨٥)، الأطعمة، باب: الكباث وهو ثمر الأراك. (7)

أَخْبَرَنَا (١) يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِ وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، وَإِنِّي كُنْتُ آكُلُهُ زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكُنْتَ تَرْعَى؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكُنْتَ تَرْعَى؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكُنْتَ تَرْعَى؟ قَالَ (٢): «وَهَلْ بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا وَهُو رَاعٍ» (٣).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ يُعَذَّبَ مَخْلُوقٌ بِعَذَابِ الله

﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْبُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

«أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ؛ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ»(٤٠).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنْ لا حَرَجَ عَلَى قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتُهُ

كَالْحَكِي ٢١٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ تَحْتَهَا، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَر بِبَيْتِهِنَّ فَتُحْرَقَ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: هَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: وَقَالَ الأَشْعَثُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ، وَزَادَ: (١٤٤٥] ﴿فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ»(٥).

<sup>(</sup>١) في (س): «عن» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥١٣٨)، الأطعمة، باب: الكباث وهو ثمر الأراك.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٥٦)، الجهاد، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٤١)، السلام، باب: النهي عن قتل النمل.

#### ذِكْرٌ تَحْلِيلِ الله جَلَّ وَعَلا الْفَنَائِمَ لأُمَّةِ الْمُصَطَّفَى عِلْمُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِّ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً:

«أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَا يَتْبَعنِي رَجُلٌ بَنَى دَاراً لَمْ يَسْكُنْهَا، أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ». قَالَ: «فَلَقِيَ الْعَدُقَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنِّي مَأْمُورٌ فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَحَبَسَ اللهُ عَلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ لَهُ. فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ؟ وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ فَأَكَلَتْهَا. فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيَأْتِنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلْيُبَايِعْنِي! فَأَتَوْهُ فَبَايَعُوهُ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ بِيدِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمَا غَلَلْتُمَا! فَقَالًا: أَجَلْ، صُورَةُ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ [س/١٥٣] ذَهَبٍ، فَجَاءًا بِهَا، فَأَلْقَيَاهَا فِي الْغَنَائِم، فَبَعَثَ اللهُ النَّارَ فَأَكَلَتْهَا». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ اللهَ أَطْعَمَنَا الْغَنَائِمَ رَحْمَةً رَحِمَنَا بِهَا، وَتَخْفِيفاً خَفَّفَهُ عَنَّا لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْفِنَا».

تال أبو حَاتِم: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ مِنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ بِمَكَّةَ (١).

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لأمَّةٍ مِنَ الأمَّم خَلا هَذِهِ الأمَّةِ

﴿ إِلَهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ (٢) رَسُولُ الله ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَلْ نَاكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَا رَفَعَ بِنَاءً وَلَمْ (٣) يَرْفَعْ سَقْفَهَا، وَلَا اشْتَرَى غَنَماً وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا إِلَى الدَّيْرِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ: اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئاً!

البخاري (٢٩٥٦)، الخمس، باب: قول النبي على: «أحلت لكم الغنائم». (1)

في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

في (س): «ولما لم» بدل «ولم»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

فَحُسِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتِ النَّارُ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ! فَبَايَعَهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ (') فِيكُمُ الْغُلُولَ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكُ! فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَلَصِقَتْ بِيَدِهِ بِيَدِهِ يَلِهِ فَقَالَ: إِنَّ (') فِيكُمُ الْغُلُولَ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكُ! فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَلَصِقَتْ بِيَدِهِ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ! فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ. فَأَقْبَلَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْهُ. فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِإَحَدِ كَانَ قَبْلَنَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ رَأَى ضَعْفَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا» (').

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله يُبْطِلُ صَلاةَ الدَّاعِي فِيهَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوفِقِينَ الْمُمَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغَيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى (٣) هَمَسَ شَيْئًا لا نَفْهَمُهُ، فَقَالَ: «أَفَطِنْتُمْ لِي؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُوداً مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهَوُلَاءِ؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ. فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِك، فَقَالُوا: عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْمَوْتَ. فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِك، فَقَالُوا: أَنْ نَجِيُّ اللهِ، نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْك، خِرْ لَنَا. فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ، وَكَانُوا إِذَا (٤) فَزِعُوا فَرْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ. فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوعُ، فَلَا، وَلَكِنِ الْمَوْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ؛ وَلِلَا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا عَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا وَلا عَلَيْهِمُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) «إن» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٥٦)، الخمس، باب: قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم».

<sup>(</sup>٣) «إذا صلى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «إلا» بدل «إذا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣/ ٤٠٤ (١٩٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٠٦١.

الإخاري ا

□ قال أَبُو مَاتِم: مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِينَ فِي رَجَبٍ، فِي خِلافَةِ عَلِيٍّ ﷺ، وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ عَلَيْهِ.

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ كَانَ [س/١٥١١] لَهُمْ حَوَارِيُّونَ يَكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ كَانَ [س/١٥١] لَهُمْ حَوَارِيُّونَ يَهْدُيهِمْ مِنْ (١) بَعْدِهِمْ

﴿ الْحَيْنِ ٢٠٠٠ مَ خَبَوَلَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ (٢) الأغينَ (٢)، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيَمَ (٤)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحُارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الأَعْيَنَ (٢)، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيَمَ (٤)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ الخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ (٥) قَالَ:

«مَا كَانَ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانَ (٢) لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ. ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ (٧). فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإيمَانِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ (٨) خَرْدَلٍ»(٩).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ مَعْلُومَتَانِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ مَكَمَّدِ الرَّهُ مَ مَدَّ ثَنَا اللَّوْلِيدُ، حَدَّثَنَا اللَّوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (س) و(ب)، وفي الثقات للمؤلف: «محمد بن أبي عتاب» وهو الصواب؛ انظر: الثقات ٩ ٥٩ (١٥٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الأغر» بدل «الأعين»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ابن إبراهيم» بدل «ابن أبي مريم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) «كان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>V) في (س): «تنكرون» بدل «ينكرون»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٥٠)، الإيمان، باب: كون النهى عن المنكر من الإيمان.

<sup>(</sup>١٠) في مُوارد الظمآنُ ٥١٥ (٢١٠٢): «أنبأناً» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «قال حدثنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا؛ فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا (١) فَقَدْ وُقِي (٢). [٦١٩١]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخُلَفَاءِ فِي الْبِطَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا حُكْمُ الأنْبِيَاءِ سَوَاءُ

﴿ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ:

«مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ؛ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ؛ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله (٢١٩٣]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ دَغَوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي أُمَّتِهِ كَانَ يَدْعُو بِهَا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْبَقُ الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَاهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي»(١٤).

### ذِكُرُ الخَبَرِ المُّدَحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ وَزَعَمَ (٥) أَنَّ الشَّفَاعَةَ هُوَ اسْتِغْفَارُهُ لأمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا

﴿ اللهُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(س): «شرهما» بدل «شرها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٠٧ (١٧٦١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٧٣)، الأحكام، باب: بطانة الإمام وأهل مشورته.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٠)، الإيمان، باب: اختباء النبي عليه دعوة الشفاعة لأمته.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «زعم» بدل «وزعم»، وما أثبتناه من (س).

# لإخبار النَّوْعُ الْخاوسُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فُصُولِ أَنْبِيَاءَ كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ (٩٧)

أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا(۱) فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٤).



<sup>(</sup>١) في (ب): «دعاها» بدل «دعا بها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٠)، الإيمان، باب: اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته.

# النَّوْعُ السَّادِسُ

إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنِ الأَمَمِ السَّالِفَةِ.

﴿ الله عَدْدِ الله بْن عَمْرِو، [س/١٥٤] أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الْبِي هِلالِ<sup>(٢)</sup>، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ (٣) دِعَامَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو، [س/١٥٤] أَنَّهُ قَالَ:

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَدِّثُنَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا يَقُومُ إِلا لِحَاجَةِ (٤).

[0077]

مَا رَوَاهُ بَصْرِيٌّ عَنْ قَتَادَةً.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ فُرَاتٍ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ فُرَاتٍ القَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ؛ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيّ، قَالَ رَسُولُ الله عَدِي نَبِيُّ». قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: "أُمْرَاءُ وَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: فَمَا يَكُونُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: "أُمْرَاءُ وَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَيَكْثُرُونَ». قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَيَكُثُرُونَ». وَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الَّذِي لَكُمْ» (٥). [1719]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ كَانَ الله عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ كَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كُوسُف، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) "بن يحيى" سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «سعيد بن هلال» بدل «سعيد بن أبي هلال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٣/١ (٩٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ٩/٨٧ (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٦٨)، الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

زَنْجَوَيْه، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلام، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمْ». قَالَ(١): فَكُمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحِ؟ قَالَ: «عَشرَةُ قُرُونٍ».

أَبُو تَوْبَةَ، اسْمُهُ: الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع<sup>(٢)</sup>. [119.]

### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَفَكَ (٣) بَنُو إِسْرَائِيلَ دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ

﴿ اللَّهِ عَلَى ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ (٤) مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلُمَاتُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ؛ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ قَدْ(٥) دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا

### ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ نَحَّى الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

﴿ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اللهِ ﷺ قَالَ:

«بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ» (V). [047]

<sup>«</sup>نعم مكلم قال فكم» مكرر في (س). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩٩ (١٧٤٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٦٦٨. (٢)

في (ب): «سفكت» بدل «سفك»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س). (٤)

<sup>«</sup>قد» سقطت من موارد الظمآن ۳۷۷ (۱۵۶۱)، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣/٢ (١٢٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٥٨. (7)

البخاري (٢٣٤٠)، المظالم، باب: من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمي به. (V)

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُٰلَ الَّذِي نَحَّى غُصَٰنَ الشَّوْكِ عَنْ الطَّرِيقِ لَمْ يَعْمَلُ خَيْراً غَيْرَهُ

﴿ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الكَتَّانِيُّ بِالأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا غُصْنُ شَوْكٍ، كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ يُؤْذِي (١) النَّاسَ، فَعَزَلَهُ، فَغُفِرَ لَهُ»(٢). [٣٨٥]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُّلَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ

﴿ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجاً أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، [س/١٥٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«غُفِرَ لِرَجُلٍ، أَخَذَ غُصْنَ شَوْكٍ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، ذنبُهُ؛ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ»(٣).

#### ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ الله جَلَّ وَعَلا عَمَّنْ تَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ، قَالَ لِفَتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا؛ فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ، (٤٠). [٥٠٤٦]

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كان يؤذي» بدل «يؤذي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩١٤)، البر والصلة، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩١٤)، البر والصلة، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٦٢)، المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر.



# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدَ لَهُ حَسَنَةٌ خَلا تَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُعَسِرِينَ

﴿ لَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوسِراً؛ فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لِغُلَامِهِ: تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ! فَقَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَاثِكَتِهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ (۱). [٥٠٤٧]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَتَبَخْتُرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

كَلِّهُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع:

أَنَّ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيِّةٍ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ فِي حُلَّتِي هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَوْلا مَا أَخَذَ الله عَلَيَّ وَسُولِ الله عَلَيِّةٍ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْكِتَابِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ؛ سَمِعْتُهُ عَيَّيِّةٍ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْكِتَابِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ؛ سَمِعْتُهُ عَيَّيِةٍ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ؛ إِذْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، فَخَسَفَ اللهُ (٢) بِهِ الْأَرْضَ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٣).

### ذِكُرُ الخَبَرِ المُّدَحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الأَوْلِيَاءِ دُونَ الأَنْبِيَاءِ

﴿ اللهِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَعْشَرِ، حَدَّثَنَا أَجُو سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَعْشَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسلم (١٥٦١)، المساقاة، باب: فضل إنظار المعسر.

<sup>(</sup>۲) «الله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٤٥٢)، اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء،

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوقُ (') بَقَرَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: شَبْحَانَ الله! فَقَالَ هَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ الله! فَقَالَ عَلَيْهُ: "آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". وَمَا هُمَا ثَمَّ. قَالَ: سُبْحَانَ الله! فَقَالَ عَلَيْهُ الدَّاعِي، فَلَفَظَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ (وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَم لَهُ، فَأَخَذَ الذِّبْ الشَّاةَ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي، فَلَفَظَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ لَوَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَم لَهُ، فَأَخَذَ الذِّبْ الشَّاةَ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي، فَلَفَظَهَا، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ لَكَ بِيَوْمِ السِّبَاعِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعِي (٢) غَيْرِي ". فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ الله! فَقَالَ عَيْ وَعُمَرُ الله! وَعُمَرُ وَعُمَرُ". وَمَا هُمَا ثُمَّ (٤).

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

كَلِكُكِكِ ٢١٣٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي [س/١٥٥٠] هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ». قَالَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَأَخَذَ الذِّنْبُ شَاةً، فَتَبِعَهَا لَرَّاعِي، فَقَالَ الذِّنْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي». فَقَالَ ﷺ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

[7887]

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَمَا هُمَا يَوْمَئِدٍ فِي الْقَوْمِ (٦).

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَوْفَ الله جَلَّ وَعَلا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَرْءِ قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ فِي الْقِيَامَةِ بِهِ<sup>(٧)</sup>

﴿ إِلَٰكِي ٢١٣٣ - أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في (ب): «يسرق» بدل «يسوق»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «أنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٨٨)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق في

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢١٩٩)، المزارعة، باب: استعمال البقر للحراثة،

<sup>(</sup>٧) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيدَ: «كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً قَطُّ. قَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ اللهَ عَيْرَ أَبِ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ لِبَنِيهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: يَا بَنِيَّ، أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ. قَالَ: فَإِذَا أَنَا مِتُّ، فَاحْرِقُونِي وَاسْحَقُونِي، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ (١) ربيح عَاصِفٍ فَذُرُّونِي!» قَالَ: «فَمَاتَ، فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ. فَقَالَ اللهُ (٢) لَهُ: كُنْ! فَكَانَ كَأَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ. فَقَالَ: مَخَافَتُكَ أَيْ رَبِّ». فَقَالَ: «فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ غُفِرَ لَهُ».

قَالَ الْمُعْتَمِرُ: قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، فَقَالَ (٤): هَكَذَا حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَذُرُّونِي فِي البَحْرِ!»(٥).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ يَنْبُشُ الْقُبُورَ فِي الدُّنْيَا

﴿ اللَّهِ عَنْ مُعَاذِ ، وَ مُعَاذِ ، وَمُعَاذِ ، وَ مُعَاذِ ، وَ مُعَاذِ ، وَ مُعَاذِ ، وَ مُعَاذِ ، وَمُعَاذِ ، وَمُعَاذٍ ، وَمُعَاذِ ، وَعَمْدُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ مُنْ وَمُعْمِدُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُعْلِقًا لَا اللَّهُ مُنْ مُعْلِقًا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

ُ «تُوُفِّيَ رَجُلٌ كَانَ نَبَّاشاً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: احْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي فَذُرُّونِي فِي الرِّيح! فَسُئِلَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتَكَ يَا رَبِّ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ»(٢٠).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْقٌ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ مِنْهُ

كَرْكِيْكِ ٢١٣٥ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ وَزِيرٍ الغَزِّيُّ(٢)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ب): «في يوم» بدل «يوم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١١٦)، الرقاق، باب: الخوف من الله.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٢٦٦)، الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٧) «الغزي» سقطت من موارد الظمآن ٢٠٩ (٨٢٠)، وأثبتناها من (س) و(ب).

حَدَّثِنِي الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ (١) قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَعَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ عَاماً. فَأَمْطَرَتِ الْأَرْضُ، فَاخْضَرَّتْ. فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللهَ، لَازْدَدْتُ (٢) خَيْراً. فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَانِ. فَبَيْنَمَا هُوَ فِي فَذَكَرْتُ اللهَ، لَازْدَدْتُ أَنْ خَيْراً. فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَانِ. فَبَيْنَمَا هُو فِي الْأَرْضِ، لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ. فَنَزَلَ الْأَرْضِ، لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ. فَنَزَلَ الْأَرْضِ، لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ. فَنَزَلَ الْأَرْضِ، لَقِيتُهُ امْرَأَةٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ. فَنَزَلَ اللهَ فِينَانِ مَعَ عَلَيْهِ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيفَيْنِ، أَو الرَّغِيفَ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّنْيَة ، فَرَجَحَتِ الرَّنْيَةُ بِحَسَنَاتِهِ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيفُلُ وَو الرَّغِيفَانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ، فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُورَ لَهُ الرَّغِيفُانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ، فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُورَ لَهُ الْأَنْ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ لَهُ الْمَا اللَّهُ الْمَوْرَ لَهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَولُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الل

تَ قَالَ [س/١٥٩] لَٰهُو مَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ غَالِبُ بْنُ وَزِيرٍ، عَنْ وَكِيعٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَلَمْ يُحَدِّتْ بِهِ بِالْعِرَاقِ؛ وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ فِلَسْطِينَ عَنْ وَكِيعٍ. [٣٧٨]

### ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثَّبَاتِ عَلَى الدِّينِ عِنْدَ تَوَاتُرِ الْبَلايَا عَلَيْهِ

﴿ اللهُ كَارِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ بِوَاسِطٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السَّكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا (٥) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ. فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: هَذِهِ رِيحُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلادِهَا بَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ الرِّيحُ؟ قَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: إِنْ سَقَطَ الْمِدْرَى مِنْ يَدِهَا. فَقَالَتْ: بِسْمِ الله. فَقَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ: بَلْ رَبِّي وَرَبُّكِ الله. قَالَتْ: فَإِنَّ لَكِ رَبًا غَيْرَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، الله. قَالَتْ: فَلْ رَبِّي وَرَبُّكِ الله. قَالَتْ: فَعْمْ، الله. قَالَتْ: فَلْ رَبِّي غَيْرِي؟ فَأَنْ اللهِ وَلَا لَكِ رَبُّ غَيْرِي؟ فَأَخْبِرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ قَالَتْ: أَلِكِ رَبُّ غَيْرِي؟

<sup>(</sup>۱) «عن أبي ذر» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «فازددت» بدل «لازددت»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «فجاء» بدل «فجاء»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٦ (٩٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٨٧٥.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٤٠ (٣٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّي وَرَبُّكَ الله. فَأَمَرَ بِنُقْرَةٍ مِنْ نُحَاسِ، فَأُحْمِيَتْ. فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَجَعَلَ يُلْقِي وَلَدَهَا وَاحِداً وَاحِداً حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى وَلَدٍ لَهَا(١) رَضِيع، فَقَالَ: يَا أُمَّنَاهُ، اثْبُتِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ»(٢). [44.4]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ <sup>(٣)</sup> مَا ذَكَرْنَاهُ

كَلِكِيْجِ ٣١٣٧ \_ أَخْبَرَفَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِرَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ مَاشِطَةُ ابْنَةِ (٤) فِرْعَوْنَ كَانَتْ تَمْشُطُهَا، فَوَقَعَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا، فَقَالَتْ: بِسْم اللهِ. فَقَالَتْ ابْنَةُ (٥) فِرْعَوْنَ: أَبِي؟ قَالَتْ (٦): رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أَبِيكِ. قَالَتْ: أَقُولُ لَهُ؟ قَالَتْ: قُولِي! فَقَالَتْ. فَقَالَ لَهَا: أَلَكِ مِنْ رَبِّ غَيْرِي؟ قَالَتْ: رَبِّي وَرَبُّكَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ<sup>(٧)</sup>: فَأَحْمَى لَهَا نُقْرَةً مِنْ نُحَاسِ. وَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ<sup>(٨)</sup> لِي إِلَيْك حَاجَةً. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتْ: حَاجَتِي أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ عِظَامِي وَبَيْنَ عِظَام وَلَدِي. قَالَ: ذَلِكَ لَكِ لِمَا لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ. فَأَلْقَى وَلَدَهَا (٩) فِي النُّقْرَةِ (١٠) وَاحِداً فَوَاحِداً (١١) وَكَانَ آخِرَهُمْ (١٢) صَبِيٌّ، فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ، اصْبِرِي (١٣)، فَإِنَّكِ

في (ب): «ولدها» بدل «ولد لها»، وما أثبتناه من (س).

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨ (٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٨٨٠، ٢٤٠٠. (٢)

في (س): «بمعنى» بدل «بصحة»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

في (ب) و(س): «بنت» بدل «ابنة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٣٩ (٣٦). (٤)

في (ب) و(س): «بنت» بدل «ابنة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (0)

في موارد الظمآن: «فقالت» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

في (ب) و(س): «قالت» بدل «قال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (V)

<sup>«</sup>إن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (A)

في موارد الظمآن: «فألقاها وولدها» بدل «فألقى ولدها»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «البقرة» بدل «النقرة»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «واحداً» بدل «فواحداً»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «لها» بدل «آخرهم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٣) «اصبري» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). وفي موراد الظمآن: «فاصبري».

#### عَلَى الْحَقِّ»(١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْبَعَةٌ تَكَلَّمُوا وَهُمْ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةِ فِرْعَوْنَ، وَصَبِيُّ جُرَيْجٍ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (٢٠) عَلِي (٣) وَالرَّابِعُ لا أَحْفَظُهُ.

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ '')؛ لا يَغْفِرُ الله لَكَ، مِمَّا قَدْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ بِهِ

﴿ الْهُوَى ٢١٣٨ - أَخْبَوَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدبِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ، لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ! فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَاللهِ، لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ! فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَدْ غَفَرْتُ [س/١٥٦] لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»(٥).

ذِكْرٌ وَصْضِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ كَالَمُ وَصُفِ هَذَيْنِ الرَّبُونِ اللَّيْنَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ،

حَجَّهُ ﴿ ١٧٧ - الحَبُولُ ابُو حَلِيفُهُ، حَدَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، خَدَّتُنَا عِكْرِمَة بْنُ عُمَّارٍ، حَدَّثُنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، قَالَ:

دَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخِ مُصَفِّرٍ رَأْسَهُ بَرَّاقِ الثَّنَايَا مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ جَمِيلُ الْوَجْهِ، شَابٌ. فَقَالَ الشَيْغُ: يَا يَمَامِيُّ (٢)، تَعَالَ، لا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ أَدْعَجُ جَمِيلُ الْوَجْهِ، شَابٌ. فَقَالَ الشَيْغُ: يَا يَمَامِيُّ أَبَداً. قُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ أَبَداً: لا يَغْفِرُ الله لَكَ أَوْ (٧) وَالله لا يُدْخِلُكَ الله الْجَنَّةَ أَبَداً. قُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ الله؟ قَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِبَعْضِ يَرْحَمُكَ الله؟ قَالَ: فَلا تَقُلْهَا، فَإِنِّي (٨) سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَهْلِهِ أَوْ لِخَادِمِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَلا تَقُلْهَا، فَإِنِّي (٨) سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨ (٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) "بن مريم" سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) ﴿ عَلِيْكِ ﴾ سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) «للمرء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٢١)، البر والصلة والآداب، باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يماني» بدل «يمامي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) «أو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>A) في (ب): «إني» بدل «فإني»، وما أثبتناه من (س).

Sh-is

يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ. أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْآخَرُ مُذْنِبٌ. فَأَبْصَرَ الْمُجْتَهِدُ الْمُذْنِبَ عَلَى ذَنْب، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ! فَقَالَ لَهُ: وَجَدَهُ خَلِّنِي وَرَبِّي، خَقَالَ: «وَكَانَ (١) يُعِيدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، حَتَّى وَجَدَهُ يَوْما عَلَى ذَنْبِ فَاسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ أَقْصِرْ! قَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ يَوْما عَلَى ذَنْبِ فَاسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ أَقْصِرْ! قَالَ: «لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ وَلِيباً؟! فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ (٢) أَبُداً»، أَوْ قَالَ: «لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبُداً! فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا مَلَكُ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا. فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَلَّ وَعَلَا. فَقَالَ رَبُّنَا أَبُداً! فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا مَلَكُ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا. فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَلَّ وَعَلَا. فَقَالَ رَبُّنَا لِلْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عَالِماً أَمْ كُنْتَ قَادِراً عَلَى مَا فِي يَدِي، أَمْ تَحْظُرُ رَحْمَتِي عَلَى فَلِلْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عَالِماً أَمْ كُنْتَ قَادِراً عَلَى مَا فِي يَدِي، أَمْ تَحْظُرُ رَحْمَتِي عَلَى عَلَى عَلَى الْبُعْرُ إِلَى النَّارِ». وَقَالَ لِلْآخَرِ: الْأَهْبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَذِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ لَا لِلْآخَرِ: الْهُبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ». فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَذِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ (٣) وَآخِرَتَهُ (١٤).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ مِنْ تَرْكِ الْاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

﴿ لِهَٰكِح ٢١٣٠ \_ حَدَّثَنَا أَوْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِمٍ، خَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ وَفِي (٢) يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ بَالَ إِلَيْهَا. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ! قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «وَيْحَكَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ فَقَالَ: «وَيْحَكَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَهُمْ فَقَالَ: فَقَالَ: قَرْمُوا (٧) بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ (٨). [٣١٢٧]

<sup>(</sup>۱) في (س): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «لك» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «دينه» بدل «دنياه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢١/٨ (٢٦٨٥)-

<sup>(</sup>٥) في (س) وموارد الظمآن ٦٤ (١٣٩): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «في» بدل «وفي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «قرضوه» بدل «قرضوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤١/١ (١١٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٦.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضاً مِنَ النَّمِيمَةِ

﴿ الله عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسِ، قَالَ: عَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسِ، قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ». ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ قَالَ: «بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ». ثُمَّ أَخَذَ عُوداً، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ. ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا لَمْ يَيْبَسَا» (١).

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأَمَمِ

كَلَهُ ٢١٣٧ - أَخْبَرَتَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ [س/١٥٧] وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ». فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ». فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ قَبِيحَةٍ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ حَتَى أَعْرِفَ مَنْ كَانَ أَبِي مِنَ النَّاسِ. قَالَ: وَكَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ (٢٠). [٦٢٤٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالْأُوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ، لا يَسَعُهُمُ التَّخَلُّثُ عَنْهَا

كَلِيْكِ ٣١٣٣ - أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُوَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُورِي مَنْ أَبِي اللَّمْرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣١٢)، الجنائز، باب: عذاب القبر من الغيبة والبول.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٦١)، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه.

«ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ؛ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

قَالَ ابْنُ عَجْلانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ صَالِحٍ، فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ قَوْلَهُ: «فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١). [14]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ قَدُ يُتَوَقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ بِفِعَلِهِ ذَلِكَ

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ $^{(\Upsilon)}$ . [1770]

#### ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّى مَاتَثُ

كَلِّهُ عَبْدِ الله القَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ:

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ وَقُمْنَا، فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُرضَتْ عَلَى ٓ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا؛ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَلَوْلَا أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُمْ، لَغَشِيَتْكُمْ. وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا أَوْثَقَتْهَا، فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا. وَرَأَيْتُ أَخَا بَنِي دعدع صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ يُدْفَعُ بِعَمُودَيْنِ فِي النَّارِ». وَالسِّبْتِيَّتَيْنِ:

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٣٧)، الفضائل، باب: توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٦١٩)، التوبة، باب: سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.

بَدَنَتَيْنِ لِرَسُولِ الله ﷺ سَرَقَهُمَا. «وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئاً عَلَى مِحْجَنِهِ»؛ وَكَانَ صَاحِبُ الْمِحْجَنِ يَسْرِقُ مَتَاعَ الْحَاجِّ بِمِحْجَنِهِ؛ فَإِذَا خَفِيَ لَهُ، ذَهَبَ بِهِ، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْرِقْ، إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي (١).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِحْسَانَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُرْجَى بِهِ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَى

كَلِهُ ﴾ ٣١٣٦ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [س/١٥٧ب] أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقِ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلاَّ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ بَلَغَ هِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلاَّ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ عَلَيْهِ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ فَقَالَ عَلَيْهِ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرٌ» (٢).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ الْجَلِيلَةَ قَدۡ تُغۡفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ

﴿ اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«إِنَّ امْرَأَةً بَغِيّاً رَأَتْ كَلْباً فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا»(٣).

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٠٤)، الكسوف، باب: ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٦٦٣)، الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٤٣)، بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . .

#### ذِكْرٌ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّدَمِ وَالتَّأْسُفِ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُّوبَهُ بِهِ

﴿ اللهُ مُذَانِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ:

«كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ. فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ. وَجَعَل يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا! فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَمَاتَ؛ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ (١) تَقَرَّبِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ (٢) تَبَاعَدِي! فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى هَذِهِ بِشِبْر فَغُفِرَ لَهُ $^{(n)}$ . [110]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ لا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ مَسَاجِدَ أَوْ ( ْ ) تُصَوَّرَ فِيهَا الصُّورُ

المُحْرِينَ المُحْسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمَّا كَانَ مَرَضُ رَسُولِ الله ﷺ، ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا (٥) بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرْنَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا. فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ؛ وَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى » (٦٠). [4111]

<sup>«</sup>أن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

<sup>«</sup>أن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٢)

البخاري (٣٢٨٣)، الأنبياء، باب: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّحَكَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ﴾.  $(\Upsilon)$ 

في (ب): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (س). (£)

في (ب): «رأياها» بدل «رأينها»، وما أثبتناه من (س). (0)

البخاري (١٢٧٦)، الجنائز، باب: بناء المسجد على القبر. (7)

#### ذِكْرُ لَعْنِ الله جَلَّ وَعَلا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الأنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ

﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

[7117]

«لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يُسَمُّونَ مَنْ (١) فِي زَمَانِهِمَ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ

﴿ اللهُ عَبْدَ اللهُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ [س/١٥٨] حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ عَبْدُ اللهُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ [س/١٥٨] حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ اللهُ غِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى نَجْرَانَ. فَقَالَ لِي أَهْلُ نَجْرَانَ: أَلَسْتُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ اللهَ يَ اللهَ عَلَيْهِ إِلَى نَجْرَانَ. فَقَالَ لِي أَهْلُ نَجْرَانَ: أَلَّكِ بَغِيًّا ﷺ [مريم: ٢٨]؛ الآيَة: ﴿ يَتَأَخْتَ هَذُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَ أَمُّكِ بَغِيًّا ﷺ وَمِريم: ٢٨]؛ وَقَدْ عَرَفْتُم مَا بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَيْهِمْ كَانُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِي: «أَفَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ؟» (٤٠).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِأَوْثَقِ عَمَلِهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ إِجَابَةٌ ذَلِكَ الدُّعَاءِ

﴿ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَتَمَاشَوْنَ فَأَصَابَهُم مَطَرٌ، فَلَخَلُوا كَهْفَ جَبَلٍ، فَانْحَطَّ علَيْهِم «خَرَجَ ثَلَاثَةٌ يَتَمَاشُونَ فَأَصَابَهُم مَطَرٌ، فَلَخَلُوا كَهْفَ جَبَلٍ، فَانْحَطَّ علَيْهِم

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٧٨)، اللباس، باب: الأكسية والخمائص.

<sup>(</sup>٢) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) في (-): (-): (-) (-) (-)

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٣٥)، الآداب، باب: النهي عن التكني بأبي القاسم.



حَجَرٌ، فَسَدَّ علَيْهِمُ الطَّرِيقَ. فَقَالُوا: ادْعُوا اللهَ بِأَوْثَقِ أَعْمَالِكُم!

فقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ؟ وَأَنِّي رُحْتُ يَوْماً، فَحَلَبْتُ لَهُمَا، فَأَتَيْتُهُمَا وهُمَا نَاثِمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَكَرِهْتُ أَنْ أَسْقِيَ وَلَدِي، وَصِبْيَتِي عِنْدَ رِجْلَيَّ يَتَضَاغَوْنَ. فَقُمْتُ قَائِماً حَتَّى انْفَجَرَ الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا؟ اللّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ الصَّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا؟ اللّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِك، وَخَشْيَةَ عَذَابِك، فَافْرُجْ عَنَّا وَأَرِنَا السَّمَاء!» قَالَ: "فَانْفَرَجَ فُرْجَةٌ، فَرَأُوا السَّمَاء.

وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا كَأْشَدً مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ؛ وَأَنِّي سَأَلْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى تَأْتِينِي بِمِعْةِ دِينَارٍ. فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَأَتَيْتُهَا. فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَأَتَيْتُهَا. فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَرَكْتُهَا. اللّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ اللّهُ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَرَكْتُهَا. اللّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، وَأَرِنَا السَّمَاءَ». قَالَ: «فَزَالَتْ فَطْعَةُ مِنَ الحَجَرِ وَرَأُوا السَّمَاءَ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمَّ، إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنَ الأُرُزِّ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ، أَعْطَيْتُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ وَتَسَخَّطَهُ (١٠). فَأَخَذْتُ الفَرَقَ، فَزَرَعْتُهُ حَتَّى صَارَ مِن ذَلِكَ بَقَراً وَغَنَماً. فَأَتَانِي بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي أَجْرِي! بَقُلْتُ: خُذْ هَذِهِ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا! فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي! قُلْتُ: مَا أَهْزَأُ بِك، فَقُلْتُ: خُدْ هَذِهِ البَقَرَ وَرَاعِيهَا! فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي! قُلْتُ: مَا أَهْزَأُ بِك، فَهُو لَكَ. وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أَعْطِهِ إِلَّا الْفَرَقَ. اللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَابِك، فَافْرُجْ عَنَّا، فَزَالَ الحَجَرُ وخَرَجُوا» (٢٠).

#### ذِكْرُ افْتِرَاقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِرَقاً مُخْتَلِفَةً

﴿ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (س): «وسخطه» بدل «وتسخطه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٠٢)، البيوع، باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» وَتَفْتَرِقُ [س/١٥٨] أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» (١٠). [٦٧٤٧]

#### ذِكُرُ وَصَفِ الْفِرُقَةِ النَّاجِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدِ البِرْتِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ، وَحُجْرُ بْنُ حُجْرِ الكَلاعِيُّ، قَالا:

أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ (٣): ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آَوَلُكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آَمِلُكُمُ عَلَيْهِ [النوبة: ١٦]. فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرَيْنِ وَمُقْتَبِسَيْنِ. فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْعُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ الْقُلُوبُ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ ثَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ ثَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ (٤٠): «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيّاً مُجَدَّعاً؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافاً كَثِيراً؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفاءِ الرَّاشِدِينَ مَنْ مَعْدَنَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ﴾ وَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ﴾ .

ت قال أبر حَاتِم: فِي قَوْلِهِ ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي»، عِنْدَ ذِكْرِهِ الاخْتِلافَ الَّذِي يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى السُّنَنِ وَقَالَ<sup>(٢)</sup> بِهَا، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الآرَاءِ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيَةِ فِي الْقِيَامَةِ؛ جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ بِمَنِّهِ،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢١٥ (١٥٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «البرثي» بدل «البرتي»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٦ (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «من الذين نزل فيهم» بدل «ممن نزل فيه»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٣٠ (٨٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٣٧، ٧٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).



#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُدُّودَ يَجِبُ أَنْ تُقَامَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ شَرِيضاً كَانَ أَوْ وَضِيعاً

كَلِّهِ ٢١٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّتُهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله عَلِيْهِ إِلا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله عَلِيْهِ إِلا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله عَلِيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله عَلِيْهِ وَلا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله عَلِيْهِ وَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بُولُ وَلَا أَسَامَةُ بُولُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ فَاخِمَةً فَا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؛ وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنَتَ مُحَمَّدٍ عَلِيْهِ (١° ، سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٢٠).

## ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّصَبُّرَ عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ يُمْتَحَنُّ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمِحْنَةُ شَيْئاً يَسِيراً

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْفُضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأرَتِّ، قَالَ:

أَتَيْنَا النَّبِيَ عَيِّ وَهُو مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ. وَقَدْ لَقِينَا مِنَ [س/١٥٩] الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا تَدْعُو الله لَنَا؟ فَجَلَسَ مُعْضَباً مُحْمَرًا وَجُهُهُ. فَقَالَ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُسْأَلُ الْكَلِمَةَ فَمَا يُعْطِيهَا، فَيُوضَعُ عَلَيْهِ وَجُهُهُ. فَقَالَ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُسْأَلُ الْكَلِمَةَ فَمَا يُعْطِيهَا، فَيُوضَعُ عَلَيْهِ الْمِنْشَارُ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَاكَ عَنْ دِينِهِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُمْشَطُ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمِ أَوْ عَصَبٍ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا تَعْجَلُونَ. وَلَيُتِمَّنَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ" (٤).

<sup>(</sup>۱) «وسلم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٠٦)، الحدود، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٤٤)، الإكراه، باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.

#### ذِكُرُ إِيجَابٍ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا الزَّائِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحِ اليَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى. فَأَرْصَدَ (١) اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً. فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَزُورُ أَخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّهُ فِي اللهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَحبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» (٢).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْدَّالِّ عَلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الأَوْلِيَاءِ دُونَ الأَنْبِيَاءِ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ وَصِحَّةٍ ضَمَائِرِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ

﴿ الْمُخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي اللَّمَخْزُومِيُّ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤)، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«كَانَ رَجُلٌ يُسْلِفُ النَّاسَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَسْلِفْنِي سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَتَيْتَنِي بِوَكِيلٍ. فَقَالَ (٥): اللهُ وَكِيلِي. فَقَالَ: سُبْحَانَ الله ، نَعَمْ، قَدْ قَبِلْتُ اللهُ وَكِيلاً. فَأَعْطَاهُ سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً. شُبْحَانَ الله ، نَعَمْ، قَدْ قَبِلْتُ الله وَكِيلاً. فَأَعْطَاهُ سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ، وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً. فَرَكِبَ الْبَحْرَ بِالْمَالِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ. وَقَدَّرَ اللهُ أَنْ حَلَّ الْأَجَلُ، وَارْتَجَ الْبَحْرُ بَيْنَهُمَا. وَجَعَلَ رَبُّ الْمَالِ يَأْتِي السَّاحِلَ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَيَقُولُ الَّذِي يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ: تَرَكْنَاهُ بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ رَبُّ الْمَالِ: اللّهُمَّ اخْلُفْنِي فِي فُلَانٍ بِمَا أَعْطَيْتُهُ بِكَ». قَالَ: كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ رَبُّ الْمَالُ فَيَنْحِتُ خَشَبَةً، وَيَجْعَلُ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا، ثُمَّ يَكْتُبُ (٢)

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فأرسل» بدل «فأرصد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٦٧)، البر والصلة والآداب، باب: فضل الحب في الله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «عن أبي هريرة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (m).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «كتب» بدل «يكتب»، وما أثبتناه من (س).



صَحِيفَةً: مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ، إِنِّي دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَى وَكِيلِي. ثُمَّ سَدَّ(١) عَلَى فَم الْخَشَبَةِ، فَرَمَى بِهَا فِي عُرْضِ الْبَحْرِ. فَجَعَلَ يَهْوِي بِهَا حَتَّى رَمَى بِهَا إِلَى السَّاحِلِ. وَيَذْهَبُ رَبُّ الْمَالِ إِلَى السَّاحِلِ لِيَسْأَلُ (٢) ، فَيَجِدُ الْخَسَبَةَ ، فَحَمَلَهَا ، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى أَهْلِهِ، وَقَالَ: أَوْقِدُوا بِهَذِهِ، فَكَسَرُوهَا، فَانْتَثَرَتِ الدَّنَانِيرُ وَالصَّحِيفَةُ. فَأَخَذَهَا، فَقَرَأَهَا، فَعَرَفَ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: مَالِي؟ فَقَالَ: قَدْ دَفَعْتَ مَالِي إِلَى وَكِيلِي الَّذِي تَوَكَّلَ<sup>(٣)</sup> بِي! فَقَالَ لَهُ<sup>(٤)</sup>: أَوْفَانِي وَكِيلُكَ»(٥).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَكُثُرُ (٦) مِرَاؤُنَا وَلَغَطْنَا (٧) عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بَيْنَنَا أَيُّهُمَا آمَنُ. [YEAY]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ (^)[س/١٥٩/ب] اسْتِعْمَالَ التَّوَرُّع فِي أُسْبَابِهِ دُونَ التَّعَلُّقِ بِالتَّأْوِيلِ، وَإِنَّ أَبَاحَ<sup>(١)</sup> لَهُ ذَلِكَ

٣١٤٩ \_ أَخْبَوَتُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ (١٠) رَسُولُ الله ﷺ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً؛ فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةَ ذَهَبِ. فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ أَرْضاً وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ ذَهَباً. وَقَالَ الَّذِي شَرَى(١١) الْأَرْضَ: إِنَّمَا

في (س): «شد» بدل «سد»، وما أثبتناه من (ب). (1)

في (ب): «فيسأل» بدل «ليسأل»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

في (ب): «إلى موكل» بدل «الذي توكل»، وما أثبتناه من (س). (٣)

<sup>«</sup>له» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٤)

البخاري (٢١٦٩)، الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. (0)

في (س): «نكثر» بدل «يكثر»، وما أثبتناه من (ب). (7)

في (ب): «ولغظنا» بدل «ولغطنا»، وما أثبتناه من (س). (V)

في (ب): «للمرء» بدل «على المرء»، وما أثبتناه من (س). (A)

في (ب): «كان» بدل «أباح»، وما أثبتناه من (س). (9)

في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۱۱) فی (ب): «باع» بدل «شری»، وما أثبتناه من (س) ...

بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا». قَالَ: «فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلْكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ: أَنْكِحُوا الغُلاَمَ أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ: أَنْكِحُوا الغُلاَمَ الْخَرُ: جَارِيَةٌ. فَقَالَ: أَنْكِحُوا الغُلاَمَ الْخُارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَتَصَدَّقَا»(١).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لا يَعْتَاضَ عَنْ أَسَبَابِ الآخِرَةِ بِشْيءٍ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ حُدُّوثِ حَالَةٍ بِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ (٢) الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو (٣)، عَن أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، قَالَ:

أَتَى النَّبِيُ عَلَيْ أَعْرَابِيّاً، فَأَكْرَمَهُ. فَقَالَ لَهُ: «انْتِنَا!» فَأَتَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «سَلْ حَاجَتَك!» قَالَ: نَاقَةٌ نَرْكَبُهَا، وَأَعْنُزُ يَحْلِبُهَا أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إَسْرَائِيلَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولُ الله عَلَيْ إَسْرَائِيلَ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْ لَمَّا سَارَ بِبَنِي رَسُولَ الله، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْ لَمَّا سَارَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَمَاؤُهُمْ: إِنَّ أَنُ مُوسَى عَلَى الله أَنْ لاَ نَخْرُجَ مِنْ يُوسُفَ عَلَى لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، أَخَذَ (٢) عَلَيْنَا مَوْثِقاً مِنَ اللهِ أَنْ لاَ نَخْرُجَ مِنْ يُوسُفَ عَلَى لَمُ اللهِ أَنْ لاَ نَخْرُجَ مِنْ يُوسُفَ عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ عَبُوزٌ مِنْ يَوسُفَ عَنْ إِلَيْهَا فَأَتَنَهُ أَنَ اللهُ أَنْ لاَ نَحْرُخَ مِنْ بَعْلَمُ (٨) مَوْضِعَ قَبْرِو؟ قَالَ: عَجُوزٌ مِنْ بَعْ إِسْرَائِيلَ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَنُهُ (٩). فَقَالَ: دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ! قَالَ: حَجُوزٌ مِنْ بَعْ إِسْرَائِيلَ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتَنُهُ (٩). فَقَالَ: دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ ! قَالَت : حَتَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَأَتُنَهُ (٩). فَقَالَ: دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ ! قَالَت : حَتَّى بَعْطِينِي حُكْمِي. قَالَ: وَمَا حُكْمُكِ؟ قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَكَرِهَ أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا! فَانطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةً يُعْطِينِهَا ذَلِكَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِهَا حُكْمَهَا! فَانطَلَقَتْ بِهِمْ إِلَى بُحَيْرَةً

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٨٥)، الأنبياء، باب: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾....

<sup>(</sup>۲) في (ب): «زيد» بدل «يزيد»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٢٠٣ (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) في ( ): ( عمر ) بدل ( عمر و )، وما أثبتناه من ( س ) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) الرسول الله ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «إن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: "أخذ بنيامين" بدل "أخذ"، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «من» بدل «فمن»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «يعرف» بدل «يعلم»، وما أثبتناه من (ب) و (س).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فأتت» بدل «فأتته»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



مَوْضِعِ مُسْتَنْقعِ مَاءٍ، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ! فَأَنْضَبُوهُ. فَقَالَتْ: احْتَفِرُوا! فَاحْتَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ. فَلَمَّا أَقَلُّوهَا (١) إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا (٢) الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ» $^{(7)}$ .

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اسْتَحَقَّ قَوْمٌ صَالِحِ العَذَابَ (١) مِنَ الله جَلَّ وَعَلا

﴿ اللهُ مَدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ (٦) خُثَيْمٍ (٧)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

لَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ الحِجْرَ، قَالَ: «لَا تَسْأَلُوا نَبِيَّكُمُ الْآيَاتِ! هَؤُلَاءِ قَوْمُ صَالِح، سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ آيَةً، فَكَانَتِ النَّاقَةُ تَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ، فَيَشْرَبُونَ مِنْ لَبَنِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا (٨) مِثْلَ مَا غَبَّهُمْ مِنْ مَائِهِمْ، فَعَقَرُوهَا، فَوُعِدُوا ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَكَانَ وَعْدُ اللهِ غَيْرَ مَكْذُوبِ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ (٩) تَحْتَ أَدِيَم السَّمَاءِ رَجُلٌ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ (١٠)، إِلَّا رَجُلٌ فِي (١١) الْحَرَم، مَنَعَهُ [س/١١٦٠] الْحَرَمُ مِنْ عَذَابِ اللهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُوَ؟ قَالَ: «أَبُو رِغَالٍ أَبُو ثَقِيفِ»(١٢). [7197]

في موارد الظمآن: «أقلوه» بدل «أقلوها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

في (ب): «وإذا» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٥٤ (٢٠٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٣. (٣)

<sup>«</sup>العذاب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

في موارد الظمآن ٥٢٠ (٢١١٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

في موارد الظمآن: «أبي» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

في (ب): «جبير» بدل «خثيم»، وما أثبتناه من (س).  $(\forall)$ 

في موارد الظمآن: «وردها» بدل «ورودها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

<sup>«</sup>منهم» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

في (ب): «أهلكت» بدل «أهلكته»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٨ (٢٥٦)؛ وللتفصيل انظر: تخريج فقه السيرة للألباني،

#### ذِكُرُ وَصَفِ دَفْنِ أَبِي رِغَالٍ سَيِّدِ ثَمُودَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ ابْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ ابْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ ابْجَيْرِ ابْنِ أَبِي ابْجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرٍو:

أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا عَلَى قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ، وَهُوَ امْرُقُ مِنْ ثَمُودَ، مَنْزِلُهُ بِحِرَاءٍ. فَلَمَّا أَهْلَكَ الله قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ الله (٢) بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ (٣) مِنَ الْحَرَمِ، وَأَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا (١٤) بَلَغَ هَا هُنَا، مَاتَ، فَدُفِنَ وَدُفِنَ (٥) مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَا بْتَكَرْنَا (٢)، فَاسْتَخْرَجْنَاهُ (٧). [٦١٩٨]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الدُّخُولِ عَلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَاكِياً

﴿ الْمُقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ الْمُقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (٨) فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ (٨) فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ»(٩).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۱ (۲۱۱۳): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۲) لفظة «الله» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «مكانه» بدل «لمكانه»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «إذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «ودفن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فابتدرناه» بدل «فابتدرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٥٩ (٢٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٤٧٣٦.

<sup>(</sup>A) «فإن لم تكونوا باكين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٤٢٣)، المساجد، باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.



# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا نَمْ يَعْلَم الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ

﴿ إِلَٰهِ ﴾ **١٩٥٤ ـ أَخْبَرَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، حَدَّنَنَا الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿قَالَ رَجُلُ: لَأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ رَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَتِهِ، فَوضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ لَأَتَصَدَّقَتِهِ، فَوضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. فَأَسْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. فَأَتِيَ، فَقِيلَ: يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. فَأَتِيَ، فَقِيلَ: يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ. فَأَتِي ، فَقِيلَ: يَتَحَدَّثُونَ: يَطَى غَنِيٍّ. فَلَعَلَّهُ السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ عَنْ نِنَاهَا. وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَهُ يَسْتَعِفُ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى » (١٠).

#### ذِكُرُ الأَمَّةِ الَّتِي فُقِدَتُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّتِي لا يُدُرَى مَا فَعَلَتُ

﴿ اللهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ، لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ. أَلَا تَرَاهَا إِذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ (٢). تَرَاهَا إِذَا وَجَدَتْ أَلْبَانَ الْغَنَمِ شَرِبَتْهُ (٢).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

﴿ اللَّهُ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبُي مُرْيَرَةَ، [س/١٦٠ب] قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٥٥)، الزكاة، باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٢٩)، بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال!

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ (١) فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: السَّائِبَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ، فَلا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءُ. وَالْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلا يَحْتَلِبُهَا أَحَدٌ. وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ البِكْرُ، وَالْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلا يَحْتَلِبُهَا أَحَدٌ. وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ البِكْرُ، تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإبِلِ بِأُنْثَى، ثُمَّ تُثْنِي بِأُنْثَى، فَكَانُوا يُسَمُّونَهَا لِلطَّوَاغِيتِ (٢)، وَيدْعُونَهَا الوصِيلَةَ أَنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأَخْرَى. وَالْحَامُ: فَحْلُ الإبلِ، يَضْرِبُ الْعَشْرَ مِنَ الإبلِ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ، فَلَمْ الْعَشْرَ مِنَ الإبلِ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ، فَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَسَمَّوْهُ الْحَامُ (٣).

#### ذِكْرُ مَا أُمِرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِاسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْأَبْوَابَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَادْخُلُواْ اَلْبَابَ سُجَّكَا وَقُولُواْ حِطَّةُ لَغِرْ لَكُمْ خَطَيَنَكُمْ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَسَتَاهِهِمْ ، فَنَخُلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسَتَاهِهِمْ ، وَقَالُوا (٤٠٠: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ (٥٠).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله قَدْ يُعَذَّبُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكْفِيراً لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا

﴿ الْحَبِي مُعَانَ عُرُونَ اللَّهُ عُرُونَ بُنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُرْدِنَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً : رَبِيعَةً :

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قصبة» بدل «قصبه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «للطواغيب» بدل «للطواغيت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) الْبخاري (٤٣٤٧)، التفسير، باب: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَجِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِي،

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وقال» بدل «وقالوا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٢٠٩)، التفسير، باب: ﴿وَإِنْ قُلْنَا ٱنْخُلُواْ هَلَاهِ ٱلْقَهَيَّةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا﴾....

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ظِيُّهُ خَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ. فَلَمَّا دَنَا، بَلَغَهُ أَنَّ بِهَا الطَّاعُونَ. فَحَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ عَذَابٌ عُذَّبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ لَسْتُمْ بِهَا، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ»، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَفِيْ إِلنَّاسِ ذَلِكَ الْعَامَ بِهِ (١)(٢).

 قال أبر حاتِم: إِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الأنْبِيَاءِ وَالْأَمَمِ السَّالِفَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبِ: ضَرْبٌ، قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ لأشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ، أَرَادَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ اسْتِعْمَالَ تِلْكَ الأشْيَاءِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي، قَصَدَ بِهِ الذَّمَّ، أَرَادَ بِهِ انْزِجَارَ (٣) هَذِهِ الأمَّةِ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِهَا. وَالضَّرْبُ التَّالِثُ، قَصَدَ بِهِ الْوَصْفَ، أَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ هَذِهِ الأُمَّةِ بِتِلْكَ الأَوْصَافِ. [4414]

#### ذِكْرُ مَا فَعَلَ جِبْرِيلٌ ﷺ بِفِرْعَوْنَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ (''

﴿ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى (٥) النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيُّ عَلَيْهُ قَالَ:

«إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهُ إِلَّا الله»(٦). [7710]

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ

﴿ اللهِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، أَخْبَرَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدّيقِ رَهِي اللهُ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ [س/١٦١] زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>«</sup>به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

البخاري (٥٣٩٨)، الطب، باب: ما يذكر في الطاعون. **(Y)** 

في (ب): «أن تجار» بدل «انزجار»، وما أثبتناه من (س). (٣)

<sup>«</sup>به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

في موارد الظمآن ٤٣٢ (١٧٤٥): «أن» بدل «إلى»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٧٨ (١٤٦١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠١٥. (7)

في (ب): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س). (V)

«أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنُوا الكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ (') قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ». قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا أُرَى رَسُولَ الله عَلَيْ تَرَكَ اسْتِلامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجْرَ إِلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتْمِمْ ('') عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (").

تال أبو حَاتِم: قَوْلُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، لَفْظَةٌ ظَاهِرُهَا النَّوَقُّفُ عَنْ صِحَّتِهَا، مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ يَأْتِي بِتَيَقُّنِ شَيْءٍ مَاضٍ. [٣٨١٥]

### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اقْتَصَرَ الْقَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَنْ (١) قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ رُومَان يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ اللهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ قَالَ لَهَا:

«يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، لَهَدَمْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أُدْخِلَ فِيهِ مَا أَخْرَجُوا مِنْهُ فِي الْحِجْرِ؛ فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ، وَٱلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيًّا وَبَاباً غَرْبِيًّا». قَالَ: وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيًّا وَبَاباً غَرْبِيًّا». قَالَ: فَكَانَ هَذَا الَّذِي دَعَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِلَى هَدْمِهِ وَبِنَائِهِ (٥٠).

## ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى الله تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ

﴿ الْمُعْثِ بِسَمَرْقَنْدَ، ويَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الأَشْعَثِ بِسَمَرْقَنْدَ، ويَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س),

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يتم» بدل «يتمم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٠٦)، الحج، باب: فضل مكة وبنيانها.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٧٩)، الحج، باب: فضل مكة وبنيانها.



بِبُخَارَى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَخَلَتْ أُمَّةٌ الجَنَّةَ بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا؛ كَانُوا لَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»(١).

ذِكْرُ تَضْيِيعٍ مَنْ قَبْلَنَا صَلاةَ العَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمَ

﴿ الْهُ الْبُرْتِيُّ ، وَأَبُو خَلِيْفَة ، قَالا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُحْرَمِ بْنِ خَالِدٍ البِرْتِيُّ ، وَأَبُو خَلِيفَة ، قَالا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هُبَيْرَة السَّبَائِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصْرَة العِفَارِيِّ ، قَالَ :

صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ العَصْرَ. فَلمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا. فَمَنْ صَلَّاهَا مِنكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ». وَالشَّاهِدُ: النَّجُمُ (٢). [١٤٧١]

ذِكْرُ اخْتِلافِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْجُمُّعَةِ حَيْثُ فُرِضَتْ عَلَيْهِمَ

﴿ اللَّهِ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> أَبُو الْقَاسِم<sup>(٤)</sup> عَالَيْهِ: «نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ [س١٦١٠] أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ؛ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعْ: اليَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَلِهِ (٥٠).

سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيَّ بِأَنْطَاكِيَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ<sup>(٢)</sup>: «بَيْدَ»: مِنْ أَجْل.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٢٠)، الطب، باب: من لم يرق.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٣٠)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «رسول الله» بدل «أبو القاسم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨٣٦)، الجمعة، باب: فرض الجمعة.

<sup>(</sup>٦) «سمعت الشافعي يقول» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

#### ذِكْرُ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا الجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَخْوَالِ

﴿ اللَّهُ الل

حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ الله فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا (١) وَلا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: ﴿خَرَجَ بِرَجُلٍ أَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿خَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَاجٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَأَخَذَ سِكِّيناً فَوَجَأَ بِهَا، فَمَا رَقَاً عَنْهُ الدَّمُ (٢) حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» (٣). [٥٩٨٨]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ

﴿ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزَّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتْهُ، انْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأُ دَمُهُ (٤) حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأُ دَمُهُ (٤) حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ثُمَّ مَدَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَالله لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ الله البَجَلِيُّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ (٥).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ إلا فِي الأنْبِيَاءِ

﴿ اللَّهِ ٢١٦٧ - أَخْبَرَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع،

<sup>(</sup>١) في (ب): «حدثنا» بدل «حديثاً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الدم عنه» بدل «عنه الدم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٧٦)، الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) في (س): «دم» بدل «دمه»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١١٣)، الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.



حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الرَّبَعَ الْبَنْهَا، مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ الْبَنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ! ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الثَّدْيِ، فَمُرَّ الْبَنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا! فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا أَنْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا أَمَّا الْمَرْأَةُ، فَيَقُولُونَ لَهَا! فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا أَمَّا الْمَرْأَةُ، فَيَقُولُونَ لَهَا: إِنَّهَا تَرْنِي، فَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ. اللَّهُ وَيَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ الْمَرْأَةُ، فَيَقُولُونَ لَهَا: إِنَّهَا تَرْنِي، فَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ. وَيَقُولُ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ اللهُ الْمَرْأَةُ اللهُ الل

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ غَيْرَ الأَنْبِيَاءِ قَدْ يُوجَدُّ لَهُمْ أَحْوَالٌ تُؤَدِّي إِلَى الْمُغْجِزَاتِ

﴿ اللهِ بِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَريَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، اَس/١١٢١ فَأَنْشَأَ صَوْمَعَةً، فَجَعَلَ يَعْبُدُ اللهَ فِيهَا، فَأَتَنْهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَادَتْهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَتَنْهُ يَوْماً ثَالِثاً، فَقَالَ: صَلَاتِي أُمِّي! أَتَّهُ يَوْماً ثَالِثاً، فَقَالَ: صَلَاتِي أُمِّي! وَقَالَتْ: اللّهُمَّ لَا تُمِنْهُ أَوْ يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ!» قَالَ: «فَتَذَاكَرَ بَنُو(٢) إِسْرَائِيلَ يَوْماً جُرَيْجاً. فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ. وَالْمُومِسَاتِ!» قَالَ: «فَتَذَاكَرَ بَنُو(٢) إِسْرَائِيلَ يَوْماً جُرَيْجاً. فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنْ بَعَيْ إِسْرَائِيلَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ وَلَكَتْ اللّهُمَّ لَا تُحِيَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ وَالْمَا عُرَيْجٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ وَلَكَ يَالِي صَوْمَعَةٍ جُرَيْجٍ بِغَنَمِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ نَفْسَهَا، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ وَلَكَتْ مُولَاتًا كَانَ يَأُوي إِلَى صَوْمَعَةٍ جُرَيْجٍ بِغَنَمِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ نَفْسَهَا، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ فَلَامًا، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيْجٍ بِغَنَمِهِ، فَأَمْكَنَتُهُ نَفْسَهَا، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ فَقَالَتْ: هُو مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شَأَنْكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ وَهَا لَلْهُمْ: مَا شَأَنْكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٧٩)، الأنبياء، باب: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ﴾...

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بني» بدل «بنو»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وهدوا» بدل «وهدموا»، وما أثبتناه من (س) ا

غُلَاماً! قَالَ: وَأَيْنَ الْغُلَامُ؟ قَالُوا: هُوَ ذَا. قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، وَضَرَبَهُ (١) بِإصْبَعِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا غُلَامُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانُ الرَّاعِي. قَالَ: فَوَثَبُوا يُقَبِّلُونَ رَأْسَهُ، وَقَالُوا (٢) لَهُ: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، ابْنُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ».

قَالَ: "وَبَيْنَمَا امْرَأَةٌ فِي حِجْرِهَا ابْنُ تُرْضِعُهُ، إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ، فَقَالَتْ: اللّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ! فَتَرَكَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ ينْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَتِ النَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ! ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ " تُرْجَمُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأُمَةِ! فَتَرَكَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ (أَ أُمِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْمَرْأَةُ: يَا الْمَرْأَةُ: يَا الْمَرْأَةُ: يَا اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ! فَقَالَتِ اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، فَقُلْتَ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ، فَقُلْتَ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأُمَةِ تُوجُعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ اللّهُ اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ الْأُمَةِ، وَمَرَّ بِهَذِهِ الْأَمَةِ تُوجُمُ، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ اللّهُمَّ الْعَلَاثُ اللّهُمَّ الْتُعَلِّي مِثْلُهُ اللّهُ الْتَلْذَ يَا أُمَّاهُ، إِنَّ الرَّاكِبَ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهِي وَانَ هَذِهِ الْأُمَةَ، يَقُولُونَ: زَنَتْ، وَلَمْ تَسْرِقْ، وَيَقُولُونَ: زَنَتْ، وَلَمْ تَرْنِ، وَهِي النَّامُ الْكَاهُ عَلَى اللْمُهُ الْمُنْ الْمُعْمَالِ الْمُالِقُ الْمُلْتُ اللّهُمُ الْمُعْمَالِ الْمُنْ الْمُلْتُ الْمُلْكَالِ الْمُلْتِ الْمُلْتُهُ الْمُنْ الْمُعْمِي الللّهُمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُهُ الْمُنْ الْمُلْتُهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُلْكِي الْمُلْمُ الْمُلْتُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُلْت

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمَنُوعَةٌ مِنَ الثَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيَسُّوا لَهَا بِمَحْرَمِ

﴿ اللَّهُ الل

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَاتَّقُوهَا وَاتَّقُوا

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فضربه» بدل «وضربه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قالوا» بدل «وقالوا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بامرأة» بدل «بأمة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «ثدي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٥٠)، البر والصلة، باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها.

النَّسَاء !» ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: «امْرَأْتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَماً، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ. فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ، أَوْ بِالْمَلَاِ، قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ (١). [0091]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتُ رِجَلَيْنِ مِنْ خَشَبِ لِتَتَطَاوَلَ بِهِمَا بَيْنِ (٢) الْمَرَأَتَيْنِ الطُّويلَتَيْنِ

﴿ لِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنَا مُسْتَمِرٌ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي [س/١٦٢ب] نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَب، فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأْتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تَطَاوَلُ بِهِمَا. وَاتَّخَذَتْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ، وَحَشَتْ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ. فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَيَفُوحُ رِيحُهُ»(٣). [7800]

#### ذِكْرُ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا أَكُلَ الشُّحُومِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

﴿ إِلَهِ ﴾ ٢١٧٦ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالسَّخْتِيَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرِ عَنْ عُمَرِ أَا ، قَالَ:

قَاتَلَ الله فُلاناً يَبِيعُ الْخَمْرَ؛ أَمَا وَالله لَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا (٥). [YOYF]

#### ذِكْرُ ثَغَنِ انْمُصَطَفَى ﷺ اليَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا:

مسلم (٢٢٥٢)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. (1)

في (ب): «بهاتين» بدل «بهما بين»، وما أثبتناه من (س).  $(\Upsilon)$ 

مسلم (٢٢٥٢)، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. (٣)

<sup>«</sup>عن عمر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (£)

البخاري (٣٢٧٣)، الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. (0)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

بَاعَ سَمُرَةُ خَمْراً. فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»(١). [٦٢٥٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلابِ مُحَرَّمٌ وَلا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ

﴿ اللهِ الْحَدَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ:

«قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا؛ وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ" (٢).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرُكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لله جَلَّ وَعَلا عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ

﴿ اللهِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقُولُ: «كَانَ ذُو الْكِفْلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَهَوِيَ امْرَأَةً، فَرَاوَدَهَا عَنْ ('') نَفْسِهَا، وَأَعْطَاهَا سِتِّينَ إِسْرَائِيلَ، لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَهَوِيَ امْرَأَةً، فَرَاوَدَهَا عَنْ ('') نَفْسِهَا، وَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً. فَلَمَّا جَلَسَ مِنْهَا، بَكَتْ وَأَرْعِدَتْ. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ ('' كُلُمُ أَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلُ ('') قَطُّ، وَمَا عَمِلْتُهُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ». قَالَ: «فَنَدِمَ ذُو الْكِفْلِ، وَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ('') مِنْ لَيْلَتِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ وَقَامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ('' مِنْ لَيْلَتِهِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١١٠)، البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٨٣)، المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (س) وموارد الظمآن ۲۰۸ (۲٤٥٢)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «والله إني» بدل «إني والله»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) «العمل» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(-).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «فمات» بدل «فأدركه الموت»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



[YAY]

وَجَدُوا (١) عَلَى بَابِهِ مَكْتُوباً: إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ» (٢).

#### ذِكْرٌ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْأَخْوَالِ لأنَّهَا رَأْسُ الْخَبَائِثِ

﴿ إِلَيْ عَبْدِ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن بَزِيع، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبو بَكْر بننُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيباً، قَالَ (٣):

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ [س/١٦٣] وَسَلَّم (٤) يَقُولُ: «اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ! فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ. فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِماً، فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ! فَدَخَلَ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَاباً، أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ، وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ. فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الغُلَامَ، أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْساً مِنْ هَذَا الْخَمْرِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: اسْقِينِي كَأْساً مِنْ هَذَا الْخَمْرِ. فَسَقَتْهُ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ. فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ! فَإِنَّهُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلِ أَبَداً، لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ» (٥).

 قال أبر حَاتِم: عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجِ هَذَا، هُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ. [04 24]

في موارد الظمآن: «وجد» بدل «وجدوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٧ (٣٢٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٤٠٨٣. (٢)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

<sup>«</sup>وسلم» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).  $(\xi)$ 

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٩٦ (١٦٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ (0)

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرَءَ إِذَا دَعَا الله جَلَّ وَعَلا بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ وَعَمَلٍ مُخْلِصٍ قَدُ يُسْتَجَابُ لَهُ دُعَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْؤُولُ مُعْجِزَةً

﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُم لَهُ سَاحِرٌ. فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ (١) غُلاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ أَلْهُ السَّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ (١²) غُلاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، وَإِذَا إِذَا أَتَى السَّاحِرِ ضَرَبَهُ، وَإِذَا رَجَعَ مِنَ عِنْدِ السَّاحِرِ، قَعَدَ إِلَى الرَّاهِبِ، وَسَمِعَ كَلَامَهُ. فَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَبُوهُ، وَإِذَا فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرُ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَيَنَا (٣) هُو كَذَلكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ خَشِيتَ أَهْلَكَ، فَقُلْ: اليَوْمَ أَعْلَمُ: الرَّاهِبُ أَفْضَلُ أَمِ السَّاحِرُ؛ فَأَخَذَ حَجَراً، قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ: الرَّاهِبُ أَفْضَلُ أَمِ السَّاحِرِ، فَاقْتُلْ هَذِهِ قُلْ السَّاحِرِ، فَاقْتُلْ هَذِهِ النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحْبَ إِلَيْكَ مِنَ أَمْرِ السَّاحِرِ، فَاقْتُلْ هَذِهِ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ. فَأَتَى الرَّاهِبَ، فَلَا النَّاسُ. فَأَتَى الرَّاهِبَ، فَلَا النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنِيَّ، أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيْتَ، فَلَا قَتَلَمَ لَكُ اللَّهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنِيَّ ، أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيْتَ، فَلَا

فَكَانَ الغُلامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ<sup>(1)</sup> سَائِرَ الأَدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ<sup>(0)</sup> كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَى الْغُلَامَ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ آمَنْتَ باللهِ، دَعَوْتُ اللهَ، فَشَفَاهُ اللهُ. فَأَتَى المَلِكَ يَمْشِي فَجَلَسَ<sup>(1)</sup> إلَيْهِ باللهِ، دَعَوْتُ اللهَ، فَشَفَاكُ. فَآمَنَ باللهِ فَشَفَاهُ اللهُ. فَأَتَى المَلِكَ يَمْشِي فَجَلَسَ<sup>(1)</sup> إلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في (ب): «له» بدل «إليه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: «إذا سلك».

<sup>(</sup>۳) في (ب): «فبينما» بدل «فبينا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «الناس» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الملك» بدل «للملك»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يجلس» بدل «فجلس»، وما أثبتناه من (س).



كَمَا كَانَ يَجْلِسُ. فَقَالَ الْمَلِكُ: فُلانُ! مَنْ رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ وَاحِدٌ. فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ [س/١٦٣] حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلَام، فَجِيء بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنَ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟! قَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ.

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فقِيلَ لهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك! فَأْبَى، فَدَعَا بالمِنْشَارِ، فَوَضَعَ المِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشُقَّ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ المَلِك، فقيلَ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك! فَلَهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ. ارْجِعْ عَنْ دِينِك! فَلَهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ. ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك! فَلَّبى. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إلْهُ بَلِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُم ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ فَقَالَ: اللّهُمَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلّا فَاطْرَحُوهُ! فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَالَ: اللّهُمَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلّا فَاطْرَحُوهُ! فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَالَ: اللّهُمَّ الْكُفِينِهِمْ بِمَا شِئْتَ! فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَسَقطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِك، فَقَالَ الْمُلِك، فَقَالَ الْمَلِك، فَقَالَ: اللّهُمَّ اللهُ فَدَفَعَهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: الْمَلِك، فَقَالَ: اللّهُمَّ اللهُ فَدَعُهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ اللهُ وَلَوْمَ إِنَا فَعَلَ أَصْحَابُك، فَقَالَ رَجَعَ عَنْ دِينِه، وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ! فَذَهُبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللّهُمَّ اللهُ مُرَافِهُ إِنَهُ فَوْمُ إِنَّ فَلَاكَ المَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ لَكُ الْمَلِك: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ لَكُ السَّفِينَةُ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِك، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ لَكُ السَّفِينَةُ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِك، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ لَكُ الْمَلِكِة مَا لَلْهُ أَلْمُولُك؟ فَقَالَ لَكُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ فَقَالَ لَكُ الْمَلِكَ عَلَ أَصْمِعُ اللهُ.

فقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكُ<sup>(٣)</sup> لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ! قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِدْعٍ، ثُمَّ خُدْ سَهْماً مِنْ كَنَانَتِكَ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلَامِ، ثُمَّ كُنانَتِكَ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ القَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلَامِ، ثُمَّ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَبَهُ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ صَلَبَهُ

<sup>(</sup>۱) في (m):  $(a_0)$ :  $(a_0)$   $(b_0)$ :  $(a_0)$ 

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وإنك» بدل «إنك»، وما أثبتناه من (س).

عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ قَوْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَوْضِعِ السَّهْم فَمَاتَ.

فَقَالَ النَّاسُ: آمنًا بِرَبِّ الغُلَامِ، آمنًا بِرَبِّ الغُلَامِ، ثَلاثاً. فَأْتِيَ المَلِكُ، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذْرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ اللَّحْدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ، فَخُدَّتْ، وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ، فَقَالَ فَحُمُوهُ! فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ: يَا أُمَّه! اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ»(١).

#### ذِكُرُ الإَخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لله جَلَّ وَعَلا بِأَعْضَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النَّعْمَةُ تُعَقِّبُ بَلُوَى اعْتَرَتْهُ (٢)

﴿ الله عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا فَرُوخِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا فَرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:

"إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى. فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَلَكَا وَلَيْكِ؟ [س/١٩٦١] قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً. فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: الإبِلُ. فَمَسَحَهُ لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: الإبِلُ. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ". قَالَ: «وَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا». قَالَ: «وَأُعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا». قَالَ: «وَأُعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ لَكُ فِيهَا». قَالَ: «فَأَعْطِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ». قَالَ: «فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعْرًا حَسَنًا. قَالَ: الْبَقِرُ فَي الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: «فَأَعْطِي بَقَرَةً حَافِلَةً. قَالَ: بَارَكَ اللهُ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: البَقَرُ». قَالَ: «فَأَعْطِي بَقَرَةً حَافِلَةً. قَالَ: بَارَكَ اللهُ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: البَقَرُ». قَالَ: «فَأَعْطِي بَقَرَةً حَافِلَةً. قَالَ: بَارَكَ اللهُ فَيْ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ: أَنُ يَرُدُ اللهُ لِلهُ إِلَيْهِ بَصَرِي فَأَبُومِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْ بَصَرِي فَأَبُومِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْ بَصِرِي فَأَبُومِرَ بِهِ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُ الْمَالِ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٠٠٥)، الزهد، باب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «تعتريه» بدل «اعترته»، وما أثبتناه من (س).



إِلَيْك؟ قَالَ: الغَنَمُ». قَالَ: «فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً، وَأُنْتِجَ هَذَانَ، وَوَلَّدَ هَذَا. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم».

قَالَ: «ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ (١) الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ بِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِك، أَسْأَلُكُ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي! فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيراً، فَأَعْطَاكَ اللهُ المَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرِ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ».

قَالَ: «ثُمَّ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى، فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ (٢) بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِيَ عَنْك، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ»(٣). [317]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يَسْتَفْضِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمْلاكِهِ

﴿إِلَهُ مِهِ ٣١٧٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ قَالَ:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتاً: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ! فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حَرَّةٍ. قَالَ: فَانْتَهَيْتُ، فَإِذَا فِيهَا

في (س): «لي» بدل «بي»، وما أثبتناه من (ب).

في (ب): «علي» بدل «إلي»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

البخاري (٣٢٧٧)، الأنبياء، باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. (٣)

أَذْنَابُ شِرَاجٍ، فَإِذَا<sup>(۱)</sup> شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ. فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلِ قَائِم يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمَسحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ (٢٠): فُلَانٌ، الاسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبْدَ اللهِ عَنِ السَّحَابَةِ الَّتِي (٣) هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: عَبْدَ اللهِ عَنِ السَّمِكِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي السَّحَابَةِ الَّتِي (٣) هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ؟ فَأَحْبِرْنِي مَا إس/١٦٤بِ تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ؟ فَأَحْبِرْنِي مَا إس/١٦٤بِ تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ (٤) بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ، وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ، وَأَعِيلًا فِيهَا ثُلُثَهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): «وإذا» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الذي» بدل «التي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فأصدق» بدل «فأتصدق»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٨٤)، الزهد، باب: الصدقة في المساكين.



#### (140)

#### النَّوْعُ السَّابِعُ

إِخْبَارُهُ عَلِي عَنِ الأشْيَاءِ النَّتِي أَمَرَهُ الله جَلَّ وَعَلا (١) بها.

كَلَاكُمْ ٢١٧٩ ـ أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَعْدِ، سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(٢).

تان أبو حَاتِم: قَوْلُهُ عَلَيْهُ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى»، لَفْظَةُ تَمْثِيلٍ، مُرَادُهَا: أَنَّ الإسْلامَ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ الْقُرَى، وَيَعْلُو عَلَى سَائِرِ الْملكِ؛ فَكَأَنَّهَا قَدْ أَتَتْ عَلَيْهَا، لا أَنَّ الْمَدِينَةَ تَأْكُلُ الْقُرَى.

#### ذِكْرُ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِالله

﴿ اللهِ الل

لَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ عَلَيْه بَعْدَه ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله ؛ فَمَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله ، فَعَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله ، فَقَدْ (٣) عَصَمَ مِنِّي مَالَه وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّه ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْه : وَالله لَوْ وَالله لَوْ وَالله لَوْ وَالله لَوْ وَالله لَوْ مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ : مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله عَيْقِ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . قَالَ عُمَرُ : مَنْعُهَا . قَالَ عُمَرُ :

<sup>(</sup>١) «جل وعلا» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧٧٢)، فضائل المدينة، باب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس.

<sup>(</sup>٣) «فقد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «من حق» بدل «حق»، وما أثبتناه من (س).

فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، عَرَفْتُ أَنَّهُ النَّهُ الْحَقُ (١). الْحَقُ (١).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ (٢) فِيهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُفْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ (٣): أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

لَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ الله عَيَّةِ، وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَ الله النَّاسَ وَقَدْ قَالَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ وَ الله الله عَلَى عَلَى مَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَرُ : فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْدٍ لِلْقِتَالِ، عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ (٥).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرَءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالْإقْرَارِ لله إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى بِالرِّسَالَةِ ﷺ

﴿ الله عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزِّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنْ الْمُسَيَّبِ، أَنْ الْمُسَيَّبِ، أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٣٥)، الزكاة، باب: وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) «أو مثله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَفِيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٢٦)، استتابة المرتدين والمعاندين، باب: قتل من أبي قبول الفرائض.



«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهُ».

وَأَنْزَلَ الله فِي كِتَابِهِ، فَذَكَرَ قَوْماً اسْتَكْبَرُوا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْبُونَ ١٩٤٠ [الصافات: ٣٥]. وَقَالَ: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ﴾ [الفتح: ٢٦]؛ وَهِيَ: لا إِلهَ إِلا الله وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله؛ اسْتَكْبَرَ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ (١). [11]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَخْقُنُ دَمَهُ وَمَالَهُ بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا قَرَنَهُمَا (٢) بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ

﴿ اللهُ عَرْعَرَةَ ، كَالْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، كَالْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأُنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإسْلَام، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (٣٠). [714]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ الله وَمِلَّةِ الْاسْلامِ مِنَ الإيمَانِ

﴿ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بِّنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله؛ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ،

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١/٣٩٣ (٢١٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/٧٠٧.

في (ب): «أقر بهما» بدل «قرنهما»، وما أثبتناه من (س). (٢)

البخاري (٢٥)، الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. (٣)

#### وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ »(١).

مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ البَجَلِيُّ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُمَيْع (٢٠). [٥٨٩٥]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَخَقَّنُ دَمَهُ وَمَالَهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الله جَلَّ وَعَلا، وَفَعَلَهَا، دُونَ الاعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلٌ

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْحَكَمَ اللَّهُ اللَّ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، [س/١٦٥ب] وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (٣٠).

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ

﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الطَّبَوَقَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«أُمِّرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْراً، وَلَا ثَوْباً» (١٩٢٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٥)، أبواب القبلة، باب: فضل استقبال القبلة.

<sup>(</sup>۲) هكذا في (ب) و(س)؛ والصواب: «محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع» بدل «القاسم بن محمد بن سميع» انظر: الثقات للمؤلف ٤٣/٩ (١٥٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١)، الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٧٧)، صفة الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم.



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنْ لَا أَكُفَّ شَعْراً وَلَا تَوْباً»(١).

#### ذِكْرُ الأَغْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَلَا أَكُفَّ الثِّيَابِ وَلَا الشَّعْرَ»(٢).

#### ذِكْرُ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ أَنْ يَدْعُوَ لأَهْلِ الْبَقِيعِ

﴿ الله الله عَلْمَ الله عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَالِثِهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:

قَامَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ (٣)، فَلَسِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ بَرِيرَةَ جَارِيرَةَ جَارِيرَةِ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقِفَ. جَاءِ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ، فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحْتُ. ثُمَّ إِنِّي ثُكُرْ تُهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحْتُ. ثُمَّ إِنِّي دَكُرْتُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ (١٤) الْبَقِيعِ لِأُصَلِّي عَلَيْهِمْ (٥٠). [٣٧٤٨]



<sup>(</sup>١) البخاري (٧٧٧)، صفة الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم،

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٧٩)، صفة الصلاة، باب: السجود على الأنف.

<sup>(</sup>٣) في (س): «يوم» بدل «ليلة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لأهل» بدل «إلى أهل»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٧٤)، الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.

### النَّوْعُ الثَّامِنُ

إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنْ مَنَاقِب الصَّحَابَةِ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ بذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

#### ذِكُرُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصِّدِّيقِ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ الْحَطَّارُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ (٢) الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمِ عَنْ عُبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي أُعْطِيتُ عُسَّا مَمْلُوءاً لَبَناً، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَّأْتُ ('')؛ فَرَأَيْتُهَا تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتُهَا أَبَا بَكْرٍ الله حَتَّى إِذَا تَمَلَّاتَ مِنْهُ، فَضَلَتُ مَنْهُ الله حَتَّى إِذَا تَمَلَّاتَ مِنْهُ، فَضَلَتُ ('') مِنْهَا ('') فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتَهَا أَبَا بَكْرٍ ا فَقَالَ عَلِيَّةٍ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» ('') مِنْهَا ('') فَضْلَةٌ، فَأَعْطَيْتَهَا أَبَا بَكْرٍ ا فَقَالَ عَلِيَّةٍ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» ('').

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ المُّصْطَفَى صَلَّى الله [س/١١٦٠] عَلَيْهِ وَسَلَّم الأَخُوَّةَ وَالصُّحْبَةَ لأبِي بَكْرِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ ٢١٩١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ،

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٥٣٢ (٢١٦٨): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «بن عمر» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «ملأت» بدل «تملأت»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>ه) في موارد الظمآن: «العلم» بدل «علم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: "ففضلت" بدل "فضلت"، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) «منها» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٥ (١٨١٨).



عَنْ شُعْبَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي الهُذَيْلِ، عَنْ <sup>(١)</sup> أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا اللهُ

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي؛ وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً»(٢). [7005]

### ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ المُّصْطَفَى ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ مِنْ مَسْجِدِهِ خَلا بَابِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَلَيُّهُ

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ المُّسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (١٤) القَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُوْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّوَارِعِ فِي المَسْجِدِ إِلا بَابَ أَبِي [7005]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ﷺ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَحَدٍ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَبِي بَكْرِ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ مُسَرُّهَدٍ (٧) مَ خَلِيفَة ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُّهَدٍ (٧) ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ (^) مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر». قَالَ (٩): فَبَكَى أَبُو بَكْرِ رَقِيْ اللهِ وَقَالَ: مَا أَنَا وَمَالِي إِلا لَكَ (١٠). [٨٥٨٢]

في (ب): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س). (1)

مسلم (٢٣٨٣)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ (٢)

في موارد الظمآن ٥٣٢ (٢١٧٠): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في موارد الظمآن: «معشر» بدل «معمر»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٦ (١٨٢٠). (0)

في موارد الظمآن ٥٣٢ (٢١٦٦): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

<sup>«</sup>بن مسرهد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (V)

<sup>«</sup>قط» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (A)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (9)

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٥ (١٨١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٧١٨.

# ذِكُرُ عَدَدِ مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ وَاللهِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْمَالِ

﴿ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَهُ اللهِ كَانَ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ

﴿ اللهِ عَلَى عَلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِباً رَأْسَهُ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَّ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَعْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَة، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَعْسِهِ وَمَالِهِ مِنِ ابْنِ أَبِي قُحَافَة، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَعْسِهِ فَكُونَ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ. سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي المَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ مِن اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مَلْ مُنْ أَلُهُ اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهُ اللهِ مِن اللهِ مُلْهِ مِن اللّهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن المُعْلَقِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ عَيْقِ: «سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ»، فِيهِ اللَّالِيلُ<sup>(°)</sup> عَلَى أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله عَيْقِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ؛ إِذِ المُصْطَفَى عَيْقِ حَسَمَ عَنِ اللَّالِيلُ (<sup>°)</sup> عَلَى أَنَّ الخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله عَيْقِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ؛ إِذِ المُصْطَفَى عَيْقِ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: «سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي المَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ عَيْقِهِ».

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٣٣٢ (٢١٦٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٥ (١٨١٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٤٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٥٥)، المساجد، باب: الخوخة والممر في المسجد.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «دليل» بدل «الدليل»، وما أثبتناه من (س).



# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَفِي اللهُ كَانَ مِنْ (١) أَمَنُّ النَّاسِ عَلَى المُصْطَفَى [س/١٦٦ب] عَلَى المُصْطَفَى

﴿ اللَّهُ عَلَيْ " بَنُ المَهِينِيِّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ " بُنُ المَهِينِيِّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ " بُنُ المَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ ( أَ بُنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ ( أَبِي مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ ( أَبِي مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ عُبيدٍ الخُدْدِيِّ :

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ عَلَيْهُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ

﴿ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي (٩) أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَلَكَ تَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي (٩) أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَلْشِهَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «صحبته» بدل «بصحبته»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أبو على» بدل «علي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عبيد الله» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) « ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَالْبَيْنِهِ ﴾ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): «أبي بكر رضوان الله عليه» بدل «أبي بكر»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٦٩١)، فضائل الصحابة، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٩) «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

كَانَ أَبُو بَكْرٍ (١) أَحَبَّنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَ خَيْرَنَا وَسَيِّدَنَا (٢). [٦٨٦٢]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَإِلَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ

كَلْمُكَكِّكِ ١٩٨٨ - أَخْبَرَفَا (٢) الحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الإصْبَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَهُ (٤) بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْكِنْدِيُّ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ظَيُّهُ (°): أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا؟ (٦٨٦٣).

### ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ أَبُو بَكْرِ صَلَّىٰ عَتِيقاً

﴿ الله عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدَ الله بْنَ عُثْمَانَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ، فَسُمِّى عَتِيقًا» (٩٠).

# ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرِ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ﴿ مِدِّيقاً

﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيفَةَ، حَدَّثَا عَلِيُّ ابْنُ المَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (١٠)، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك:

<sup>(</sup>۱) في (س): «أبو بكر ﴿ يَهُمَّا» بدل «أبو بكر»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٦٧)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً».

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن ٥٣٣ (٢١٧٣): «أنبأنا» بدل «أخبرناً»، وما أثبتناه من (ب) و(س)؛

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عتبة» بدل «عقبة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «رَفِيْجُنَه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٢ (٢٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن ٣٣ (٢١٧١): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «الطرسوسي» بدل «بطرسوس»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٦ (١٨٢١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٠٢٢ (١٨٢١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٠٢٢ (التحقيق الثاني).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «بن أبي زريع» بدل «بن زريع»، وما أثبتناه من (س).



أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ صَعِدَ أُحُداً، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ﴿ مَا مَا عُلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌ وَصِدِّيقٌ فَضَرَبَهُ نَبِيُّ الله ﷺ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ»(١). [8787]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ إِنَّ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ لأَخْذِهِ الحَظَّ الوَافِرَ مِنْ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا

﴿ إِلْهِ } ٢٢٠١ \_ أَخْبَوَفَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، [س/١١٧] حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ<sup>(٢)</sup>، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَام دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ضَ اللهِ الرَّيَّانِ» بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، ۚ هَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (٤٠). [7/17]

### ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ (٥) ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِ الجَنَّةَ

﴿ إِلَيْكِي ٢٠٠٧ \_ أَخْبَرَفَا (١) الوَلِيدُ بْنُ بُنَانٍ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السَّالِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

البخاري (٣٤٨٣)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب... (1)

<sup>«</sup>ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٢)

<sup>(</sup>T)

مسلم (١٠٢٧)، الزكاة، باب: من جمع الصدقة وأعمال البر. (٤)

<sup>«</sup>الصديق» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (0)

في موارد الظمآن ٥٣٣ (٢١٧٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلُ، فَلَا يَبْقَى أَهْلُ دَارٍ، وَلَا أَهْلُ غُرْفَةٍ، إِلَّا قَالُ رَسُولُ الله، مَا تَوَى عَلَى قَالُوا: مَرْحَباً مَرْحَباً، إِلَيْنَا إِلَيْنَا»(١). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَوَى عَلَى هَالُوا: مَرْحَباً مَرْحَباً، إِلَيْنَا إِلَيْنَا»(١٦٥). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَوَى عَلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، وَأَنْتَ هُوَ (٢) يَا أَبَا بَكْرٍ»(٣).

# ذِكُرُ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ رَهُ لَهُ وَسُولَ الله عَلِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ عَلِيْاً قَالَتْ:

لَمْ أَعْقِلْ أَبُويَ قَطُّ إِلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ الله عَلَيْ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً. فَلَمَّا ابْتَلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِراً قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِرْكَ الْغِمَادِ لَقِيهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكُرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ الدَّغِنَةِ (أَنْ الدَّغِنَةِ (أَنْ الدَّغِنَةِ (أَنْ الدَّغِنَةِ (أَنْ الدَّغِنَةِ (أَنْ الدَّغِنَةِ فَي الأَرْضِ، فَأَعْبُدُ رَبِّي. فَقَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ (أَنْ اللَّعْنَةِ فِي كَفَارِ الْحَقِّ بِبَلَدِكَ الشَّيْفَ، وَتَعْمِلُ الْكُلَّ، وَتَقُرِي الشَّيْفَ، وَتَعْمِلُ الْكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَعْمِلُ الْكُلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَعْمِلُ النَّكَ بَعَرِهُ وَلَا يُحْرَبُ وَلَا يُحْرَبُ وَلَا يُكَلِّ بَكُرٍ لا يَخْرَبُ وَلَيْ بِبَلَدِكَ السَّيْفَ، وَيَعْمِلُ النَّكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَعْرِنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فِي كُفَّارِ قَرَبُع وَالْمَالُونَ اللَّغَيْفِ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَقَالَتَ الْبُنُ الدَّغِنَةِ فِي كُفَّارِ قُرَبُع وَاللَّ اللَّيْفِقَ فِي كُفَّارِ قَرَيْشٍ، وَقَالَتُ النَّهُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ إِنَّ اللَّيْفِقَ أَنْ اللَّعْنَةِ فِي كُفَّارِ قَرَامُ وَيَصِلُ اللَّيْفِيقُ وَالْنَ اللَّغِينَةِ فِي كُفَّارِ وَالْفَرَاءَةِ فِي غَيْرُ وَالِيهِ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الْوَرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ ، وَلا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ ، وَلا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَقَعَلَ ،

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «مرحبا إلينا» بدل «مرحبا مرحبا إلينا إلينا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) «هو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٢ (٢٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٩٣٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ابن أبي الدغنة» بدل «ابن الدغنة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وتخرجون» بدل «أتخرجون»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) «ما شاء» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) «ولا يؤذينا» هكذا في (ب) و(س).



ثُمَّ بَدَا لأبي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ. فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَتَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً لا يَمْلِكُ الس/١٦٧بِ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا لَكَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ الله فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ وَابْتَنَى مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ بِالصَّلاةِ وَالْقِرَاءَةِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا؛ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ الله فِي دَارِهِ، فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلُهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ؛ وَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأبِي بَكْرٍ بِالاسْتِعْلانِ.

فَأْتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ عَلِمْتَ (۱) الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ؛ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لا أُحِبُ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكُر: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ الله وَرَسُولِهِ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ الله عَلَيْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبَخَةً ذَاتَ نَخْلٍ، بَيْنَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلْمُسْلِمِينَ: فَهَا جَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَالْمُسْلِمِينَ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَمُمَا الْحَرَّبَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، وَمُعَمَا الْحَبَشَةِ مِنَ لَكُونَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ لَكُو اللهُ عَلَيْهُ بِعُضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُو خَلِينَةٍ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُو خَلِينَةٍ مُعُودٍ وَلَكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». اللمُسْلِمِينَ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُو نَفُسِهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ بِصُحْبَتِهِ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُ أَرْبُعَةً أَشْهُرٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ يَوْماً فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ لأبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ الله ﷺ مُقْبِلٌ مُقَنَّعٌ، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي، إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لأَمْرٌ! قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاهُ أَبِي وَأُمِّي، إِنْ جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لأَمْرٌ! قَالَتْ: فَجَاءَ

<sup>(</sup>۱) «علمت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَ اللهِ عَيْثُ صَحِبَ رَسُولَ الله عَلِيْهِ فِي الْغَارِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مِنَ الْبَشَرِ ثَالِثٌ. [س/١١٨]

﴿ اللَّهِ ﴾ **٢٠٠٠ ـ أَخْبَرَنَا** عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَقَانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ، قَالَ:

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمِهِ لأَبْصَرَنَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ (''). فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا ظُنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِتُهُمَا؟»(٥).

# ذِكُرُ قَوْلِ الْمُصَطَفَى ﷺ لأبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ فِي هِجْرَتِهِ: «لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»

﴿ اللهُ عَنْ اللهُ بْنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ رَجَاءِ الغُدَانِيُّ، وَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ الغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في (ب): «أحب» بدل «أحث»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «وأذكت» بدل «وأوكت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٧٥)، الكفالة، باب: جوار أبي بكر في عهد النبي عليه وعقده.

<sup>(</sup>٤) «لأبصرنا من تحت قدمه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٧)، التفسير، باب: قوله: ﴿ قَافِي اَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ لَا عَنَانَ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾.



فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله. فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ رَسُولَ الله، فَشَرِبَ، فَقُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ الله. فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا (٧). فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ يَطْلُبُونَنَا (٤). فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَبَكَيْتُ. فَقَالَ ﷺ: «لَا لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَبَكَيْتُ. فَقَالَ ﷺ: «لَا تَحْزَنْ، إِنَّ اللهَ مَعَنَا!» فَلَمَّا (٨) دَنَا مِنَا، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ،

<sup>(</sup>١) في (بنالاث» بدل «بنلاثة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والمشركين» بدل «والمشركون»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أحد» بدل «أحداً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وأمرته» بدل «فأمرته»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «في» بدل «لي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «معي» بدل «ومعي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): «يطلبونا» بدل «يطلبوننا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>A) في (س): «فلم» بدل «فلما»، وما أثبتناه من (ب).

قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ يَا رَسُولَ الله قَدْ لَحِقَنَا فَبَكَيْتُ لَهُ. فَقَالَ<sup>(۱)</sup>: «مَا يُبْكِيكَ؟» قُلْتُ: أَمَا وَالله مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ! فَدَعَا عَلَيْهِ وَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَقَالَ: «اللّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ!» قَالَ: فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا، فَوَثَبَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، الأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا، فَوَثَبَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ الله أَنْ يُنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَالله لأَعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، فَادْعُ الله أَنْ يُنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَوَالله لأَعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ كِنَانَتِي، فَخُذْ مِنْهَا سَهْماً، فَإِنَّكَ سَتَمُرَّ عَلَى إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، [س/١٦٨٠] فَخُذْ مِنْهَا سَهُماً، فَإِنَّكَ سَتَمُرَّ عَلَى إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، [س/١٦٨] فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا حَاجَةَ لَنَا فِي وَمَضَى إِبِلِكَ»، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: وَمَضَى أَنِينَا المَدِينَةَ لَيْلاً.

فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي أَنْزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أُكْرِمُهُمْ بِذَلِك». فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ، وَعَلَى الْبُيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْخَدَمِ يَقُولُونَ: جَاءَ مُحَمَّدٌ، جَاءَ (٢) رَسُولُ الله ﷺ! فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ.

وَكَانَ رَسُولُ الله عِنْ قَدْ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً؛ وَكَانَ رَسُولُ الله عَنْ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّه نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ فَدَ نَكُنْ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَدَها فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ لَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَدَها فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن وَلَيْهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهُ وَلَنَهُمْ عَن وَلَيْهُمُ ٱلّذِي كَانُولُ عَلَيْهُمُ ٱلّذِي مَن الله الله الله عَلَيْهُ وَالْمَعْرِبُ مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَٱللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَعْرِبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةٍ الله عَلْ وَحُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَأَنّهُ قَدْ وُجّه نَحُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَنّهُ قَدْ وُجّه نَحُو اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنّهُ قَدْ وُجّه وَحُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَأَنّهُ قَدْ وُجّه وَحُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَا إِلَى الْكَعْبَةِ . فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) «جاء» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

22.37

قَالَ البَرَاءُ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ. فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: هُو مَكَانهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِي. ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، أَخُو بَنِي فِهْرٍ. وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِي. ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، أَخُو بَنِي فِهْرٍ. فَقُلْنَا: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ: رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ؟ قَالَ: هُمُ الآنَ عَلَى أَثْرِي. ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ (١) عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، وَبِلالٌ. ثُمَّ أَتَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِباً. ثُمَّ أَتَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِباً. ثُمَّ أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ بَعْدَهُمْ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ.

قَالَ البَرَاءُ: فَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى قَرَأْتُ سُوراً مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ خَرَجْنَا نَلْقَى الْعِيرَ، فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ حَذِرُوا(٢).

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﷺ

﴿ لِهَٰكِح ٢٠٠٦ ـ أَخْبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُشَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّةٍ تَسْأَلُهُ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي إِلَيَّ!» فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ، تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ، قَالَ عَيَّةٍ: «إِنْ لَمْ رَسُولَ الله، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ، تُعَرِّضُ بِالْمَوْتِ، قَالَ عَيَّةٍ: «إِنْ لَمْ رَسُولَ الله، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ، تُعرِّضُ بِالْمَوْتِ، قَالَ عَيَّةٍ: «إِنْ لَمْ رَسُولَ الله، فَإِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ أَجِدِينِي، فَالْقَيْ أَبَا بَكُمٍ!» (٣٠).

### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ

﴿ اللهُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ [س/١٦٩] العُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنِ أَجِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ [س/١٦٩] العُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (ب): «بعد» بدل «بعده»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٥٢)، فضائل الصحابة، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم؛ (٢٣٠٧)، اللقطة، باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان؛ (٣٤١٩)، المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٩٤)، الأحكام، باب: الاستخلاف.

أبِيهِ (١)، قَالَ:

أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ، كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «**فَإِنْ لَمْ** رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ، كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «**فَإِنْ لَمْ** رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ بَكْرٍ» (٢٠ .

# ذِكُرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُّولِ الله ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (٣) ﴿ وَانَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (٣) ﴿ وَانَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ

﴿ اللهُ مُدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ ، جَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ، لا يُسْمِعُ النَّاسَ، لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لا النَّاسَ، لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لا قُولِي لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لا قُولِي لَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَجُلٌ أَسِيفٌ، مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ('') بِالنَّاسِ!» فَقَامَ يُهادَى بَيْنَ يُسْمِعُ النَّاسَ. قَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاجِبَاتُ يُوسُفَى، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ('') بِالنَّاسِ!» فَلَمَّا دَحُلَ فِي الصَّلاةِ، وَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ، فَقَامَ يُهادَى بَيْنَ وَجُلَيْنِ، وَرِجْلاهُ تَخُطُّ فِي الأَرْضِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومَا لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «كَمَا أَنْتَ!» حَتَّى جَلَسَ حِسَّهُ ذَهبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومَا لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَاعِداً، وَسُولُ الله ﷺ يُصِدِّ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ ('' وَكُولُ الله ﷺ يُعَيِّهُ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاةٍ وَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاةٍ وَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاةٍ أَبِي بَكْرٍ '' وَكَانَ ('' وَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاةٍ أَبِي بَكْرٍ ''.

<sup>(</sup>۱) «عن أبيه» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٩٤)، الأحكام، باب: الاستخلاف.

<sup>(</sup>٣) «الصديق» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (س): «يصلي» بدل «فليصل»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٨١)، الجماعة والإمامة، باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم.



[71/17]

قال أبو حَاتِم: الصَّوَابُ صَوَاحِبُ يُوسُفَ إِلا أَنَّ فِي (١) السَّمَاعِ صَوَاحِبَاتٍ.

#### ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا عَاوَدَتْ عَائِشَةٌ رَسُولَ الله ﷺ فِي ذَلِكَ

﴿ لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ (٣) كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُ (٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله ﷺ وَجَعُهُ (٦)، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ!» فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، ۚ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَقَالَ<sup>(٧)</sup>: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ!» فَعَاوَدَتْهُ مِثْلَ مَقَالَّتِهَا، فَقَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَّ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس (<sup>(۸)</sup>!» (۹).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ عَاوَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى مُعَاوَدَتِهِ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرِ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَنْ(١٠) يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدُ إِلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي [3445]

<sup>«</sup>في» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

في موارد الظمآن ٥٣٣ (٢١٧٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). **(Y)** 

في موارد الظمآن: «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في (ب): «الجعدي» بدل «الجعفي»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.  $(\xi)$ 

في (ب): «يوسف» بدل «يونس»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>وجعه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

في (ت) و(س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (Y)

<sup>«</sup>فعاودته مثل مقالتها فقال إنكن صواحبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس» مكرر في (س). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٧ (١٨٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٤٨.

في (ب): «إن» بدل «لن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١١) البخاري (٤١٨٠)، المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَنْ [س/١٦١] زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالصَّلاةِ أَبَا بَكُرِ (١) فِي عِلَّتِهِ أَمَرَ عَلِيَّا بِذَلِكَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِمَا (٢)

كَلْ الْحَكِيْ ٢٢١٠ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ كَشَفَ رَسُولُ الله ﷺ ستْرَةَ الْحُجْرَةِ، فَرَأَى أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَهُفِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ. فَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلاتِنَا، فَرَحاً بِرُؤْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ. فَأَرَادَ أَبُو وَهُوَ يَتَبَسَّمُ. فَكِدْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ فِي صَلاتِنَا، فَرَحاً بِرُؤْيَةِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ. فَأَرَادَ أَبُو بَكُمْ وَعُلِيهُ أَنْ يَنْكُصَ حِينَ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ : «كَمَا أَنْتُ!» ثُمَّ أَرْخَى السِّتْرَ، وَتُؤفِّي مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ (٣).

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيْ كَمَا أُرْسِلَ إِلَى مُوسَى، فَمَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَالله إِنِّي لأرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ رِجَالٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَأَلْسِنَتِهِمْ يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ الله عَلِيْ قَدْ مَاتَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي اللّهِ عَلَيْهُ؛ وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي اللّهِ عَلَيْهُ؛ وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوفِّي رَسُولُ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ الله عَلَيْهُ، قَالَ: أَمَّا وَجَدْتُ بَعْدُ، فَإِنِّي قُلْتُ وَالله مَا وَجَدْتُ الْمَقَالَةَ الَّذِي قُلْتُ فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ وَالله مَا وَجَدْتُ الله عَلَيْهُ، وَلا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيْهُ، وَلا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيهِ، وَلا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيهِ، وَلا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيهِ، وَلَا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيهِ، وَلَا فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ حَتَى يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ وَلَكِنِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ الله عَلِيهِ حَتَى يَدْبُرَنَا، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ

<sup>(</sup>١) في (ب): «أبي بكر» بدل «أبا بكر»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): « الله عليه الله عليهما »، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤١٩)، كتاب الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما...

آخِرَهُمْ. فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ(١) ﷺ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الله قَدْ(٢) جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُوراً تَهْتَدُوا بِهِ ؟ فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَى الله مُحَمَّداً عَلَيْهُ. ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ، وَثَانِي اثْنَيْنِ، وَإِنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ (٣). [8775]

### ذِكْرٌ كُمَّرَ بْنِ الخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

كَلْكُمُ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْبُنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ أَنَّهُ

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحاً أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنْ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ»؛ طَيْطُهُ، (°). قَالُوا: فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ»(٦). [٨٧٨٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ إِسْلامِ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ [س/١١٧٠] إِبْرَاهِيمَ، كَإِلْكِيجِ ٣٢١٧ - أَخْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ [س/١١٧٠] إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٧) وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ (١٠): حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَإِلَّيْهُ، لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ بِإِسْلامِهِ. فَقَالَ: أَيُّ أَهْل

في (س): «محمداً» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (ب). (1)

<sup>«</sup>قد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س)، (Y)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٧ (١٨٢٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان (٣) للألباني، ١٠/٤٢ (٢٣٨٦).

<sup>«</sup>بن عمر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

<sup>«</sup> رَفِيْنِيهِ» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

مسلم (٢٣٩١)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه. (7)

في موارد الظمآن ٥٣٥ (٢١٨١): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

في (س): «يقول قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (A)

مَكَّةَ أَفْشَى('') لِلْحَدِيثِ؟ فَقَالُوا: جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ الجُمَحِيُّ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ '') أَتْبَعُ أَتَرَهُ، أَعْقِلُ مَا أَرَى وَأَسْمَعُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا جَمِيلُ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: فَوَالله مَا رَدَّ عَلَيْهِ كَلِمَةً حَتَّى قَامَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَادَى أَنْدِيَةَ قُرِيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الخَطَّابِ قَدْ صَبَاً. فَقَالَ عُمَرُ: أَنْدِيَةَ قُرِيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ، إِنَّ ابْنَ الخَطَّابِ قَدْ صَبَاً. فَقَالَ عُمَرُ: كَذَب، وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ، وَآمَنْتُ بالله، وصَدَّقْتُ رَسُولَهُ. فَثَاوَرُوهُ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى كَذَب، وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ، وَآمَنْتُ بالله، وصَدَّقْتُ رَسُولَهُ. فَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ ''') وَلَكِنِي أَسْلَمْتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، حَتَّى فَتَرَ عُمَرُ وَجَلَسَ، فَقَامُوا عَلَى رَأْسِهِ ''' فَقَالَ عُمَرُ: الْفَعْلُوا مَا بَدَا لَكُمْ؛ فَوَالله لَوْ ''' كُنَّا ثَلاثَ مِائَةٍ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكُتُمُوهَا لَكُمْ، فَوَالله لَوْ ''' كُنَّا ثَلاثَ مِائَةٍ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكُتُمُوهَا لَكُمْ، فَوَالله لَوْ '' كُنَّا ثَلاثَ مِائَةٍ رَجُلٍ لَقَدْ تَرَكُتُمُوهَا لَنَاهُ مُ تَرَكُنَاهَا لَكُمْ، فَيَاثُ إِنْ الْمُعْلِقِ قَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَيْهِ حُلَّا لَكُمْ وَعَلَى الْنَعْمُ عَلَيْهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَيْهِ مُلَا لَكُمْ وَعَلَى الْنَوْمَ يَوْمَئِيْهِ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَى عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ وَعَلَى أَنَّ بَنِي عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ وَاللهُ وَلَا أَنْ بَنِي عَدِيٍّ تُسْلِمُ إِلَيْكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْكُمْ عَلْهُ اللهُ مُعْمُ اللهُ الْمُولُ الْعُومَ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالُ (\*): فَاللهُ الْمُولِي الْمُلِي وَلَيْ الْمُدِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْمُدُلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْفُومُ يَوْمَؤِيْهُ فَقَالُ (\*): يَا بُنُكِمُ اللهُ الْمُلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي عِزَّةٍ لَمْ يَكُونُوا فِي مِثْلِهَا عِنْدَ السِّهِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ اللهِ عُمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَا اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَا اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَمْرَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَالْمُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الْعَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللْعِلْمِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللْعَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَرَامَة،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «أنشأ» بدل «أفشي»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) «معه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) "فقاموا على رأسه" سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (س): «لقد» بدل «لو»، وما أثبتناه من (ب) وهامش (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «لنا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «فبينما» بدل «فبينا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «موشي» بدل «قومسي»، وما أثبتناه من (ب) و(س):

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>۱۰) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٠ (١٨٢٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨/١٠ (١٨٤٠).



حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ:

مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ عَظِّينُهُ (١)(٢). [1141]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عِزَّ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلامٍ عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ إِلَٰكِي ٢٣١٤ ـ أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَرِّفٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْك: بِأَبِي (٣) جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ». فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقِيْهُ عَالَمُهُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا [1441]

### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدۡ يُوهِمُ بَغَضَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَاذُّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

﴿ إِلَهُ ﴾ **٣٢١٥ ـ أَخْبَرَتَا** عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بِنَصِيبِينَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ خَاصَّةً»(٦).

[711]

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

البخاري (٣٦٥٠)، فضائل الصحابة، باب: إسلام عمر بن الخطاب ﷺ، (٢)

في موارد الظمآن ٥٣٤ (٢١٧٩): «أبي» بدل «بأبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

<sup>«</sup> ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٣٩ (١٨٢٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٠ (١٨٢٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (7)

# ذِكْرُ اسْتِبْشَارِ أَهْلِ السَّمَاءِ بِإِسْلامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَيْهِ

كَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ، أَتَى جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ النَّبِيُّ (١) عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلام عُمَرَ ضَلَيْهِ (٢)(٣).

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ عَيْ الْهَادِ الْمُعَاتِ الْجَنَّةِ لِعُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عَيْ اللَّهِ السلاماتِ

﴿ الْمُحَدِّدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا ( عَلَى بَنُ النَّوَانِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : النَّمَانِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ( ٥ ) . [٢٨٨٤]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَىٰ مِنَ أَحَبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِي بَكْدٍ

﴿ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الْعَاصِ، الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ». ثُمَّ عَدَّ رِجَالاً (٧٧).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٥٣٥ (٢١٨٢): «وسلم» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٢ (٢٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٤٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٥٣٦ (٢١٨٧): ﴿أَنبَأْنَا» بدل ﴿أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٩١٦.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عن أبي» بدل «حدثنا أبو»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٤٦٢)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي على: «لو كنت متخذاً خليلاً».



# ذِكُرُ رُؤْيَةِ المُصْطَفَى ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بُنِ الخَطَّابِ ﴿ عَلَيْهُ فِي الْجَنَّةِ

﴿ اللَّهِ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْراً مِنْ ذَهَب أَوْ لُؤْلُو. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ». قَالَ: عَلَيْكَ أَغَارُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، عَلَيْكَ أَغَارُ؟(١). [٦٨٨٦]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ لِلْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُكَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطُّويلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ قَالَ:

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ. فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا(٢): لِشَابِّ مِنْ قُرَيْشٍ. فَظَنَنْتُ أَنِّي أَنَا هُوَ (٣) ، فَقُلْتُ (٤): وَمَنْ هُوَ: قَالُوا: عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب؛ رَفِيَّهُ (٥) الخَطَّاب؛ رَفِيَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِي اللّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل [YAAF]

### ذِكْرٌ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ(٧) أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ إِلَيْكِي ٢٣٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

البخاري (٤٩٢٨)، النكاح، باب: الغيرة. (1)

في موارد الظمآن ٥٣٦ (٢١٨٨): «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

<sup>«</sup>هو» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٣)

في موارد الظمآن: «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

<sup>(0)</sup> 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٤٢٣. (7)

مكان كلمة: «الحديث» بياض في (ب). (V)

«بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً». قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعاً فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟ (١).

□ قال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ»، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ: «أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ»؛ أَدْخِلَ ﷺ الْجَنَّة لَيْلَة أَسْرِيَ بِهِ، فَرَأَى قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَصْرِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لِعُمَرَ؛ وَبَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ نَائِمٌ مَرَّةً أُخْرَى، إِذْ رَأَى كَأَنَّهُ أُدْخِلَ الْجَنَّة، وَإِذَا امْرَأَةُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لِعُمَرَ؛ وَبَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ نَائِمٌ مَرَّةً أُخْرَى، إِذْ رَأَى كَأَنَّهُ أَدْخِلَ الْجَنَّة، وَإِذَا امْرَأَةُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ تَتَوَضَّأَ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَصْرِ، فَقَالَتْ: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ؛ لَفْظُ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَة بِخِلافِ لَغَيْرِ أَنْهُمَا خَبَرَانِ فِي [س/١٧١] وَقْتَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ (٣) مِنْ عَبَر أَنْهُمَا خَبَرَانِ فِي [س/١٧١] وَقْتَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ (٣) عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرَانِ فِي [س/١٧١] وَقْتَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ أَلَى الْكَوْنَ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَنَّ اللَّهُ لِكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَهَادُّرٌ.

### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الله جَلُّ وَعَلا الْحَقُّ عَلَى قَلْبٍ عُمَرَ وَلِسَانِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي (٥) سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ" (٦). [٢٨٨٩]

# ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتَهُ بِدِينِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ اللهِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ:

# «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٢٢)، التعبير، باب: الوضوء في المنام.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فدلك ذلك» بدل «فذلك دليل»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «متابينين» بدل «متباينين»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «بينهما» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٣٦٥ (٢١٨٤): «أنبأنا» بدل «أخبرني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤١ (١٨٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٦٢٣.

الثَّدْيَيْنِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ. وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: مَا أَوَّلْتَ يَا نَبِيَّ الله ذَلِكَ؟ قَالَ: «الدِّينُ»(١).

# ذِكُرُ رِضَى الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَلَىٰ عِنْدَ فِرَاقِهِ الدُّنْيَا

﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَ:

أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَسْلَمْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ، وَقَاتَلْتَ مَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، مَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خِلاَفَتِكَ رَجُلانِ، وَقُتِلْتَ شَهِيداً! فَقَالَ: أَعِدْ! فَأَعَادَ، فَقَالَ: اللهَ عَرْقُولُهُ فَقَالَ: أَعِدْ! فَأَعَادَ، فَقَالَ: المَعْرُورُ (٢) مَنْ غَرَرْتُمُوهُ؛ لَوْ أَنَّ لِي (٣) مَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ بَيْضَاءَ وَصَفْرَاءَ المَعْرُورُ (٢) مَنْ هَوْلِ الْمُظّلِعِ (٤).

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ كَانَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِي بَغْضِ الأَحَايِينِ

﴿ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

[7847]

 $( rac{1}{2} rac{1$ 

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ مَا وَصَفَّنَاهُ

﴿ يَكِي اللَّهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ عَرِيبٍ (٦)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٠٦)، التعبير، باب: القميص في المنام.

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ۵۳۸ (۲۱۹۱): «الغرور» بدل «المغرور»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «لي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٤٥ (١٨٣٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨٥٠ (٦٨٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٠٩.

<sup>(</sup>٦) «غريب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س)-

إبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحميدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَسِلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ رَافِعَاتٍ أَصْوَاتَهُنَّ. فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرَ انْقَمَعْنَ وَسَكَتْنَ. فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ عُمَرُ انْقَمَعْنَ وَسَكَتْنَ. فَضَجِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عُدَيَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، تَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ رَسُولُ الله عَلَيْ [س/١٧١ب]: «يَا عُمَرُ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ رَسُولُ الله عَلَيْ [س/١٧١ب]: «يَا عُمَرُ، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ» (١٠).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهُ عَلَى كَانَ مِنَ الْمُحَدَّثِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

﴿ اللَّهِ ﴾ ٢٢٢٧ - أَخْبَرَفَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ؛ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أُمَّتِي أَمَّتِي أَمْتِي أَنْ يَكُنْ فِي أَمْتِي أَنْ يَعْلَى أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتُم أَمْتُونُ أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتِي أَمْتُونُ أَمْتُونَا أَمْتُهُ أَمْتُ أَمْتُونَا أَمْتُهُ أَمْتُهُ أَمْتُهُ أَمْتُهُ أَمْتُ أَمْتُوا أَمْتُهُ أَمْتُ أَمْتُوا أَمْتُوا أَمْتُهُ أَمْتُوا أَ

# ذِكْرُ إِجْرَاءِ الله الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﴿ وَلِسَانِهِ

﴿ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا اللهُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ ، أَنَّ النَّبَيُّ عَلَيْهِ قَالَ :

"إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ"(٥). قَالَ(٦) ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١١٩)، بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.

<sup>(</sup>٢) «ظرر سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٩٨)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر عليه.

<sup>(</sup>٤) في مُوارد الظمآن ٥٣٦ (٢١٨٥): «أنبأنا» بدُل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «يقول به» بدل «وقلبه»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.



بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ، فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ (١) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، إلا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا قَالَ عُمَرُ رَفِيْظِينَهُ (٢)(٣). [3840]

#### ذِكْرٌ بَغْضِ مَا أَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا مِنَ الآي وِفَاقاً لِمَا كَانَ (') يَقُولُهُ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ ﴿ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٣٩ ـ أَخْبَرَنَا بَدَلُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَحْرٍ الخَضْرَانِيُّ الحَافِظُ الإِسْفَرَايِينِيُّ (٥)، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْه، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ثَلاثٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى! فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى (٧): ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥]. وَقُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ حَجَبْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. وَبَلَغَنِي شَيْءٌ مِنْ مُعَاتَبَةِ (٨) أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: لَتَكُفُّنَّ عَنْ رَسُولِ الله عَيْكِيُّ، أَوْ لَيُبْدِلَنَّهُ الله أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَا عُمَر، أَمَا فِي رَسُولِ الله ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَكَفَفْتُ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] (٩). [ 1797]

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ عِالشَّهَادَةِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٣٠ \_ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (١٠)

<sup>«</sup>فيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

<sup>« ﴿</sup> الله الله عن الله **(Y)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٦٢٣. (٣)

<sup>«</sup>كان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (()

في (س): «الإسفرايني» بدل «الإسفراييني»، وما أثبتناه من (ب) (0)

<sup>(7)</sup> 

<sup>«</sup>تعالى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (V)

في (ب): «معاملة» بدل «معاتبة»، وما أثبتناه من (س). (A)

البخاري (٢١٣)، التفسير، باب: قوله: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـُمَ مُصَلِّلٌ﴾. (4)

في موارد الظمآن ٥٣٦ (٢١٨٣): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

مَعْمَرٌ، عَنِ (١) الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَا الْعَلَيْهُ ثَوْباً أَبْيَضَ، فَقَالَ: «أَجَدِيدٌ قَمِيصُكُ (٢) أَمْ خَسِيلٌ؟» فَقَالَ: بَلْ جَدِيدٌ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْبَسْ جَدِيداً، وَعِشْ حَمِيداً، وَمِثْ حَمِيداً، وَمُثْ شَهِيداً».

قَالَ عَبْدُ الرزَّاقِ: وَزَادَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: «وَيُعْطِيكُ (٣) اللهُ قُرَّةَ الْعَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (٤).

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ الْهَ عَنْ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو [س/ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو [س/ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلُوٌ. فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا مِنِّي ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذُنُوباً أَوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا مِنِّي ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ مِنْهَا ذُنُوباً أَوْ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَ الدَّلُو غَرْباً، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ ابْنِ الخَطَّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ» (٥٠).

□ قال أبو مَاتِم: رُقْيَا النَّبِيِّ ﷺ وَحْيُ، فَأَرَى الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ عَلَى قَلِيبٍ؛ وَالْقَلِيبُ فِي انْتِفَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ كَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ قَالَ ﷺ: «فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنِّي ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ»، يُرِيدُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ. شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنِّي ابْنُ أَبِي تَحْرَفَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ»، يُرِيدُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ. فَالذَنُوبَيْنِ: كَانَا خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ سَنَتَانِ (٢٠) وَأَيَّاماً. ثُمَّ قَالَ ﷺ: «ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «معمر عن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «ثوبك» بدل «قميصك»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ويرزقك» بدل «ويعطيك»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٤١/٢ (١٨٣٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦١٨)، التعبير، باب: نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف.

<sup>(</sup>٦) هكذا في (ب) و(س).



الخَطَّابِ، عَيُّ اللهُ الْمُصَرَّحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. [1494]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَيْهُ أُوَّلُ مَنَّ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَظَّهُ

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِع، حَدَّثَنَا (٢) عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَيُحْشَرُونَ مَعِيَ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ (٣) أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى يُحْشَرُوا بَيْنَ [7898]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ رَا الْمُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَسُّولِ

﴿ إِلَهُ ﴾ ٣٣٣٣ ـ أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاسِلِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»(٥). [٦٩٠٠]

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرُّشَدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي طَاعَةِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٣٤ ـ أَخْبَرَنَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

<sup>(1)</sup> 

في موارد الظمآن ٥٣٩ (٢١٩٤): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في موارد الظمآن: «آتي» بدل «أنتظر»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٣ (٢٦٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٢٩٤٩. (٤)

البخاري (٤١٠٠)، المغازي، باب: غزوة ذات السلاسل. (0)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَدْ أَرْشَدُوا»(١). [٦٩٠١]

### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُسْلِمِينَ بِالاقْتِدَاءِ بِأْبِي بَكْرِ وَعُمَرَ بَعْدَهُ

كَوْكُوكِكِكِكُ ٢٣٣٥ - أَخْبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ<sup>(٢)</sup>: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ <sup>(٣)</sup> سَالِمِ المُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ (٤)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى (٥) بَقَائِي (٦) فِيكُمْ إِلَّا قَلِيلاً (٧) فَاقْتَدُوا بِهَدي عَمَّارٍ، فَاقْتَدُوا بِهَدي عَمَّارٍ، فَاقْتَدُوا بِهَدي عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُمُ [س/١٧٢ب] ابْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوهُ (٩).

#### ذِكُرُ شَهَادَةِ الْمُصَطَفَى ﷺ لِلصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُولُهُ ﷺ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول الله ﷺ قَالَ:

# «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ أَعْيَا، فَرَكِبَهَا، فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ

<sup>(</sup>١) مسلم (٦٨١)، المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (س) وموارد الظمآن ٥٣٨ (٢١٩٣)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) «وكيع عن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(-).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ب) و(س) وموارد الظمآن. والصواب: «عمرو بن هرم» بدل «عمرو بن مرة»؛ انظر: الثقات للمؤلف ٧/ ٢١٥ (٩٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لأرى» بدل «لا أرى»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «مقامي» بدل «بقائي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «قليل» بدل «قليلاً»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) (وأشار إلى) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٤٦/٢ (١٨٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٣٣.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): "بن عباس الصيفي" بدل "بن عامر الضبعي"، وما أثبتناه من (س).

الإخبار =

لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَاثَةِ الْأَرْضِ». فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله! قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَحُمَرُ». وَلَيْسَا فِي الْقَوْمِ. قَالَ: وَمَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَم لَهُ، إِذْ فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِمَا آمَنَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْةِ. قَالَ: «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَم لَهُ، إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ جَاءَ الذِّنْبُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟» فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله! فَقَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَحُمَرُ». وَلَيْسَا فِي الْقَوْمِ. فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِمَا آمَنَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (١)(٢).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ وَالْفَارُوقَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَي<sup>(٣)</sup> كُهُولِ الأَمَمِ فِيهَا

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنَا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْمُرْسَلِينَ» (٤٠٠]

# ذِكْرُ رِضَى الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ عُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ ﷺ فَيْ عُمَرَ بَنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمَرَ اللهُ عَنْ عُمَرَ اللهُ الل

﴿ اللَّهُ الل

كَانَ أَبُو لُؤْلُوَّةَ عَبْداً لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً. وَكَانَ يَصْنَعُ الأرْحَاءَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ

 <sup>(</sup>١) «قال وبينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب فأخذ شاة منها فسعى خلفه قال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله سبحان الله فقال: فإني أؤمن بها أنا وأبو بكر وعمر، وليسا في القوم. فقال الناس: آمنا بما آمن به رسول الله عليه الله سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٣٨٨)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق را الصديق الم

<sup>(</sup>٣) في (س): «سيداً» بدل «سيدي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٥ (١٨٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٢٤.

يَسْتَغِلُّهُ كُلَّ يَوْمٍ بِأَرْبَعَةِ (') دَرَاهِمَ. فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ('') وَ الْكُولُونَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ المُغِيرَةَ قَدْ أَثْقَلَ عَلَيَّ غَلَّتِي، فَكَلِّمْهُ يُخَفِّفْ عَنِّي! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ الله، وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلاكَ! فَغَضِبَ الْعَبْدُ، وَقَالَ: وَسِعَ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ (") غَيْرِي! فَأَضْمَرَ عَلَى قَتْلِهِ فَاصْطَنَعَ خَنْجَراً، لَهُ رَأْسَانِ، وَسَمَّهُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْهُرْمُزَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى هَذَا؟ فَقَالَ (فَ): أَرَى (٥) أَنَّكَ لا تَضْرِبُ بِهَذَا أَحَداً إِلا قَتَلْتَهُ.

قَالَ: وَتَحَيَّنَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ، حَتَّى قَامَ وَرَاءَ عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يَقُولُ: أَقِيمُو صُفُوفَكُمْ! فَقَالَ كَمَا كَانَ يَقُولُ، فَلَمَّا كَبَّرَ عُمَرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يَقُولُ: أَقِيمُو صُفُوفَكُمْ! فَقَالَ كَمَا كَانَ يَقُولُ، فَلَمَّ كَبَّرَ عُمَرُ مَ وَطَعَنَ كَبَّرَ عُمَرُ مَ وَطَعَنَ بِهِ إِلَى يَخْنُجُرِهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ. وَحُمِلَ عُمَرُ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى بِخَنْجُرِهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَهَلَكَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ. وَحُمِلَ عُمَرُ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى مِنْهُمْ مَنْ فِي النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْوِهِ، وَصَاحَ النَّاسُ مَتَّى كَادَتْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. فَنَادَى النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَصَلَى بِهِمْ بِأَقْصَرِ [س/١٧٣] سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ. فَلَمَّا عَمْرُ، فَلَمَّا إِلَى عُمَرَ.

فَدَعَا عُمَرُ بِشَرَابِ لِيَنْظُرَ مَا قَدْرُ جُرْحِهِ، فَأَتِيَ بِنَبِيدٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَلَامْ يَدْرِ أَنَبِيدٌ هُوَ أَمْ دَمٌ، فَدَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالُوا: لا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ (٧): إِنْ يَكُنِ الْقَتْلُ بَأْساً فَقَدْ قُتِلْتُ. فَجَعَلَ النَّاسُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتَ وَكُنْتَ. ثُمَّ يُثنُونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: جَزَاكَ الله خَيْراً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتَ وَكُنْتَ. ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ (٨) آخَرُونَ فَيُثنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله عَلَى مَا يَنْصَرِفُونَ، وَيَجِيءُ قَوْمٌ (٨) آخَرُونَ فَيُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله عَلَى مَا

<sup>(</sup>۱) في (س) وموارد الظمآن ۵۳۷ (۲۱۹۰): «أربعة» بدل «بأربعة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) "بن الخطاب" سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عدلك» بدل «عدله»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «أُرى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «عمر» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «أقوام» بدل «قوم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

تَقُولُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافاً لا عَلَيَّ وَلا لِي، وَأَنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ الله ﷺ سَلِمَتْ لِي. فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الله (١) بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ خَلِيطَهُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسِ، فَقَالَ: لا وَالله، لا تَخْرُجُ مِنْهَا كَفَافاً، فَلَقَدْ (٢) صَحِبْتَ رَسُولَ الله ﷺ، فَصَحِبْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ بِخَيْرِ مَا صَحِبَهُ صَاحِبٌ، كُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. ثُمَّ صَحِبْتَ خَلِيفَةَ رَسُولِ الله ﷺ، فَكُنْتَ تُنَفِّذُ أَمْرَهُ، وَكُنْتَ لَهُ وَكُنْتَ لَهُ، ثُمَّ وُلِّيتَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ، فَوَلِيتَهَا بِخَيْرِ مَا وَلِيهَا وَالٍ<sup>(١)</sup>، وَكُنْتَ تَفْعَلُ، وَكُنْتَ تَفْعَلُ. فَكَانَ عُمَرُ يَسْتَرِيحُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ (٥) كَرِّرْ عَلَيَّ (٦) حَدِيثَكَ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله عَلَى مَا تَقُولُ، لَوْ أَنَّ لِي طِلاعَ الأرْض ذَهَباً، لافْتَدَيْتُ بِهِ اليَوْمَ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ. قَدْ جَعَلْتُهَا شُورَى فِي سِتَّةٍ: عُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ؛ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (٧). وَجَعَلَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ مَعَهُمْ مُشِيراً، وَلَيْسَ مِنْهُمْ؛ وَأَجَّلَهُمْ ثَلاثاً، وَأَمَرَ صُهَيْباً أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ وَرضْوَانُهُ (^). [79.0]

#### ذِكُرُ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ الْأَمَوِيِّ ﴿ فَإِلَّهُ

كَرْكِي ٢٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا

<sup>«</sup>عبد الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

في (ب) و(س): «لقد» بدل «فلقد»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٣)

في موارد الظمآن: «وإنك» بدل «وال»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

<sup>&</sup>quot;يا ابن عباس» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>على» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٦)

<sup>«</sup>رضوان الله عليهم أجمعين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٢ (١٨٣٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان (A) للألباني، ١٠/٣٤ (٢٢٨٦).

عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَى النّبِيِّ عَلَى النّبِيِّ عَلَى الْمَوْطِ وَاحِدٍ. فَأَذِنَ لَهُ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي الْمِوْطِ. ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهِ الْمَوْطِ. ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ الله الْحَالِ فِي الْمِوْطِ. ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَ الله الْعَلْمَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَ وَجَلَسَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله الله الْمَانُ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ تِلْكَ بَلْكَ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْمَالُ وَاحْتَهُ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمَرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى خَالِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمَرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى خَالِكِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمَرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ؛ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ عُمْرُ، فَقَضَى إِلَيْكَ وَاحْتَفَظْتَ! فَقَالَ: (أَيَا عَاقِشَةُ ، إِنَّ عُثْمَانَ السَلَامِ وَاحْتَفَعُلُ الْعَالِ؛ عَشِيتُ أَنْ لَا يَقْضِي إِلَيْ عُثْمَانَ السَلَامِ وَاحْتَفَظْتَ! فَقَالَ: (الْ اللهُ الْعَلْمُ عُولُ الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِهُ عَلَى الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

### ذِكْرُ تَغَظِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ عُثْمَانَ إِذِ الْمَلائِكَةُ كَانَتُ تُعَظِّمُهُ

﴿ اللَّهُ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةً فَيْ اللَّهُ عَالْمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) «إليه» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٠٢)، فضائل الصحابة، باب: فضائل عثمان بن عفان ظهد.

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «فسويت» بدل «وسويت»، وما أثبتناه من (س).



[49·V]

تَسْتَحْيى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ!»(١).

# ذِكُرٌ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ اللَّهُ الْمُدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا تَعَادَةُ، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَعِدَ أُحُداً، فَتَبِعَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ، نَبِيُّ (٣) وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ!»(٤). [14.4]

#### ذِكْرُ بَيْعَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ بِضَرْبِهِ ﷺ إِخْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَخْرَى عَنْهُ

كَرْكِيْ ؟ **؟؟ ٣ - أَخْبَرَنَا** الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ (٥) عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلِ، عَنْ حبيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ: أَشَهِدَ بَدْراً؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ: أَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ فَقَالَ: لا. قَالَ: كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ (٦) الرَّجُلُ: الله أَكْبَر! ثُمَّ انْصَرَف. فَقِيلَ لابْن عُمَرَ: مَا صَنَعْتَ، يَنْطَلِقُ هَذَا فَيُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ تَنَقَّصْتَ عُثْمَانَ! قَالَ: رُدُّوهُ عَلَى ! فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: تَحْفَظُ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ عُثْمَانَ، أَشَهِدَ بَدْراً، فَقُلْتَ: لا قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلِي الله عَلِي بَعْثَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْم. وَقَالَ: وَسَأَلْتُكَ: أَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَقُلْتَ: لا. قَالَ: فَإِنَّ (٧) رَسُولَ الله عَيَّا الله

مسلم (٢٤٠١)، فضائل الصحابة، باب: فضائل عثمان بن عفان ظافته. (1)

<sup>«</sup>أخبرنا أبو حاتم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) (٢)

في (ب): «بنبي» بدل «نبي»، وما أثبتناه من (س). (٣)

البخاري (٣٤٩٦)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي ﷺ. (2)

<sup>«</sup>حسين بن» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (0)

في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س). (7)

في (ب): «إن» بدل «فإن»، وما أثبتناه من (س). (V)

بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ؛ أَيَّتُهُمَا خَيْرٌ: يَدُ رَسُولِ الله عَيْلِهُ أَمْ (١) يَدُ عُثْمَانَ؟ قَالَ: وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِيمَنْ تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَقُلْتَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [آل عمران: ١٥٥]. اذْهَبْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِكَ! (٢).

# ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يُبَشَّرَ عُثْمَانٌ بَنُّ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ [س/١٧٤] عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ فِي حَائِطٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «افْتَحْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ عُمْرُ بْنُ الْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ عُمْرُ بْنُ الْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ عُمْرُ بْنُ عَفَانَ (٣٠).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشَرَى عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ رَسُّولُ الله ﷺ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ رَسُّولُ الله ﷺ قَالَ لَهُ ('' ذَلِكَ رَسُّولُ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلافَةَ، وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ

﴿ الْمَالِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْمُدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنِي الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي اللَّشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِي:

«احْفَظِ الْبَابِ!» فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «الْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في (ب): «أو» بدل «أم»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٣٩)، المعازي، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ نُوَلِّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ﴾...

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٣٤)، التمني، باب: قول الله تعالى: ﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَك لَكُمْ ﴿ . .

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

الإخاري ا

بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «الْأَذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا عُمَرُ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: «الْنَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «الْنَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى شَدِيدَةٍ تُصِيبُهُ!» فَإِذَا عُثْمَانُ ضَعَيْهُ (١٥٢١).

# ذِكُرُ سُؤَالِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ الصَّبْرَ عَلَى مَا أُوعِدَ مِنَ الْبَلْوَى الَّتِي تُصِيبُهُ

حَمْهِ الْأَدْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي النَّاصِّرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ مُتَّكِئاً فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَقُولُ بِعُودٍ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ يَنْكُتُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ ﷺ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ اسْتَفْتَحَ آخَرُ، فَقَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ!» فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَفَتَحْتُ لَهُ، وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى!» قَالَ: فَقَتَحْتُ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى!» قَالَ: فَفَتَحْتُ لَهُ فَجَلَسَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى!» قَالَ: فَفَتَحْتُ لَهُ فَبَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمْرُ، فَقَالَ: اللّهُمَّ صَبْراً! أَوْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ، فَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، وَقُلْتُ لَهُ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ: اللّهُمَّ صَبْراً! أَوْ قَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ! (٣).

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ عُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ ﷺ

﴿ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ اللهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٩٢)، فضل الصحابة، باب: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي راعية.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٨٦٢)، الأدب، باب: من نكت العود في الماء والطين.

"إِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلُ صَالِحٌ (') أَنَّ أَبَا بَكْرِ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُمْرًا فَمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ". قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ [س/ قُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ الله ﷺ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ [س/ اللهُ عَلَيْهُ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ [س/ ١٩١٣] بِبَعْضٍ، فَهُمْ وُلاةُ هَذَا الأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ (٢٠).

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الْدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ

﴿ الْحَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ كَهْمَس، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنِي هرميُّ بْنُ الْحَارِثِ، وَأُسَامَةُ بْنُ خُرَيْم، قَالَ:

كَانَا يُغَازِياًنِ، فَحَدَّثَانِي (٤)، وَلا يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا (٥) نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي الْمَدِينَةِ، قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي الله الله عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ!» بَعَرٍ الله ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ!» بَعَرٍ الله ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ!» قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ!» قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ!» قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا يَا نَبِيَّ الله ؟ قَالَ: «هَذَا يَا نَبِيَّ الله ؟ قَالَ: «هَذَا.

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بَنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ لَمْ يَخْلَعْ نَفْسَهُ لِزَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ عَنْهُ

﴿ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) وفي هامش (س): «رجلاً صالحاً» بدل «رجل صالح»؛ وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/٥٥ (٦٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٣٩ (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «فيحدثاني» بدل «فحدثاني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «بينا» بدلّ «بينما»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «البقر» بدل «بقر»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (ب): «نصنع» بدل «فنصنع»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٤٦/٢ (١٨٤١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١١٨.



زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثِنِي (١) مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ:

أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَائِشَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَلا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: إِنِّي عِنْدَهُ ذَاتَ يَوْمِ أَنَا وَحَفْصَةُ. فَقَالَ ﷺ: «لَوْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُنَا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَبْغَثُ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَجِيءُ فَيُحَدِّثُنَا؟ قَالَتْ: فَسَكَتَ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ(٢): يَا رَسُولَ الله، أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ فَيَجِيءُ، فَيُحَدِّثُنَا؟ قَالَتْ: فَسَكَتَ ﷺ (٣)، فَدَعَا رَجُلاً، فَأَسَرَّ (٤) إِلَيْهِ بِشَيْءٍ دُونَنَا. فَذَهَبَ، فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولُ<sup>(٥)</sup>: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللهَ لَعَلَّهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا تَخْلَعْهُ»، ثَلاثاً! قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ! قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، أُنْسِيتُهُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ قَطُّ (٦).

 تال أبو حاتِم: هَذَا عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ اللَّخْمِيُّ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ وَلَيْسَ هَذَا بِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي (٧) قَيْسِ صَاحِبِ عَائِشَةَ. [7910]

# ذِكُرُ نَفَقَةِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ

﴿ الْحَبَوْنَ الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، وَأُحِيطَ بِدَارِهِ، أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِالله،

في موارد الظمآن ٥٣٩ (٢١٩٦): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

<sup>&</sup>quot;فقلت يا رسول الله أبعث إلى أبي بكر يجيء فيحدثنا؟ قالت: فسكت. فقالت حفصة" سقطت من (Y) موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>﴿</sup> عَلَيْتُهِ ﴾ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).  $(\Upsilon)$ 

في موارد الظمآن: «فأشار» بدل «فأسر»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

في موارد الظمآن: «فسمعته يقول ﷺ» بدل «فسمعته ﷺ يقول»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٧ (١٨٤٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٠٦٨. (7)

<sup>«</sup>أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س)... (V)

هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ حِينَ انْتَفَضَ بِنَا حِرَاءٌ، قَالَ: «اثْبُتْ حِرَاءُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ؟» قَالُوا: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: نَشَدْتُكُمْ بِالله، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: [س/١١٧٥] «مَنْ يُنْفِق نَفَقَةً مَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: [س/١١٧٥] «مَنْ يُنْفِق نَفَقَةً مُعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيهُ قَالَ فِي غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ: [س/٢٥١] «مَنْ يُنْفِق نَفَقَةً وَعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَالِي؟ فَقَالُوا: اللّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ (١) قَالَ (٢): نَشَدْتُكُمْ بِالله، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلا بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِي، فَجَعَلْتُهَا (٣) لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ يُشْرَبُ مِنْهَا إِلا بِثَمَنٍ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِي، فَجَعَلْتُهَا (٣) لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ؟ فَقَالُوا (٤): اللّهُمَّ نَعَمْ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا (٥).

# ذِكُرُ رِضَى الْمُصَطَفَى ﷺ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ طَلَّهُ وَكُرُ رِضَى الْمُصَطَفَى عَلَيْهِ عَنْ الدُّنْيَا عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا

﴿ لَهُ كَا اللَّهُ اللَّهُ الْفُضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُسَيْنِ (٦) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ:

أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّام بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْف، فَقَالَ: أَتَخَافَا (٧) أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأرْضَ مَا لا تُطِيقُ؟ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَصْل. فَقَالَ: مَا لا تُطِيقُ؟ وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَصْل. فَقَالَ: لَئِنْ انْظُرَا (٨) أَنْ لا (٩) تَكُونَا (١٠) حَمَّلْتُمَا الأرْضَ مَا لا تُطِيقُ! فَقَالا: لا. فَقَالَ: لَئِنْ سَلَّمَنِيَ الله لأَدْعَنَ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي. قَالَ: فَمَا سَلَّمَنِيَ الله لأَدْعَنَ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي. قَالَ: فَمَا

<sup>(</sup>۱) «ثم» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٠ (٢١٩٨)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «فقال» بدل «ثم قال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۳) «بمالی فجعلتها» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٤٨ (١٨٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٥.

<sup>(</sup>٦) هكذا في (ب) و(س)؛ والصواب: «حصين» بدل «حسين» انظر: الثقات للمؤلف ٢/٠١٦ (٧٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) في (س): «تخافا» بدل «أتخافا»، وما أثبتناه من (ب). والجادة: «أتخافان».

<sup>(</sup>A) في (ب): «انظروا» بدل «انظرا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٩) في (س): «ألا» بدل «أن لا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «تكونوا» بدل «تكونا»، وما أثبتناه من (س).



أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: وَإِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ. وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ بَيْنَهُمَا ؟ فَإِذَا رَأَى خَلَلاً ، تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ.

قَالَ: وَرُبَّمَا قَرَأُ شُورَةَ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. قَالَ: فَمَا كَانَ إِلا أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي الْكَلْبُ، أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ وَطَارَ (۱) الْعِلْجُ بِسِكِّينِ ذِي طَرَفَيْنِ، لا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَشِمَالاً إِلا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ. فَلَمَّا رَأَى وَشِمَالاً إِلا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُساً (۲). فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذُ، نَحَرَ فَقْدَ مُو رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُساً (۲). فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذُ، نَحَرَ فَقْدَمَهُ. وَأَخَدُ عُمَرُ بِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَدَّمَهُ. فَأَمَّا مَنْ يَلِي عُمَرَ، فَقَدَ رَأَى الَّذِي رَأَيْتُ . وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ لا يَدْرُونَ مَا الأَمْرُ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: شُبْحَانَ الله، شُبْحَانَ الله، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالنَّاسِ صَلاةً خَفِيفَةً.

فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ (٣) عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي! فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: غُلامُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. فَقَالَ: قَاتَلَهُ الله، لَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِمَعْرُوفٍ! ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإسلامَ، كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ يَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ. وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. فَاحْتُمِلَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ يَكْثُر الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ. وَكَانَ العَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقاً. فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ. فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُولُ: نَخَافُ عَلَيْهِ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ (٤). فَأْتِي بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتُ. وَوَلَجْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله، النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ، فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى الله،

<sup>(</sup>۱) في (س): «وكان» بدل «وطار»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «برنس» بدل «برنسا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لابن» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «نأمن» بدل «بأس»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «ثم أتى بلبن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

قَدْ كَانَ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ [س/١٧٥] الله ﷺ وَقِدَم الإسلام مَا قَدْ عَلِمْتَ؛ ثُمَّ اسْتُحْلِفْتَ، فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَة. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِيَ، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لا عَلَيَّ وَلا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ، فَقَالَ (١): رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلامَ! فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ (٢). يَا عَبْدَ الله، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ! فَحَسَبُوهُ، فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفاً. فَقَالَ: إِنْ وَفَى مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِم، وَإِلا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِأَمْوَالِهِمْ، فَسَلْ فِي قُرَيْشِ وَلا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ! اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقُلْ لَهَا (٣): يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلامَ، وَلا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي لَسْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَمِيرِ، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ! فَسَلَّمَ عَبْدُ الله، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ، فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُلْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: قَدْ(١) كُنْتُ أَرَدْتُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَجَاءَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ، قِيلَ: هَذَا عَبْدُ الله قَدْ جَاءَ. فَقَالَ (٥): ارْفَعَانِي، فَأَسْنَدَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا قَالَتْ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ أَذِنَتْ لَكَ. قَالَ: الحَمْدُ لله، مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُضْطَجَعِ. فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَسَلِّمْ وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي، فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ جَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ يَسْتُرْنَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا، قُمْنَا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً، ثُمَّ سَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِل.

فَقِيلَ لَهُ: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ! قَالَ: مَا أَرَى أَحَداً أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُؤفِّي رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض؛ فَسَمَّى عَلِيّاً

<sup>(</sup>۱) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «وأتقى لربك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) «لها» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «والله» بدل «قد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).



وَطَلْحَةَ وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْداً وَهِيْ . قَالَ: وَلْيَشْهَدُ (') عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْئَةِ التَّعْزِيةِ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ الأَمْرُ سَعْداً، فَهُو ذَلِكَ، وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزِ وَلا سَعْداً، فَهُو ذَلِكَ، وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزِ وَلا خِيانَةٍ. ثُمَّ قَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَة بَعْدِي بِتَقْوَى الله، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْراً، الَّذِينَ الأَولِينَ الأَولِينَ اللهُ وَلَيْكُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ؛ وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْراً، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ؛ وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْراً، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإسلامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُونَ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْراً، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإسلامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُونَ وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْراً، فَإِنَّهُمْ مِنْ حَوَاشِي إِالأَعْرَابِ خَيْراً، إِنَّهُمْ أَصْلُ وَلَوسِيهِ بِأَهْمْ وَنَ حَواشِي أَمُوالِهِمْ، فَيُرد فِي فُقَرَائِهِمْ؛ وَأُوصِيهِ بِأَهْمْ وَمُ حَواشِي أَمْوالِهِمْ، فَيُرد فِي فُقَرَائِهِمْ؛ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَنْ رَضاً؛ وَأُوصِيهِ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ لا يُكَلَّفُوا إلا طَافَتَهُمْ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ لا يُكَلَّفُوا إلا طَافَتَهُمْ.

فَلَمَّا تُوفِّيَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ، خَرَجْنَا بِهِ نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَر، فَقَالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ، [س/١٧٦] فَقَالَتْ (٢): أَدْخِلُوهُ، فَأَدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَاكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ، وَرَجَعُوا، اجْتَمَعَ هَوُّلاءِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى عَلِيٍّ. وَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالإَسْلامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ وَيَجْعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ وَالْمَثِيَّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَدَم وَالإِسْلامُ وَالْمَاثُونَ وَعُشَمَانُ. فَعَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : اجْعَلُوهُ إِلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلامُ وَلُولَ عَنْ الْمَوْلِ وَعَنْ الْقَرَابَةِ مَا قَدْ وَعُلْمُ الْمَالَامُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى قَالَ لَا الْوَعَنَ عَلَى الْفَرَابَةِ مَا قَدْ الْفَطِيرُهُ وَالا مُولِي اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى قَالَ لَكَ مِنَ الْقِدَم وَالإسْلام وَالْقَرَابَةِ مَا قَدْ

<sup>(</sup>۱) في (س): «ويشهد» بدل «وليشهد»، وما أثبتناه من (ب)؛

<sup>(</sup>٢) في (س): «قالت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (ب)،

<sup>(</sup>س): «فجاء» بدل «فخلا»، وما أثبتناه من (س).

عَلِمْتَ، اللهُ عَلَيْكَ، لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عَلَيْكَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ؟ ثُمَّ جَاءَ بِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ: ارْفَعْ يَدَكَ(١)، فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ وَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ(٢).

#### ذِكْرُ عَهْدِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ مَا يَحِلُّ بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكُيْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي (الله حَازِمٍ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ<sup>(۱)</sup> الله عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ<sup>(۱)</sup>: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي!» قَالَتْ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ. قُلْنَا<sup>(۱)</sup>: عُمَرُ؟ فَسَكَتَ. قُلْنَا فَعُرْ فَسَكَتَ. قُلْنَا فَعُرْ فَسَكَتَ. قُلْنَا فَعُرْ فَسَكَتَ. قُلْنَا فَعُرْ فَلَنَا فَأَرْسَلْنَا فَسَكَتَ. قُلْنَا: عُثْمَانُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى عُثْمَانَ، فَجَاءَ (۱۰)؛ قَالَ (۱۰): فَجَعَلَ النَّبِيُّ (۱۰) عَلَيْهِ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُهُ يَتَغَيَّرُ.

قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ (۱۱) أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً (۱۲)، وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ. قَالَ قَيْسٌ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ ذَلِكَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً (۱۲). الْيَوْمُ» (۱۳).

<sup>(</sup>١) «يدك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٩٧)، فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان عظيه.

<sup>(</sup>٣) «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). وموارد الظمآن ٥٤٠ (٢١٩٧).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «رسول رسول» بدل «رسول»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>o) «في مرضه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فقلنا» بدل «قلنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «فقلنا» بدل «قلنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>A) «فجاء» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١١) في (ب) و(س): «أبو سلمة» بدل «أبو سهلة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٢) «عهدا» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٤٨/٢ (١٨٤٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٠٧٠.

#### ذِكْرُ تَسْبِيلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

كَلِفَكِ ٢٣٥٢ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، قَالا: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:

سَمِعَ عُثْمَانُ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا، فَاسْتَقْبَلَهُمْ. فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ، أَقْبَلُوا نَحْوَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. فَقَالُوا لَهُ: ادْعُ بِالْمُصْحَفِ! (١) فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَالُوا لَهُ: افْتَح السَّابِعَةَ! قَالَ (٢): وَكَانُوا يُسَمُّونَ سُورَةَ يُونُسَ السَّابِعَةَ. فَقَرَأَهَا حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ قُلْ أَرَةَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ الدونس: ٥٥]. فَقَالُوا(٣) لَهُ(٤): قِفْ، أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَى، الله أَذِنَ لَكَ بِهِ أَمْ عَلَى الله تَفْتَري؟ فَقَالَ (٥): أَمْضِهِ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، وَأَمَّا الْحِمَى لإبِل الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَزِدْتُ فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ (٦) فِي إِبل الصَّدَقَةِ، أَمْضِهِ! قَالَ (٧): فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِآيَةٍ آيَةٍ، فَيَقُولُ: [س/١٧٦ب] أَمْضِهِ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالَوا: نَأْخُذُ (^) مِيثَاقَكَ. قَالَ: فَكَتَبُوا عَلَيْهِ (٩) شَرْطاً، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَشُقُّوا عَصاً، وَلا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا قَامَ (١٠) لَهُمْ بِشَرْطِهِمْ. وَقَالَ لَهُمْ: مَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ لا يَأْخُذَ (١١) أَهْلُ

في (ب) و(س): «المصحف» بدل «بالمصحف»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٤٠ (٢١٩٩). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (Y)

في (ب): «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٣)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٤)

في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (0)

في (ب): «زدت» بدل «زاد»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (7)

في (ب): «قالوا» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س). (V)

<sup>«</sup>نأخذ» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (س). (A)

<sup>«</sup>عليه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (9)

<sup>(1+)</sup> في موارد الظمآن: «فأقام» بدل «ما قام»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

في موارد الظمآن: «نأخذ» بدل «لا يأخذ»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

الْمَدِينَةِ عَطَاءً! (١) قَالَ: لا، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهَؤُلاءِ (٢) الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ: فَرَضُوا وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ. قَالَ: فَقَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: أَلا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ، فَلْيَلْحَقْ بِوَ<sup>(٦)</sup> فَلْيَحْتَلِبْهُ! أَلا مَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ<sup>(٣)</sup> فَلْيَحْتَلِبْهُ! أَلا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ، فَلْيَلْحَقْ بِزَرْعِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ ضَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ<sup>(٣)</sup>، فَلْيَعْتَلِبْهُ! أَلَا إِنَّهُ لا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا، إِنَّمَا هَذَا مَذَا لَهُمْ لَا مَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، وَلِهَوُلاءِ الشُّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِيْهِ. قَالَ: فَعَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا: هَذَا مَكُرُ بَنِي أُمَيَّةً! قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ المِصْرِيُّونَ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذَا هُمْ بِرَاكِبٍ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ (٢٠). قَالُوا: مَا لَكَ؟ إِنَّ لَكَ يُفَارِقُهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ (٢٠). قَالُوا: مَا لَكَ؟ إِنَّ لَكَ الأَمَانَ، مَا شَأْنُك؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ.

قَالَ: فَفَتَشُوهُ، فَإِذَا هُمْ بِالْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ عَلَيْهِ خَاتَِمُهُ إِلَى عَامِلِهِ بِمِصْرَ، أَنْ يَصْلِبَهُمْ (٧) أَوْ يَقْطَعَ (٩) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ. فَأَقْبَلُوا حَتَّى بِمِصْرَ، أَنْ يَصْلِبَهُمْ (٧) أَوْ يَقْطَعَ (٩) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ. فَأَقُوا حَلِيًّا، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ إِلَى عَدُوِّ الله، كَتَبَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ الله قَدْ أَحَلَّ دَمَهُ، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ! قَالَ: وَالله، لا أَقُومُ مَعَكُمْ! قَالُوا: فَلِمَ كَتَبْتُ إِلَيْهُ أَوْلَ اللهُ قَدْ أَحَلَّ دَمَهُ، قُمْ مَعَنَا إِلَيْهِ! قَالَ: وَالله، لا أَقُومُ مَعَكُمْ! قَالُوا: فَلِمَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَلُوا: فَلِمَ كَتَبْتُ إِلَيْهُ مِعْضٍ، ثُمَّ قَلُا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَلُا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّا! فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَى اللهُ فَلَا اللهُ مِنْ لَكُوا الْكَالَ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَى اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلْمَهُمْ لِبَعْضٍ (١٢٠) وَالله مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَطُّا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ (٢٠٠) وَالله مَا كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَيْ إِلَاهُ فَلَا لَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اللّهُ الْلَهُ الْمُ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْتَهُمُ لِللّهُ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُلْهُ الْمُعْلِ لَهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) «عطاء» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «وهؤلاء» بدل «ولهؤلاء»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «فليلحق به» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) «هذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «عليه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «ويستبهم» بدل «ويسبهم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «تصلبهم» بدل «يصلبهم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «تقتلهم» بدل «يقتلهم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «تقطع» بدل «يقطع»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>.</sup> (١٠) في (ب): «إلى بعض» بدل «لبعض»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «أبهذا» بدل «ألهذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «أبهذا» بدل «ألهذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ، فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ، وَانْطَلَقُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالُوا: كَتَبْتَ فِينَا(١) بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: أَنْ تُقِيمُوا عَلَيَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَمِينِي بِاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلا الله (٢) مَا كَتَبْتُ وَلا أَمْلَيْتُ وَلا عَلِمْتُ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْكِتَابَ يُكْتَبُ عَلَى لِسَانِ الرَّجُلِ وَقَدْ يُنْقَشُ الْخَاتِمُ عَلَى الْخَاتِم. فَقَالُوا: وَالله، أَحَلَّ الله دَمَكَ! وَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَحَاصَرُوهُ.

فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ (٣) ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَمَا أَسْمَعُ أَحَداً مِنَ النَّاس رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ إِلا أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ ( عَلَيْهِ فَهَالَ: أَنْشُدُكُمُ الله ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ رُومَةَ مِنْ مَالِي، فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَلامَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى (٥) أُفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ؟ أَنْشُدُكُمُ الله، هَلْ عَلِمْتُمْ (٦) أَنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الأرْض، فَزِدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قِيلَ<sup>(٧)</sup>: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ أَحَداً مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلِي؟ أَنْشُدُكُمُ الله، هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَّ الله ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ أَشْيَاءَ فِي (٨) شَأْنِهِ عَدَّدَهَا.

قَالَ: وَرَأَيْتُهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، فَلَمْ تَأْخُذْ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ، [س/١١٧٧] وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ مِنْهُمُ الْمَوْعِظَةُ فِي أَوَّلِ مَا يَسْمَعُونَهَا، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُمْ. فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: افْتَحِي البَابَ! وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى مِنَ اللَّيْلِ أَنَّ<sup>(٩)</sup> نَبِيَّ الله ﷺ يَقُولُ لَهُ: «أَفْطِرْ عِنْدَنَا

<sup>«</sup>فينا» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

في موارد الظمآن: «هو» بدل لفظة «الله»، وما أثبتناه من (ب) و(س)-**(Y)** 

في (ب): «عليه» بدل «عليهم»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٣)

في موارد الظمآن: «الرجل» بدل «رجل»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

في (ب): «على» بدل «حتى»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (0)

في موارد الظمآن: «تعلمون» بدل «علمتم»، وما أثبتناه من (ب) و(س)-(7)

في موارد الظمآن: «قالوا» بدل «قيل»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

في موارد الظمآن: «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب) و(س)-(A)

<sup>«</sup>أن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (9)

اللَّيْلَةَ!» فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ الله! فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ الله! وَالمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ: فَأَهْوَى لَهُ (١) بِالسَّيْفِ، فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا، فَلا أَدْرِي أَقَطَعَهَا وَلَمْ يُبِنْهَا، أَمْ (٢) فَأَهُوى لَهُ (١) بِالسَّيْفِ، فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا، فَلا أَدْرِي أَقَطَعَهَا وَلَمْ يُبِنْهَا، أَمْ (٢) أَبْانَهَا. قَالَ عُثْمَانُ: أَمَا وَالله، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ. وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبْانَهَا. قَالَ عُثْمَانُ: أَمَا وَالله، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ خَطَّتِ الْمُفَصَّلَ. وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ (٣) التُّجِيبِيُ (١٤) فَضَرَبَهُ بِمِشْقَص (٥)، فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَلَكَ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّحِيعُ ٱلْمُكِيمُ [البقرة: ١٣٧]. قَالَ: وَإِنَّهَا فِي اللَّمُ حَفِ مَا حُكَّتْ.

قَالَ: وَأَخَذَتْ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ، فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، حُلِيَّهَا وَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهَا وَذَلِكَ (٢) قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَلَمَّا قُتِلَ، تَفَاجَتْ عَلَيْهِ (٧). فَقَالَ (٨) بَعْضُهُمْ: قَاتَلَهَا الله، وَذَلِكَ (٢) مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا؛ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَعْدَاءَ الله لَمْ يُرِيدُوا إِلا (٩) الدُّنْيَا (١٠).

# ذِكُرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِعُثْمَانَ (١١) بَنِ عَفَّانَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَفَّانَ وَاللهِ عَفَّانَ وَاللهِ عَفَّانَ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «إليه» بدل «له»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «أو» بدل «أم»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «عليه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(س): «البختري» بدل «التجيبي»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>a) في موارد الظمآن: «مشقصاً» بدل «بمشقص»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) «وذلك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في هامش (س): "عليهم" وفي موارد الظمآن: "عنه" بدل "عليه"، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «يريدون» بدل «لم يريدوا إلا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٣ (٢٦٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨٥٠ (١٨٨٠).

<sup>(</sup>۱۱) في (س): «عثمان» بدل «لعثمان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): "بتسبيله" بدل "عند تسبيله"، وما أثبتناه من (س).

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَقِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ، وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرَاءُ، قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ، قَالَ(١): هَا هُنَا عَلَيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: هَا هُنَا طَلْحَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو، أَتَعْلَمُونَ (٢) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ (٣) مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً أَوْ بِخَمْسَةٍ (١) وَعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكَةً، فَقُلْتُ لَهُ(٥): قَدِ ابْتَعْتُهُ، فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَك؟» قَالَ: فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ (٦): أَنْشُدُكُمْ بِالله الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو، أَتَعْلَمُونَ (٧) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئُرَ (^ ) رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ (٩) ، فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا ، فَقَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَك؟» قَالَ(١٠): فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلا هُو، أَتَعْلَمُونَ (١١) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْم، فَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ (١٢) غَفَرَ اللهُ لَهُ»، يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالاً وَلا خِطَاماً؟ فَقَالُوا(١٣): اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلاثاً (١٤). [194.]

في موارد الظمآن ٥٤٢ (٢٢٠٠): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

في موارد الظمآن: «هل تعلمون» بدل «أتعلمون»، وما أثبتناه من (ب) و(س). **(Y)** 

في (ب): «ابتاع» بدل «يبتاع»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٣)

في (ب) وموارد الظمآن.: «خمسة» بدل «بخمسة»، وما أثبتناه من (س). (٤)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

<sup>«</sup>فقال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

في موارد الظمآن: «هل تعلمون» بدل «أتعلمون»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (V)

<sup>«</sup>بئر» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (A)

في موارد الظمآن: «فأتيته» بدل «ثم أتيته»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «هل تعلمون» بدل «أتعلمون»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٢) في موارد الظمآن: «جهزها» بدل «جهز هؤلاء»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) و(س): «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٤٩ (١٨٤٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٠٦٦ (التحقيق الثاني).

### ذِكُرُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

حَرَّفَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ:

أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مِمَّا (١) تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى. فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَبْيُ. فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَتُهُ اللَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، عَائِشَةُ [س/١٧٧٠] بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ. فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا!» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أُعلِمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا مَنْ وَتَحْمَدَاهُ (٢) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ (٢) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ (٣٣).

#### ذِكْرٌ مَا كَانَ يَلْبَسُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ حِينَئِدٍ بِاللَّيْلِ

﴿ اللَّهُ اللَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

شَكَتْ إِلَيَّ (٤) فَاطِمَةُ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ، فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً! قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَرَجَعَتْ مَكَانَهَا. فَلَمَّا جَاءَ أُخْبِرَ. فَأَتَانَا، وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولاً خَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا، وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عَرْضاً خَرَجَتْ مِنْهَا جُنُوبُنَا، وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عَرْضاً خَرَجَتْ مِنْهَا أَخْبِرْتُ أَتَّكِ جِعْتِ، فَهَلْ كَانَتْ لَكِ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُؤُوسُنَا. قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أُخْبِرْتُ أَتَّكِ جِعْتِ، فَهَلْ كَانَتْ لَكِ مِنْهَا أَقْدَامُنَا وَرُؤُوسُنَا. قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، أُخْبِرْتُ أَتَّكِ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ حَاجَةٌ؟» قَالَتْ: لا. قُلْتُ: بَلَى، شَكَتْ إِلَيَّ مِنَ الطَّحِينِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ

<sup>(</sup>۱) في (س): «ما» بدل «مما»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «وتحمدا» بدل «وتحمداه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٢٧)، الذكر والدعاء، باب: التسبيح أول النهار وعند النوم.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «لي» بدل «إلى»، وما أثبتناه من (س).



119

أَبَاكِ، فَسَأَلْتِيهِ خَادِماً! فَقَالَ: «أَفَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تَقُولَانِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ: تَسْبِيحَةً، وَتَحْمِيدَةً، وَتَحْمِيدَةً، وَتَحْمِيدَةً،

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَذَى عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَالْ اللهُ عَلَيْ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَاللهُ عَلَيْ مَقَرُونٌ بِأَذَى الْمُصَطَفى عَلَيْهُ

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْفَضُّلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نِيارٍ (٢) الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ آذَيْتَنِي!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيَكَ! قَالَ: «مَنْ آذَى عَلِيّاً، فَقَدْ آذَانِي!».

اللهُ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ، نَسَبَهُ ابنُ اللهُ بُنِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ، نَسَبَهُ ابنُ إِسْحَاقَ إِلَى جَدِّهِ. وَمَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الجُعْفِي: كُوفِيٌّ، كُثْيَتُهُ أَبُو سَعْدٍ (٣).

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ الْحَبَرِ الدَّالِ

﴿ الصَّبَّاحِ ٢٢٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَيْقِهُ قَالَ:

وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَذَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْقِ إِلَيَّ أَنَّهُ لا يُحِبُّنِي إلا مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُنِي إِلا مُنَافِقٌ (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٥)، الخمس، باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ﷺ والمساكين. . .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بيان» بدل «نيار»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٥٣ (١٨٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٨)، الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته.

# ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلِيّاً أَبَا تُرَابٍ

أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ، فَقَالَ: هَذَا فُلانٌ، أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ، يَدْعُوكَ لِتَسُبَّ عَلَى الْمِنْبَرِ! قَالَ: أَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ لَهُ: أَبُو تُرَابِ, فَضَحِكَ سَهْلٌ، فَقَالَ: وَالله مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلا رَسُولُ الله ﷺ؛ والله (۱) مَا كَانَ لِعَلِيِّ السُمُ أَحَبَّ فَقَالَ: وَالله مَا سَمَّاهُ إِيَّاهُ إِلا رَسُولُ الله ﷺ؛ والله (۱) مَا كَانَ لِعَلِيِّ السُمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ؛ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى [س/۱۱۸۱] فَاطِمَةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَى رَسُولُ الله ﷺ فَالَى: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» قَالَتْ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ النَّرَابِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» قَالَتْ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ النَّرَابَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: «الْبُيْ ﷺ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَمْسَحُ التُرَابِ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ أَبَا تُرَابِ!» وَالله مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْهُ، مَا عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ أَبَا تُرَابِ!» وَالله مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْهُ، مَا عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ أَبَا تُرَابٍ!» وَالله مَا كَانَ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْهُ، مَا سَمَّاهُ إِيّاهُ إِلا رَسُولُ الله ﷺ

# ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ (٣) فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

﴿ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ:

«أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى». قَالَ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ سَعْداً، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤٠).

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَاطَبَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلِيًّا (٥) بِهَذَا الْقَوْلِ

﴿ إِلَيْ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «والله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٥١)، الأدب، باب: التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ب): "أوهم" بدل "وهم"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٠٣)، فضل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن عليه.

<sup>(</sup>٥) «عليا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ (١) مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ:

خَلَّفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَيًّ اللهِ عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ ! فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟»(٢). [YYPF]

## ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصَطَفَى ﷺ كُوْنَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

﴿ إِلَٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَامِرِ (٣) بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيِّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي $^{(2)}$ . [7757]

#### ذِكُرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ اللهُ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرِ رَفِيْ اللهُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ضَجْنَانَ سَمِعَ بُغَامَ نَاقَةِ عَلِيِّ رَفِيْ اللهُ فَعَرَفَهُ (٥)، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنِي؟ قَالَ: خَيْرٌ، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَنِي بِبَرَاءَةَ. فَلَمَّا رَجَعْنَا، انْطَلَقَ أَبُو بَكْرِ رَهِ اللهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا لِي؟ قَالَ: «خَيْرٌ، أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِي، أَوْ رَجُلٌ مِنِّي، يَعْنِي عَلِيّاً (٢). [٦٦٤٤]

في (ب): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س). (1)

مسلم (٢٤٠٤)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل على بن أبي طالب رهيه. (٢)

في (ب): «عمارة» بدل «عامر»، وما أثبتناه من (س). (٣)

البخاري (٣٥٠٣)، فضل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي (٤)

<sup>«</sup>فعرفه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٩٤١/٩ (٦٦١٠). (٦)

# ذِكُرُ وَصَفِ قِرَاءَةِ عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ (١) عَلَيْهُ سُورَةَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُفَضَّلُ بْنُ ' أَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيادٍ اللَّحْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّهُمْ حِينَ رَجَعُوا إِلَى الْمُلِينَةِ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ بَعَثَ [س/١٧٨] أَبًا بَكْرٍ وَهَا عَلَى الْحَجِّ. فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ (٣) ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ. فَلَمَّا اسْتَوَى لِلتَّكْبِيرِ سَمِعَ الرَّعْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ: هَذِهِ رَغُوةً نَاقَةِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَها. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهُ مِ مَنَاسِكِهِمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌ الله وَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَى خَتَمَها. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفِرِ الأَوَّلِ قَامَ أَبُو بَكُرِ، فَحَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثُهُمْ مَنَاسِكِهِمْ. فَلَمَا فَرَغَ قَامَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ (١٠) حَتَّى خَتَمَها (١) وَعَلَى عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ (١٠) حَتَى خَتَمَها (١٤) عَلَى النَاسِ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ (١٤) حَتَى خَتَمَها (١٤) عَلَى النَا

<sup>(</sup>١) «بن أبي طالب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الفضل أبو» بدل «المفضل بن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بعرج» بدل «بالعرج»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>a) «أنت» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «براءة على الناس» بدل «على الناس براءة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٤٢/٩ (٦٦١١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على ابن خزيمة للألباني، ٢٩٧٤.



# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُّوبَ عَلِيٌّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَالًٰ عَلَيْ مُ

﴿ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَّالِبٍ وَ الله بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَلِيُّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَك، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(١). [AYPF]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبِ رَبُّ السِّهِ المَنِ انْتَصَرَ بِهِ مِنَ انْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ

كَرِيْكِي ٢٣٦٥ ـ أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيّاً. قَالَ (٢): فَمَضَى عَلِيٌّ (٣) فِي السَّرِيَّةِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ الله(٤) ﷺ، فَقَالُوا: إِذَا لَقِينَا رَسُولَ الله ﷺ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلِيٌّ! قَالَ عِمْرَانُ<sup>(ه)</sup>: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرِ بَدَؤُوا بِرَسُولِ الله ﷺ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَنَظَرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَتِ السَّرِيَّةُ (٦) سَلَّمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَامَ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلِيّاً صَنَعَ كَذَا وَكَذَا!

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٥٤ (١٨٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، PVF, VIV.

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٣ (٢٢٠٣)، وأثبتناها من (س) و(ب). (٢)

<sup>«</sup>على» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٣)

في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

<sup>«</sup>قال عمران» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

<sup>«</sup>قدمت السرية» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلِيّاً صَنَعَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَامَ آخَرُ: فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، أَلَمْ تَرَ أَنَّ عَلِيّاً صَنَعَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى [س/١٧٩] الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَكَذَا؟ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى [س/١٧٩] الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَكَذَا؟ فَقَالَ: «مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، ثَلاثاً؛ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، ثَلاثاً؛ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ بَعْدِي» (١٠).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَهِيًّ كَانَ نَاصِرَ كُلُّ مَنْ نَاصِرُهُ رَسُولُ الله ﷺ

﴿ اللهُ عَلَيْ الدُّمَيْكِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ اللهُ عَلَيْ وَلِيَّهُ (٣) ، فَعَلِي وَلِيَّهُ (١٩٥٠) . (١٩٣٠]

#### ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْوَلايَةِ لِمَنْ وَالَى عَلِيّاً وَاثْمُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٧) أَبُو نُعَيْم وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالا: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ:

قَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ الله كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ لَمَّا قَامَ، فَقَامَ أُنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ (^ كُأْنِي أَوْلَى النَّاسِ قَامَ، فَقَامَ أُنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ( أَنَّي أَوْلَى النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٢ (١٨٤٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٢٣.

 <sup>(</sup>۲) في (ب): «سعيد بن عبيد عن أبي بردة» بدل «سعد بن عبيدة عن ابن بريدة»، وما أثبتناه من (س).
 وفي موارد الظمآن ٩٤٣ (٢٢٠٤): «أبي بريدة» بدل «ابن بريدة».

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «مولاه» بدل «وليه»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «مولاه» بدل «وليه»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٥٣ (١٨٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) "بن محمد" سقطت من موارد الظمآن ٥٤٤ (٢٢٠٥)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «ألم تعلموا» بدل «ألستم تعلمون»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَقَالَ (١): «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلاهُ؛ اللّهُ مَوْلاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ! فَخَرَجْتُ وَفِي مَوْلاهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلاهُ؛ اللّهُ مَوْلاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ! فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ الله عَيْدٍ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ.

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَقُلْتُ لِفِطْرٍ: كَمْ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مِائَةُ يَوْمٍ. 

 تال أبو نُعيْم: يُرِيدُ بِهِ مَوْتَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا الللللَّالَ الللَّهُ الللَّا اللَّلْحُلّ

# ذِكْرُ فَتْحِ الله جَلَّ وَعَلا خَيْبَرَ عَلَى يَدَي عَلِيٌّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَبِّهُ

﴿ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ». قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا (٢). فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُونَ (٤) أَنْ يُعْطَاهَا (٢). فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا (٢): تَشْتَكِي عَيْنَاهُ (٧) يَا أَنْ يُعْطَاهَا وَأَنْ . فَقَالَ: فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا الله . قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَلَمْا جَاءَ، بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ. وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْوِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» (٨).

<sup>(</sup>۱) «فقال» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٥٣ (١٨٥١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «يعطيها» بدل «يعطاها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): "يرجوا" بدل "يرجون"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يعطيها» بدل «يعطاها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «قالوا» بدل «فقالوا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>V) وفي هامش (س): «صوابه يشتكي عينه».

 <sup>(</sup>٨) البخاري (٢٧٨٣)، الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.

# ذِكْرٌ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيَّ الله وَرَسُولَهُ

﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُنَيْنٍ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ إِلَى رَجُلِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ». فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٍّ؟» [س/١٧٩ب] فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَدَعَاهُ، فَبَزَقَ فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: يَشْتَكِي عَيْنَهُ، فَدَعَاهُ، فَبَزَقَ فِي كَفَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا (١) عَيْنَ عَلِيٍّ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ (٢). [٦٩٣٣]

# ذِكْرٌ وَصَفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ وَكُرُ وَصَفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

﴿ اللَّهِ السَّامِيُّ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ اللَّوَاءَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ!» قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الإمَارَةَ إِلا يَوْمَئِذٍ، فَتَطَاوَلْتُ لَهَا. فَقَالَ لِعَلِيِّ: «قُمْ!» فَدَفَعَ اللِّوَاءَ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى لَهَا. فَقَالَ لِعَلِيِّ: عَلَى مَا أُقَاتِلُ يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْك!» فَمَشَى هُنَيْهة، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْعزمةِ، فَقَالَ: عَلَى مَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ (٣).

# ذِكُرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا وَرَسُولِهِ ﷺ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَقَدَ فَعَلَ

﴿ اللَّهُ عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيد الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب): «بها» بدل «بهما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٠٧)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب عظيه.

West?

خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، وَكَانَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ يَقُولُ:

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ هَذَا؟» قَالُوا عَامِرٌ. قَالَ: «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ يَا عَامِرُ!» وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِرَجُلٍ خَصَّهُ إِلا اسْتُشْهِدَ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ! فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، خَرَجَ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَهُوَ مَلِكُهُمْ وَهُوَ يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَنَزَلَ عَامِرٌ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (س): «معافر» بدل «مغامر»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (س): «ليستقبل» بدل «ليسفل»، وما أثبتناه من (ب).

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَعِيَّهُ (١):

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَهُ، فَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبٍ، فَقَتَلَهُ. وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَطِيْهُ (٢)(٣).

قال أبو حَاتِم: هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ: فِي فَرَسِ عَامِرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ: فِي تُرْسِ عَامِرٍ. [٦٩٣٥]

#### ذِكُرُ وَصَفِ خُرُوجِ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ رَايَتِهِ إِلَى أَعْدَاءِ الله الْكَفَرَةِ

﴿ اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ:

سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الأَوَّلُونَ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ؛ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ (٤)، فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ، جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ وَلا صَفْرَاءَ إِلا سَبْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِماً (٦).

<sup>(</sup>١) "﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) « رضي الله سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٠٧)، الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها.

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٥٤٥ (٢٢١١): «البعث» بدل «المبعث»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يبعث» بدل «يفتح»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٥ (١٨٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،



### ذِكْرُ قِتَالِ عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَفِّهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَقِتَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى تَنْزِيلِهِ

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى (١)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ». قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَا». فَقَالَ (٢) عُمَرُ: أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «**لَا، وَلَكِنْ خَاصِفُ النَّعْلِ**». قَالَ: وَكَانَ أَعْطَى عَلِيّاً نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا (٣) «٤٠). [7947]

#### ذِكُرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَبُّ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ

﴿ إِلْهِ ٢٧٧٤ مِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ المَرْوَزِيُّ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ العَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ:

ذَكَرَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ الخَوَارِجَ، فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ؛ لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا، لأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَيَا لَا فَمَنْ قَتَلَهُمْ. قَالَ: فَقُلْتُ لِعَلِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَظِيُّهُ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ(٥). [7947]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله جَلَّ وَعَلا إِلْيَهِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٧٧٥ \_ أَخْبَرَقَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٌ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ

في موارد الظمآن ٤٤٥ (٢٢٠٧): «أبو يعلى» بدل «أحمد بن علي بن المثنى»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

في (ب) وموارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س). (٢)

في (ت): «يخصفه» بدل «يخصفها»، وما أثبتناه من (س). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٤ (١٨٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٨٧. (٤)

مسلم (١٠٦٦)، الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج. (0)

بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى [س/١٨٠ب] رَسُولِ الله ﷺ حَدَّثَهُ:

أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُو مَعَ عَلِيٍّ، فَقَالُوا: لا حُكْمَ إِلا لله! فَقَالَ عَلِيٌّ ضَيْنِهُ: كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ؛ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَصَفَ أُنَاساً إِنِّي لاْعْرِفُ وَصْفَهُمْ فِي هَوُلاءِ: «يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حُلْقَهُمْ فِي هَوُلاءِ: «يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حُلْقِهِ، مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله إِلَيْهِ، فِيهِمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَدَيْهِ حَلَمَةُ ثَدْيٍ». فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عُلِيٍّ ضَيْنَهُمْ وَلَا عُنَظُرُوا، فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: ارْجِعُوا، فَوَالله مَا كَذَبْتُ عَلِيٌ ضَيْنَهُ، قَالَ: انْظُرُوا، فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: ارْجِعُوا، فَوَالله مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ وَلا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ عُبَيْدُ الله: وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ (١٠).

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُضَطَفَى ﷺ بِالشِّفَاءِ لِعَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَاللَّهُ مِنْ عِلَّتِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُكَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَمُحَمَّدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَظِيْهُ، قَالَ:

كُنْتُ شَاكِياً، فَمَرَّ بِي رَسُولُ الله عَيَّ وَأَنَا أَقُولُ: اللّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ (٢) حَضَرَ فَأَرِحْنِي، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّراً فَارْفَعْنِي (٣)، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْنِي. فَقَالَ لَهُ (٤) رَسُولُ الله عَيَّةِ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «اللّهُمَّ رَسُولُ الله عَيَّةٍ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «اللّهُمَّ عَافِهِ، أُو اشْفِهِ!» شُعْبَةُ الشَّاكُ. قَالَ: فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي (٥) ذَلِكَ بَعْدُ (٢). [1987]

# ذِكْرُ تَخْفِيفِ الله جَلَّ وَعَلا عَنْ هَذِهِ الأَمَّةِ بِعَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ الْأُمَّةِ بِعَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهُ الْمُعَدُ تَخُواهُمُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ نَجُوَاهُمُ

﴿ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠٦٦)، الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج.

<sup>(</sup>٢) «قد» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٥ (٢٢٠٩)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: "فارفقبي" بدل "فارفعني"، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «وجعي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٧ (٢٦٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٠٩٨.



الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ الأَنْمَارِيِّ (١)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَهِيَّهُ، قَالَ:

لَمَّا نَرَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُوكُم صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢]. قَالَ لِي (٢) رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَرَى دِينَاراً؟»(٣) قُلْتُ: لا يُطِيقُونَهُ. قَالَ: «فَكُمْ؟» (٤) قُلْتُ: شَعِيرَةٌ. قَالَ: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ». فَنَزَلَتْ: ﴿ مَأْشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيِّنَ يَدَى نَجْوَيكُمْ صَدَقَتْتِ ﴾ [المجادلة: ١٣]، الآيةَ. قَالَ (٥): فَبِي خَفَّفَ الله عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ(٦). [7981]

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ كُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا وَرَحْمَتُهُۥ وَقَدْ فَعَلَ

كَلِهِ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا (٧) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً». قَالَ: أَمْسِكْ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ رَفْيِظِيْهِ سَنَتَيْنِ، وَعُمَرَ رَفِظِيَّهُ (^) عَشراً (٩)، وَعُثْمَانَ رَفِظِيَّهُ ثِنْتَىٰ (١٠) عَشَرَةَ، وَعَلِيٍّ رَفِيْظِيْهُ سِتَّا (١١).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: سَفِينَةُ الْقَائِلُ: أَمْسِكْ؟ قَالَ: [4384]

<sup>«</sup>الأنماري» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٤ (٢٢٠٨)، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

في موارد الظمآن: «له» بدل «لي»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في موارد الظمآن: «دينار» بدل «ديناراً»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في موارد الظمآن: «كم» بدل «فكم»، وما أثبتناه من (ب) و(س)،  $(\xi)$ 

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٧ (٢٦٧). (7)

في موارد الظمآن ٣٦٩ (١٥٣٤): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (Y)

في موارد الظمآن: «رضوان الله عليه» بدل «ﷺ، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

في (س) وموارد الظمآن: «عشر» بدل «عشراً»، وما أثبتناه من (ب).

في (ب): «اثنتي» بدل «ثنتي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١١) في (س) وموارد الظمآن: «ست» بدل «ستاً»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٧٣ (١٢٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٩٠.

## ذِكْرٌ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [س/١١٨١] وَسَلَّم

الْحَوْضِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً (١) فِي الْجَنَّةِ» (٢).

#### ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ

﴿ الْهُوجِ ٢٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالأَشَجُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ (٣) أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ كَانَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ مُسْتَرْضِعاً فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ. فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْناً، فَيَاخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ وَيَرْجِعُ. قَالَ عَمْرٌو(٤): فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ كَانَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ ظِئْرَانِ (٥) تُكمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ» (٦). [190]

### ذِكُرُ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ ابْنَةِ المُصْطَفَى ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ

﴿ اللَّهُ الرَّبَّ الْبُنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ (^ ) رَسُولُ الله عَلَيْهُ: «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «مرضعتان» بدل «مرضعاً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣١٦)، الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المسلمين.

<sup>(</sup>٣) «كان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ب) و(س). والصواب: «ظئرين» بدل «ظئران».

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٣١٦)، الفضائل، باب: رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن ٤٩ ه (٢٢٢٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>A) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).



بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (١٠). [1901]

### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فِيهَا خَلا مَريَم

﴿ ﴿ ٢٨٨ عِلْمُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ: رَأَيْتُكِ أَكْبَبْتِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَضَحِكْتِ! قَالَتْ: أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ التَّانِيَةَ، فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقاً بِهِ، وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، فَضَحِكْتُ (٢). [7907]

### ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجٍ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَهِمٌا ، وَقَدْ فَعَلَ

كَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

جَاءَ أَبُو بَكْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الإسلام، وَأَنِّي وَأَنِّي. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةً؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ (٣) هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبْتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنِّي! فَقَالَ (٤): مَكَانَكَ، حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَطْلُبَ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْتَ. فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْتَ مُنَاصَحَتِي [س/١٨١ب] وَقِدَمِي فِي الإسْلام، وَأَنِّي وَأَنِّي. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ؟

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٢ (١٨٧٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

مسلم (٢٤٥٠)، فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام. (٢)

<sup>«</sup>قد» سقطت من (س) وموارد الظمآن ٥٤٩ (٢٢٢٥)، وأثبتناها من (ب). (٣)

في (ب) و(س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (1)

فَسَكَتَ عَنْهُ، فَرَجَعَ عُمَرُ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ يَنْتَظِرُ أَمْرَ الله فِيهَا. قُمْ بِنَا إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى نَأْمُرَهُ يَطْلُبُ مِثْلَ الَّذِي طَلَبْنَا.

قَالَ عَلِيٌّ: فَأَتَيَانِي، وَأَنَا أُعَالِجُ فَسِيلاً لِي، فَقَالا: إِنَّا جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّكَ بِخِطْبَةٍ. قَالَ عَلِيٌّ (٢): فَنَبَّهَانِي لأَمْرٍ، فَقُمْتُ أَجُرُّ رِدَائِي حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْتَ قِدَمِي فِي الإسْلام، وَمُنَاصَحَتِي، وَأَنِّي وَأَنِّي. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ (٣): تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ؟ قَالَ: «**وَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟**» قُلْتُ: فَرَسِي وَبَدَنِي. قَالَ: «أَمَّا فَ**رَسُكَ، فَلَا بُدَّ لَكَ** مِنْهُ، وَأَمَّا بَدَنُكَ فَبِعْهَا». قَالَ: فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ. فَجِئْتُ بِهَا حَتَّى وَضَعْتُهَا فِي حِجْرِهِ، فَقَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً، فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ، ابْتَعْنَا(٤) بِهَا طِيباً». وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُجَهِّزُوهَا، فَجَعَلَ لَهَا(٥) سَرِيراً مُشَرَّطاً بِالشُّرَطِ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ. وَقَالَ لِعَلِيِّ: «إِذَا أَتَتْكَ فَلَا تُحْدِثْ شَيْعًا حَتَّى آتِيَكَ!» فَجَاءَتْ مَعَ<sup>(٦)</sup> أُمِّ أَيْمَنَ حَتَّى قَعَدَتْ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ وَأَنَا فِي جَانِبٍ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «هَا هُنَا أَخِي؟» قَالَتْ أُمُّ أَيْمَن: أَخُوكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: «نَعَم». وَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ البَيْتَ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: «ا**تِينِي بِمَاءٍ!**» فَقَامَتْ إِلَى قَعْبِ فِي الْبَيْتِ، فَأَتَتْ فِيهِ بِمَاءٍ، فَأَخَذَهُ ﷺ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «تَقَدَّمِي!» فَتَقَدَّمَتْ، فَنَضَحَ بَيْنَ ثَلْيَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». ثُمَّ قَالَ ﷺ (٧٠ لَهَا: «أَدْبِرِي!» فَأَدْبَرَتْ، فَصَبَّ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». ثُمَّ قَالَ ﷺ: «ايتُونِي بِمَاءٍ!» قَالَ عَلِيٌّ: فَعَلِمْتُ الَّذِي يُرِيدُ، فَقُمْتُ، فَمَلَأْتُ الْقَعْبَ مَاءً،

<sup>(</sup>۱) «عمر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) «على» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «قال» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ابتغنا» وفي موارد الظمآن: «ابعث ابتغ» بدل «ابتعنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «ألها» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «بها» بدل «مع»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>V) «ﷺ» سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

وَأَتْيُتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ فَمَجَ (١) فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: «تَقَدَّمْ!» فَصَبَّ عَلَى رَأْسِي وَبَيْنَ ثَدْيَيَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم!» ثُمَّ قَالَ: «أَدْبِرْ!» فَأَدْبَرْتُ، فَصَبَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ: «ادْخُلْ بِأَهْلِكَ، بِسْم اللهِ وَالْبَرَكَةِ» (٢). [٦٩٤٤]

### ذِكْرٌ مَا أَعْطَى عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) رَبِي عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) رَبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عِلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ ع

﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَسَنُ الْنُ حَمَّادِ سَجَّادَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ صَلَّادَةً، عَنْ الْبُو عَبَّاسٍ، قَالَ: سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا!» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»(٤).

## ذِكُرُ وَصَفِ [س/١٨٢] الدِّرْعِ الْحُطَمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

«مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ»(°).

[7987]

ذِكُرُ وَصَفِ مَا جُهِّزَتْ بِهِ فَاطِمَةٌ حِينَ زُفَّتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ بُنُ أَيُّوبَ كَالَا بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ (٢) بْنُ أَيُّوبَ كَالَا بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ (٦) بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةً (٧)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ (٨)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ (٨)، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): «ومج» بدل «فمج»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٠ (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) «بن أبي طالب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ٨١ (٢٩٠٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٨٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/٨١ (١٩٠٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٨٤٩

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س): «سعد» بدل «شعیب»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٥١ (٢٢٢٦).

<sup>(</sup>V) «عن زائدة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>A) «عن أبيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

#### أَبِي طَالِبٍ (١)، قَالَ:

جَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ فَاطِمَةً (٢) فِي خَمِيلَةٍ (٣) وَوِسِادَةٍ (٤) أَدَم (٥) حَشْوُهَا لِيفٌ. 

□ تاك أبو خاتِم: الخَمِيلَةُ: قَطِيفَةٌ بَيْضَاءُ مِنَ الصُّوفِ؛ وَصَرِيفِين: قَرْيَةٌ بِوَاسِطٍ (٢). [٦٩٤٧]

# ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ إِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ إِعْرَاضِهِ عَنْهُمَا فِيهِ

حَرَيْكِ ٢٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ بِنَسَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ عَلَىٰ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ»؛ خَطَبَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ عَلَىٰ الله عَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ»؛ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ (٨٠).

#### ذِكُرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ فَاطِمَةَ أَنَّهَا أَوَّلُ لاحِقٍ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ﴿ فَ مُرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حبيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ كَلاماً وَحَدِيثاً بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ فَاطِمَةً. وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَهَا، وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَأَجْلَسَهَا(١٠) فِي

<sup>(</sup>١) «بن أبي طالب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) «فاطمة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «في جهازه» بدل «في خميلة»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «وسادة» بدل «ووسادة»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) «أدم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٣/٢ (١٨٧٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَأَثْنِينًا ﴾ سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٤٩ (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٦٣ (١٨٧٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٠٩٥.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «عمر» بدل «عثمان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «وأجلسها» بدل «فأجلسها»، وما أثبتناه من (س).

الإخار ا

مَجْلِسِهِ. وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ. فَلَكَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، فَأَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا فَبَكَيْتُ، شَالْتُهَا مُرَأَةٌ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ. فَلَمَّا تُوفِي رَسُولُ الله عَيَافِيْ، سَأَلْتُهَا مُرَأَةٌ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ. فَلَمَّا تُوفِي رَسُولُ الله عَيَافِيْهِ، سَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ فَأَنَّهُ مَيِّتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَسَرَّ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنِّهُ مَيِّتُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، ﴿ اللَّهُ عَلْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﴿ اللَّهُ عَلْ عَلْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّه

دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ. قَالَتْ عَائِشَة، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَهُ، فَقَالَتْ: سَارَّنِي النَّبِيُ ﷺ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي [س/ سَارَّنِي النَّبِيُ ﷺ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي [س/ ١٨٢] فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لَحَاقاً (٢) بِهِ، فَضَحِكْتُ (٣).

#### ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ

﴿ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَةِ يَسْتَأْذِنُونِي ('') أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيّاً عَلَى ابْنَتِي، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» ('').

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٥٠)، فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لحوقاً» بدل «لحاقاً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥١١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول الله ﷺ ومنقبة فاطمة...

<sup>(</sup>٤) في (ب): «استأذنوني» بدل «يستأذنوني»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٩٣٢)، النكاح، باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوَ فَعَلَهُ عَلِيٌّ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ﷺ تَعْظِيماً لِفَاطِمَةَ لا تَحْرِيماً لِهَذَا الْفِعْلِ

كَلْهِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَفْو بْنِ عَفْرِه بْنِ عَخْرَمَةَ: حَلْحَلَةَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَالْمُحْتَلِمِ. فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ كَالْمُحْتَلِمِ. فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا». وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ مِنْ بَنِي فَقَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، فَقَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ (١)، فَأَحْسَنَ. قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي، فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَاماً، وَلَكِن وَاللهِ، لَا وَوَعَدَنِي، فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَاماً، وَلَكِن وَاللهِ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَاناً وَاحِداً أَبُداً» (٢).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْقَوَلُ عَنْ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْسَكَ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ عَنْ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْسَكَ عَنْ خِطْبَتِهِ تِلْكَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيّاً خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ! قَالَ الْمِسْوَرُ: فَشَهِدْتُهُ ﷺ حِينَ تَشَهَّدَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَتِي، فَحَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي؛ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْعَةً مِنْ وَإِنَّهُ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ عِنْدَ رَجُلٍ مُسْلِم بِنْتُ (٣) رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِنْتُ مِنْ وَبِنْتُ

<sup>(</sup>۱) «إياه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٤٣)، الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. . .

<sup>(</sup>٣) في (س): «ابنت» بدل «بنت»، وما أثبتناه من (ب).

[790V]

عَدُوِّ اللهِ». فَأَمْسَكَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ(١).

#### ذِكْرُ الحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَي رَسُولِ الله ﷺ

﴿ إِلَهُ ﴾ ٢٢٩٣ \_ أَخْبَوَقَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ:

لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْباً. فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ، فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟» قُلْنَا(٢): حَرْباً، قَالَ: «لَا، بَلْ هُوَ حَسَنٌ». فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ [س/١٨٣] سَمَّيْتُهُ حَرْباً. فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟» قُلْنَا: حَرْباً. قَالَ: «بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ». فَلَمَّا وُلِدَ لِي (٣) الثَّالِثُ، سَمَّيْتُهُ حَرْباً، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيَّكِهُ، فَقَالَ: «أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟» فَقُلْنَا: سَمَّيْنَاهُ حَرْباً. فَقَالَ<sup>(١)</sup>: «بَلْ هُوَ محسن». ثُمَّ قَالَ<sup>(٥)</sup>: «إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِوَلَدِ هَارُونَ: شِبَّر وَشِبِير وَمشبَّر»<sup>(٢)</sup>. [١٩٥٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سِبْطَيِ المُصْطَفَى ﷺ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا (٧) خَلا ابْنَي الْخَالَةِ

﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ قَالَ:

«الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا ابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ، وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا صَلَوَاتُ (^) اللهِ عَلَيْهِمَا» (٩). [7909]

البخاري (٣٥٢٣)، فضائل الصحابة، باب: ذكر أصهار النبي ﷺ، منهم أبو العاص بن الربيع ﷺ. (1)

في موارد الظمآن ٥٥١ (٢٢٢٧): «فقلنا» بدل «قلنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

<sup>«</sup>لي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (٣)

في (ب) و(س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٤)

في موارد الظمآن: «فقال» بدل «ثم قال»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٣ (٢٧٣)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٣٧٠٦. (7)

<sup>«</sup>ما» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (V)

في موارد الظمآن ٥٥١ (٢٢٢٨): "صلى» بدل "صلوات»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٥ (١٨٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٧٩٦. (9)

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ بَشَّرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ(١)

﴿ الْحُبَابِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ (٢) مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُدَيْشٍ، عَنْ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ: «عَرَضَ لِي مَلَكُ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَبَشَّرَنِي (٣) أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (٤).

# ذِكُرُ الْخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ لَا يَكُونُ بِوَلَدٍ (٥) لأبِي الْبِنْتِ لا يَكُونُ بِوَلَدٍ (٥) لأبِي الْبِنْتِ

بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَقُومَانِ وَيَعْثُرَانِ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمَا النَّبِيُّ (٦) ﷺ، فَأَخَذَهُمَا، وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَاللَّهُ عَنْدُكُمُ وَتَعَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وصفنا» بدل «وصفناه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): "بن" بدل "عن"، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٥١ (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «ويبشرني» بدل «وبشرني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٦ (١٨٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٧٩٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ولداً» بدل «بولد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) «النبي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٦٦ (١٨٧٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٠١٦.

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن ٥٥٢ (٢٢٣٠): «حدثنا» بدل «حدثني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).



كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ: ﴿أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَنكُكُمْ فِتْنَدُّ ﴾ [النغابن: ١٥]. نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي فَرَفَعْتُهُمَا (١).

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بِالرَّحْمَةِ

﴿ الْحَبَّارِ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ سُرَيْجِ النَّقَّالُ، حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثْنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله [س/١٨٣] ﷺ يَأْخُذُنِي، فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْحَمُهُمَا عَلَى فَخِذِهِ الأَخْرَى، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْحَمُهُمَا فَارْحَمْهُمَا !»<sup>(٣)</sup>. [1991]

### ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَحَبَّةِ (1)

كَإِلْمَيْجِ ٢٢٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يَقُولُ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلاً الحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبَّهُ!»(٥). [7977]

#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمُجِبِّي الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٠٠ \_ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٦ (١٨٧٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (1)

<sup>﴿</sup> فَيْهُمَّا ﴾ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). **(Y)** 

البخاري (٥٦٥٧)، الأدب، باب: وضع الصبي على الفخذ. (٣)

في (ب) و(س): «بالجنة» بدل «بالمحبة»، وما أثبتناه من هامش (س). (٤)

البخاري (٣٥٣٩)، فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين رفيًا. (0)

يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ!» فَجَاءَ الْحَسَنُ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ الشِّحَابُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ بِيَدِهِ هَكَذَا. فَأَخَذَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ بِيَدِهِ هَكَذَا. فَأَخَذَهُ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي فَقَالَ النَّهُمَّ إِنِّي مِنَ أُحِبُّهُ إِنَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيَّ مِنَ أَحِبُهُ أَلِي مِنَ الله عَلَيْ مَا قَالَ (١). الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَا قَالَ (١).

□ قال أَبُو حَاتِم: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بِالشِّينِ وَالْحَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ السِّخَابُ<sup>(٢)</sup> بِالسِّينِ وَالْخَاءِ.

### ذِكْرٌ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا

حَرِّ الْحَسَنِ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي بِنَا، وَكَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَكَانَ كُلَّمَا سَجَدَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَثَبَ عَلَى رَقَبَتِهِ وَظَهْرِهِ، فَيَرْفَعُ (٤) النَّبِيُ عَلَيْ رَأْسَهُ (٥) رَفْعا رَقِيقاً حَتَّى يَضَعَهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تَصْنَعُ بِهَذَا الْغُلامِ شَيْئاً مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُ بِهَذَا الْغُلامِ شَيْئاً مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُهُ بِأَحَدِ! فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا؛ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللهُ أَنْ تَصْنَعُهُ بِأَحَدِ! فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا؛ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢٠).

#### ذِكُرُ تَقْبِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى سُرَّتِهِ

﴿ اللهِ عَوْنِ، عَوْنِ، عَنْ الْمَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٥)، اللباس، باب: السخاب للصبيان.

<sup>(</sup>۲) «السخاب» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٥٢ (٢٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب): "فرفع» وفي موارد الظمآن: "فيرفعه» بدل "فيرفع»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «رأسه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٦٧ (١٨٨٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٦٤.



كُنْتُ أَمْشِي مَعَ الْحَسَن بْنِ عَلِيِّ (١) فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اكْشِفْ لِي عَنْ بَطْنِكَ، جُعِلْتُ فِدَاكَ (٢) حَتَّى أُقَبِّلَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَالِمُ ا قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ فَقَبَّلَ سُرَّتَهُ. وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا (٣). [3930]

### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ إِلَيْ ٢٣٠٣ \_ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى (١) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعِيدٍ الجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٥)</sup> بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ عَلِيٍّ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله [س/١٨٤] ﷺ (٧) يَقُولُهُ (٨). [7977]

#### ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ (٩) ﷺ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بِالْمَحَبَّةِ

﴿ إِلَٰكِي ٢٣٠٤ ـ أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ (١٠) الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنِي مُوسَى (١١) بْنُ أَبِي سَهْلِ النَّبَّالُ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي

<sup>«</sup>بن على» سقطت من موارد الظمآن ٥٥٣ (٢٢٣٨)، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

في موارد الظمآن: «فداك أبي» بدل «جعلت فداك»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٥ (٢٧٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، (٣)

<sup>«</sup>أبو يعلى» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٥٣ (٢٢٣٧). (٤)

في (ب): «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»، وما أثبتناه من (س). (0)

في موارد الظمآن: «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ب) و(س): (7)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٨ (١٨٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٠٠٣. (A)

في (ب): «المصطفى» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (س). (9)

<sup>(</sup>١٠) «أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب» سقطت من موارد الظمآن ٥٥٢ (٢٢٣٤)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>١١) هكذا في (ب) و(س) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/ ٤٥٢ (١٠٨٨٧).

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (١)، قَالَ:

طَرَقْتُ رَسُولَ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ أَدْرِي مَا هُوَ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَ ﷺ، فَإِذَا حَسَنٌ (٢) وَحُسَيْنٌ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقَالَ: «هَذَانِ (٣) ابْنَايَ وَابْنَا فَكَشَفَ عَلَيْهُمَا : «هَذَانِ (٣) ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا !» (١٤).

# ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُرِمَ أَوْلادُ رَسُّولِ الله ﷺ فَيْ الدُّنْيَا هَذِهِ الدُّنْيَا

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِمَالٍ لَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَحِقهُ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ (٥) أَوْ ثَلاثَةٍ. فَقَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ (١٤ أَوْ ثَلاثَةٍ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ جِبْرِيلَ اللَّهُ أَتَى وَبَيْعَتُهُمْ. فَقَالَ: لا تَفْعَلْ! فَأَبَى. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ جِبْرِيلَ اللهِ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فَحَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاخْتَارَ الآخِرَةَ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا؛ وَإِنَّكَ بَضْعَةُ النَّيِ عَلَيْهِ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَاخْتَارَ الآخِرَةَ، وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا؛ وَإِنَّكَ بَضْعَةُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، كَذَٰلِكَ يُرِيدُهُ بِكُمْ (٢٠). فَأَبَى، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: مَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، كَذَٰلِكَ يُرِيدُهُ بِكُمْ (٢٠). فَأَبَى، فَاعْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: المِعْرَدِ عُكَ (٧) الله وَالسَّلامُ! (٨).

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «عن أبيه» بدل «أخبرني أبي أسامة بن زيد»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هو حسن» بدل «حسن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «إن هذان» بدل «هذان»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٤ (٢٤٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني،
 ٩٣/١٠ (٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مسيرة شهر يومين» بدل «مسيرة يومين»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٥٤ (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) في (س): «يريد منكم» بدل «يريده بكم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في موارد الظمآن: «استودعتك» بدل «أستودعك»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٩ (١٨٨٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨/٤ (٦٩٢٩).



#### ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحُسَيْنِ بَنِ عَلِيٌّ إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا

﴿ إِلَٰكِمَ ٢٣٠٦ \_ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْم، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ شُعْبَةُ: سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذَّبَابَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: يَسْأَلُونِي عَنْ قَتْلِ الذَّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هُمَا رَيْحَانَتَيَّ (١) مِنَ الدُّنْيَا»(٢).

[4444]

ابْنُ أَبِي نُعْمِ هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ إِلَٰهِ ﴾ **٣٣٠ ـ أَخْبَرَنَا** أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ (٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِح الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

كَانِ النَّبِيُّ عَلَيْ إِن يُصَلِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَثِبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (٤) عَلَيْقٍ: «دَعُوهُمَا، بِأَبِي هُمَا وَأُمِّي، مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ» (٥). [٦٩٧٠]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمُحِبِّي انْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ

الكَوْبِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَفَّانُ، حَدَّثَنَا<sup>(٦)</sup> وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ:

هكذا في (س) و(ب). (1)

البخاري (٣٥٤٣)، فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين فيها. **(Y)** 

<sup>«</sup>الحسن عن» سقطت من موارد الظمآن ٥٥٢ (٢٢٣٣)، وأثبتناها من (ب)؛ وفي (س): «الحسن بن» (٣) بدل «الحسن عن».

<sup>«</sup>النبي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٧ (١٨٨١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (0)

في موارد الظمآن ٥٥٤ (٢٢٤٠): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ إِلَى طَعَام دُعُوا إِلَيْهِ (')؛ فَإِذَا حُسَيْنٌ مَعَ الصِّبْيَانِ يَلْعَبُ. فَاشْتَمَلَ ('') أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَّ يَدَهُ، فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً، وَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُضَاحِكُهُ، حَتَّى أَخَذَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ فَجَعَلَ (") هُنَا مَرَّةً، وَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَيَ عَصَلَ عَلَى فِيهِ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَالأَخْرَى تَحْتَ قَفَاهُ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَ حُسَيْنًا، حُسَيْنُ مِنْ الْأَسْبَاطِ» (٤).

[1971]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ كَانَ يُشَبُّهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ

﴿ اللَّهُ ﴾ ٢٣٠٩ - أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ إِذْ جِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبِهِ فِي أَنْفِهِ، وَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْناً! فَقُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بَرَسُولِ الله عَلَيْهِ (٥).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ " . (٦٩٧٣]

<sup>(</sup>١) في (ب): «له» بدل «إليه»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «فاستقل» بدل «فاشتمل»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) «يَضاحكه حتى أخذه رسول الله ﷺ فجعل» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٨/٢ (١٨٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٥٣٨)، فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين على.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٥٣٨)، فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين رفيها.



## ذِكْرُ الخَبَرِ الفَاصِلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَادًا فِي الظَّاهِرِ

كَلِكِيكِ ٢٣١١ \_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ<sup>(١)</sup> الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

الحَسَنُ أَشْبَهُ النَّاسِ بِرَسُولِ الله ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ النَّاسِ (٢) بِرَسُولِ الله عَيْكِيةٍ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ (٣). [3472]

#### ذِكْرُ مُلاعَبَةِ المُصْطَفَى ﷺ الحُسَيْنَ (١) بَنَ عَلِيٌ بَن أَبِي طَالِب رِضُوَانُ الله عَلَيْهِمَا

﴿ لِلَّهِ عِلَيْهِ ٢٣١٧ ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا (٥) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ (٦) عَيْكِ يُدلَعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهشُّ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ<sup>(٧)</sup> عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَلا أَرَاهُ يَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا؟ فَوَالله إِنَّهُ لَيَكُونُ<sup>(٨)</sup> لِي الوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ!»(٩).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ هَؤُّلاءِ الأَرْبَعَ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمْ هُمْ (١٠) أَهُلُ بَيْتِ المُصْطَفَى ﷺ

كَرْكِيكِ ٣٣١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا (١١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>«</sup>بن» سقطت من موارد الظمآن ٥٥٣ (٢٢٣٥)، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

<sup>«</sup>الناس» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (Y)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٥ (٢٧٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١٦١. (٣)

في (ب): «للحسين» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (س). (٤)

في موارد الظمآن ٥٥٣ (٢٢٣٦): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (7)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (V)

في موارد الظمآن: «يكون» بدل «ليكون»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٧ (١٨٨٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ٩٨ (٢٩٣٦).

<sup>(</sup>١٠) «هم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «حدثنا غندر حدثنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ٥٥٥ (٢٢٤٥).

حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، [س/١٨٥] قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ (١١)، عَنْ وَاثِلَّةَ بْنِ الأَسْقَع، قَالَ:

سَأَلْتُ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَنْزِلِهِ، فَقِيلَ لِي: ذَهَبَ يَأْتِي بِرَسُولِ الله عَلَيْ اِذْ جَاءَ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الفِرَاشِ، وَأَجْلَسَ فَدَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الفِرَاشِ، وَأَجْلَسَ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلِيّاً عَنْ يَسَارِهِ، وَحَسَناً وَحُسَيْناً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلِيّاً عَنْ يَسَارِهِ، وَحَسَناً وَحُسَيْناً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ فَاطِمَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَلِيّاً عَنْ يَسَارِهِ، وَحَسَناً وَحُسَيْناً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ عَنْ يَمُولُ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَهْلِكَ؟ هَوُلَاءِ أَهْلِي !» (٢) قَالَ وَاثِلَةُ: إِنَّهَا لَمِنْ أَرْجَى مَا أَرْتَجِي! (٣).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأُنَّ مُحَبَّةٍ فَاطِمَةَ وَلَا مُنْ الْمُصَانِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضُهُ بِبُغْضِهِمَ

#### ذِكْرُ طَلَّحَةَ بَنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(س): «عمارة» بدل «عمار»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «أهل بيتي» بدل «أهلي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٧١ (١٨٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، ١١٩٠، ٩٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٧٦ (٢٧٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٠٢٨.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٥٤٥ (٢٢١٢): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «عبادة» بدل «عباد»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُصْعِدِينَ (١) فِي أُحُدٍ، فَذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ لِيَنْهَضَ (٢) عَلَى صَخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ. فَبَرَكَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله تَحْتَهُ، فَصَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى (٣) ظَهْرِهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الصَّخْرَةِ: قَالَ الزُّبَيْرُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ». ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَبِيْكِنِهُ فَأَتَى الْمِهْرَاسَ، وَأَتَاهُ بِمَاءٍ فِي دَرَقَتِهِ، فَأَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَوَجَدَ لَهُ رِيحاً فَعَافَهُ، فَغَسَلَ بِهِ الدَّمَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ؛ ﷺ (٤٠). [44V4]

#### ذِكْرٌ وَصْفِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي أُصِيبَ بِهَا (٥) طَلْحَةُ يَوْمَ أُحُّدٍ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ

كَلِهُ ٢٣١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَيْ إِنَّهُ: لَمَّا صُرِفَ النَّاسُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ (٦). قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ يُقَاتِلُ عَنْهُ وَيَحْمِيهِ. فَجَعَلْتُ أَقُولُ: كُنْ طَلْحَةَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَرَّتَيْنِ<sup>(٧)</sup>. قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى رَجُل خَلْفِي كَأَنَّهُ طَائِرٌ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ أَدْرَكَنِي، فَإِذَا هُوَ (٨) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ۗ فَدَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا (٩) طَلْحَةُ بَيْنَ [س/١٨٥ب] يَدَيْهِ صَرِيعٌ، فَقَالَ

<sup>«</sup>مصعدين» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (1)

في (ب): «على ظهره لينهض» بدل «لينهض»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. **(Y)** 

<sup>«</sup>على» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٥ (١٨٥٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٤٥. (٤)

<sup>«</sup>بها» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

<sup>«</sup>كنت أول من جاء النبي ﷺ» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٦ (٢٢١٣)، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

<sup>«</sup>مرتين» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (V)

<sup>«</sup>هو» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (A)

في (ب) و(س): «وإذا» بدل «فإذا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (9)

النَّبِيُّ (') عَيَّا : «دُونَكُمْ أَخَاكُمْ ('')، فَقَدْ أَوْجَبَ». قَالَ: وَقَدْ رُمِيَ فِي جَبْهَتِهِ وَوَجْنَتِهِ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ لأَنْزِعَهُ فَقَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ: نَشَدْتُكَ بِالله يَا أَبَا بَكْرٍ إِلا تَرَكْتَنِي! قَالَ: فَتَرَكَتُهُ.

قَالَ<sup>(٣)</sup>: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ السَّهُمَ بِفِيهِ، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِيَ <sup>(٤)</sup> النَّبِيَّ عَيَّةٍ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ بِفِيهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى السَّهْمِ الَّذِي فِي وَجْنَتِهِ لأَنْزِعَهُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نَشَدْتُكَ بِالله يَا أَبَا بَكْرٍ إِلا تَرَكْتَنِي! فَأَخَذَ السَّهْمَ بِفِيهِ، وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةً: نَشَدْتُكَ بِالله يَا أَبَا بَكْرٍ إِلا تَرَكْتَنِي! فَأَخَذَ السَّهْمَ بِفِيهِ، وَجَعَلَ يُنضَيْضُهُ وَيَكْرَهُ أَنْ يُؤْذِي النَّبِيُّ (٥) عَلَيْهُ، ثُمَّ اسْتَلَّهُ. وَكَانَ طَلْحَةُ أَشَدَّ نَهْكَةً مِنْ يَنضُونُ لَهُ وَكَانَ ظَلْحَةً أَشَدَّ نَهْكَةً مِنْ رَسُولِ الله عَيْهِ، وَكَانَ ظَلْحَةً إِللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَشَدَّ مِنْهُ. وَكَانَ قَدْ أَصَابَ طَلْحَةً بِضْعَةٌ وَثَلاثُونَ أَن نَبِي الله (٢٠) عَلَيْهُ أَشَدَّ مِنْهُ. وَكَانَ قَدْ أَصَابَ طَلْحَةً بِضْعَةٌ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ (٨).

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شَلَّتْ يَدُّ طَلْحَةً رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللَّهِ كَالِمُ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهُ شَلاءَ وَقَيْ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ (٩). [٦٩٨٦]

## ذِكْرُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُويْلِدٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

كَلِيْكِيكِ مِلَا مَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١٠) مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «النبي» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) في (ب) و(س): «أخوكم» بدل «أخاكم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (س): «يؤذن» بدل «يؤذي»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «النبي» بدل «نبي الله»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>V) في (س): «ثلاثين» بدل «ثلاثون»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٦٨ (٢٦٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠١/١٠ (١٩٤١).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٨٣٦)، المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت مَّاآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَلَا ﴾....

<sup>(</sup>١٠) «بن إبراهيم» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٦ (٢٢١٤)، وأثبتناها من (س) و(ب).



الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ، حَدَّثَنَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خُبَيْبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ (١١) عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ الله (٢) بْنُ الزُّبَيْرِ لأبِيهِ: يَا أَبَتِ، حَدِّثْنِي عَنْ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى أُحَدِّثَ عَنْكَ؛ فَإِنَّ كُلَّ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ! قَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولَ الله (٣) ﷺ بِصُحْبَةٍ إِلا وَقَدْ صَحِبْتُهُ بِمِثْلِهَا (٤) أَوْ أَفْضَلَ؛ وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ خَالَتُكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّة بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ أَخْوَالِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٥) وَأَبُو طَالِبِ وَالْعَبَّاسُ، وَأَنَّ رَسُولَ الله عَيَالَةُ ابْنُ خَالِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةً بِنْتَ خُوَيْلِدٍ كَانَتْ (٦) تَحْتَهُ، وَأَنَّ ابْنَتَهَا فَاطِمَة بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ ﷺ (٧) آمِنَة بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَة بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ (٨)؛ وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنِ صُحْبَةٍ وَالْحَمْدُ لله، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٩). [YAPF]

ذِكُرُ إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام

﴿ اِنْ مَعَاوِيَةُ بْنُ الْبُنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

في (ب): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>عبد الله» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (Y)

في موارد الظمآن: «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في (س): «مثلها» بدل «بمثلها»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

<sup>«</sup>بن عبد المطلب» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

في (ب): «وكانت» بدل «كانت»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (7)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (V)

<sup>(</sup>بن عبد مناف بن زهرة» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٦ (١٨٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (9)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [س/١٨٦/] صَعِدَ حِرَاءً وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْكُنْ حِرَاءُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَالزُّبَيْرُ، فَتَحَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْكُنْ حِرَاءُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَالزُّبَيْرُ، فَتَعَرَّكَ بِهِمُ الْجَبَلُ، (١٠).

## ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَوَيْهِ لِلزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ

﴿ الله بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ النَّعَوَّام، قَالَ:

جَمَعَ لِي رَسُولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: «بِأَبِي وَأُمِّي»(٢). [٦٩٨٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ بَنَ الْعَقَامِ كَانَ حَوَادِيَّ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هِشَامِ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدًا، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنْ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَ الْخُنْدَةِ: «مَدْ رَحُلٌ لَهُ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَ الْخُنْدَةِ: «مَدْ رَحُلٌ لَهُ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَ الْخُنْدَةِ: «مَدْ رَحُلٌ لَهُ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَ الْخُنْدَةِ: «مَدْ رَحُلٌ لَهُ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَ الْخُنْدَةِ: «مَدْ رَحُلٌ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْدَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلْمَ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمَ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْعُلْمَ عَلَيْهِ الْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَنْ رَجُلُ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟» فَقَالَ الزَّبَيْرُ: أَنَا. فَذَهَبَ عَلَى فَرَسِهِ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ النَّابِيُ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّابِيُ عَلَيْهِ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّالِيُ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّابِيُ النَّابِي النَّالِيَةِ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّ

## ذِكْرُ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ رِضَوَانٌ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُلْمَانُ بْنُ أَجْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدُ الله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدُ الله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَامِرِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤١٧)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤١٦)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَفِيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٩١)، الجهاد، باب: فضل الطليعة.

<sup>(</sup>٥) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيا الله عَلِيا صَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهِيَ إِلَى جَنْبِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ!» قَالَتْ: فَبَيْنَمَا(١) نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتَ السِّلاح، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: قَالَ<sup>(٢)</sup>: سَعْدُ بْنُ مَالِك. قَالَ: وَمَا جَاءَ بِك؟ قَالَ: جِئْتُ لأَحْرُسَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَسَمِعْتُ غَطِيطَ رَسُولِ الله ﷺ فِي نَوْمِهِ (٣). [1447]

## ُ ذِكْرُ رُؤْيَةِ سَعْدٍ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ('') يَوْمَ أُحُدِ

﴿ لِلَّهِ عِلْمُ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ (٥)، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ؛ يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِكَائِيلَ (٢)(٧). [٢٩٨٧]

## ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ

﴿ لِلَّهِ ﴾ **٣٣٣ ـ أَخْبَرَقَا** الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيه، وَسُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: ً

مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدٍ إِلا لِسَعْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ:  $(10^{(A)}, \frac{1}{2})^{(A)}$  (ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي  $(10^{(A)}, 10^{(A)})$ [4444]

في (ب): «فبينا» بدل «فبينما»، وما أثبتناه من (س). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). **(Y)** 

البخاري (٦٨٠٤)، التمني، باب: قوله ﷺ: «ليت كذا وكذا». (٣)

في (ب): «ومكائيل» بدل «وميكائيل»، وما أثبتناه من (س). (٤)

في (س): «بياض» بدل «بيض»، وما أثبتناه من (ب). (0)

في (ب): «ومكائيل» بدل «وميكائيل»، وما أثبتناه من (س). (7)

البخاري (٣٨٢٨)، المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت ظَايِّهَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَلَا وَأَلِنَّهُ وَلِيُّهُمُّا (v)

البخاري (٢٧٤٩)، الجهاد، باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه. (A)

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْداً أَوَّلُ مَنْ رَمَى [س/١٨٦/١٠] مِنَ الْعَرَبِ لِأَدُّ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْداً أَوَّلُ مَنْ رَمَى

كَوْ الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ:

وَالله، إِنِّي لأُوَّلُ (١) رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ الله. وَإِنْ كُنَّا لَنَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا لَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ إِلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، حَتَّى إِنْ كَانَ (٢) أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي كَانَ (٢) أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّينِ، لَقَدْ خِبْتُ إِذاً وَضَلَّ عَملِي (٣).

## ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِسَعْدٍ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ أَيَّ وَقْتٍ دَعَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسْنُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَهُ إِذَا دَعَاكَ » ؛ يَعْنِي سَعْداً (٤) .

ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كُنَّا قُعُوداً عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ (٥٠): «يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَا الْبَابِ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَا وَهُوَ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَإِذَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ طَلَعَ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في (س): «أول» بدل «لأول»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «كل» بدل «كان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البَّخاري (٣٥٢٢)، فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة....

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٧ (١٨٥٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١١٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أُثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠٧/١٠ (٦٩٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٢٧٧٢.



## ذِكْرُ الآيِ الَّتِي أَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا وَكَانَ سَبَبَهُمَا سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَار، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

أُنْزِلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ ؟ أَصَبْتُ سَيْفاً، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَقُلْنِيهِ! قَالَ: «ضَعْهُ!» (١) ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، نَقُلْنِيهِ! قَالَ: «ضَعْهُ عِنْ حَيْثُ أَخَلْتَ!» يَا رَسُولَ الله، نَقُلْنِيهِ، وَاجْعَلْنِي كَمَنْ لا غَنَاءَ لَهُ. قَالَ: «ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَلْتَ!» فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِي [الانفال: ١]. وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِي [الانفال: ١]. وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ طَعَاماً، فَدَعَانَا، فَشَرِبْنَا الْخَمْرَ حَتَّى انْتَشَيْنَا، فَتَفَاخَرَتِ الأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ أَفْضَلُ. فَأَخَذَر رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَحْيَ جَزُورٍ فَضَرَبَ أَنْفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْرُوراً. قَالَ: الأَنْصَارِ لَحْيَ جَزُورٍ فَضَرَبَ أَنْفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْرُوراً. قَالَ: الأَنْصَارِ لَحْيَ جَزُورٍ فَضَرَبَ أَنْفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْرُوراً. قَالَ: فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿إِنَّا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسُ وَأَلْأَشَابُ وَٱلْأَيْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَلَا الله بِالْبِرِ ؟ وَالله، لا لَعْلَكُمْ طَعَاماً، وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَمُوتَ، أَوْ تَكْفُر.

قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا، شَجَرُوا فَاهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِسْكَنَ هِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ﴾ الآية [العنكبوت: ٨]. قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي. قُلْتُ: فَبِعْفِهِ؟ قَالَ: «لَا». [س/١١٨١] قُلْتُ: فَبِعُلْبِهِ؟ قَالَ: «لَا». [س/١١٨١] قُلْتُ: فَبِعُلْبِهِ؟ قَالَ: فَيَعُلْبُهِ؟

ذِكْرُ سَعِيدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ نُفَيْلٍ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ (٣)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَخْنَسِ:

<sup>(</sup>١) «ثم قلت: يا رسول الله، نفلنيه! قال: ضعه!» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٤٨)، الجهاد، باب: الأنفال؛ فضائل الصحابة، باب: في فضل سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الصياح» بدل «الصباح»، وما أثبتناه من (س).

أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ الْمُغِيرَةُ عَلِيّاً، فَنَالَ مِنْهُ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَشرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبِيْدِ اللهِ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ بَنُ عَنْ الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ لَلْ السَّعْدُ لَنْ رَيْدٍ، مَالِكِ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ». وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ السَّمَّيْتُ اللهَ عَنْ الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ». وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ اللهَ عَنْهِ مُوعِ فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَلَا اللهُ عنهم أَجْمَعِينَ (١٥٢).

## ذِكْرٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ الْحَبِي ٢٣٣٠ - أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَداً مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ!» (٣).

#### ذِكْرٌ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَبِّي

﴿ الله عَلَيُ الْمَدِينِيِّ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ (٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْناً يَذْكُرُ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ظَالِمِ المَازِنِيِّ، قَالَ:

قَامَ (٥) خُطَبَاءُ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيّاً صَلِيّاً صَلِيْه، وَفِي الدَّارِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: أَلا تَرَى هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَرَى، يَلْعَنُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) «رضي الله عنهم أجمعين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٠/١٠ (٦٩٥٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١١٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٤١)، فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة نها.

<sup>(</sup>٤) في (س): «المثني» بدل «المديني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «قام» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



777

الْجَنَّةِ، وَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آثَمْ. فَقُلْتُ: مَنِ التِّسْعَةُ؟ فَقَالَ: «اثْبُتْ حِرَاءِ، فَقَالَ: «اثْبُتْ حِرَاء، فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَبُو فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيّاً وَصِدِّيقاً وَشَهِيداً». قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ وَعَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

#### ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ الْجَرَّاحِ ﴿ عَلَيْهُ وَقَدْ فَعَلَ

﴿ اللهِ اللهُ عَبَيْدِ المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ؛ بِنْسَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَانٌ وَفُلانٌ، سَمَّاهُمْ رَسُولُ الله عَلِيْ وَلَمْ يُسَمِّهُمْ لَنَا سُهَيْلٌ (٢).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ [س/١٨٧/ب] أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَانَ مِنْ أَحَبٌ الرِّجَالِ إِلَى رَسُّولِ الله ﷺ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ صَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَهُ». قِيلَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «عُمَرُ». قِيلَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُو كُرٍ». قِيلَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ». قِيلَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُو عُبَيْلَةَ بْنُ الْجَرَّاح» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٢/١٠ (١٩٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٨ (١٨٦٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٣/١٠ (٢٩٥٩).

## ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ بِالأَمَانَةِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْن زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ: «لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ!» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ(١).

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى لأَسْقُفَى نَجْرَانَ

﴿ اللهُ مِنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ شُلَيْمَانَ، عَنْ زُكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَسْقُفَا (٣) نَجْرَانَ العَاقِبُ وَالسَّيِّدُ. فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينٍ (٤). أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ (٤). أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ (٤). فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُمْ يَا أَبَا فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ!» فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ (٥).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَنْسَبُ الْمَرْءَ إِلَى فَضِيلَةٍ تَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ فَضَائِلِهِ بِلَفْظِ الانْفِرَادِ بِهَا

كَلِكِي ٢٣٣٦ - أَخْبَرَنَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأُمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»(٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۵۳۵)، فضائل الصحابة، باب: مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضيه؛ (٤١٢٠)، المغازي، باب: قصة أهل نجران.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب) و(س). والصواب: «عبد الرحيم» بدل «عبد الرحمن»، انظر: الثقات للمؤلف ٨/٤١٢ (١٤١٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أسقفي» بدل «أسقفا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «حق أمين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤١١٩)، المغازي، باب: قصة أهل نجران.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤١٢١)، المغازي، باب: قصة أهل نجران.



#### ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ

﴿ الله الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ: "عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَطُلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَابْنُ وَعُمْانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَابْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ؛ وَلِيُ (١) (٢).

تَلَّ لُبُو حَاتِم: لَيْسَ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ مَضْمُوماً إِلَى الْعَشرَةِ إِلا فِي هَذَا الْخَبَرِ. وَهَوُلاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَوَّلِ هَذَا النَّوْعِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ هُمْ أَفْضَلُ أَصْحَابِ الْخَبَرِ. وَهَوُلاءِ اللَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَوَّلِ هَذَا النَّوْعِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ هُمْ أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَإِنَّا نَذْكُرُ (٣) بَعْدَ هَوُلاءِ مَنْ [س/١٨٨/أ] رُوِيَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ صَحِيحَةٌ، وَكَانَ مَوْتُهُ وَسُولِ الله عَلَيْ إِلَى أَنْ قَبَضَ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ عَلَيْ إِلَى جَنَّتِهِ، إِنْ يَسَّرَ الله ذَلِكَ وَشَاءَهُ.

## ذِكُرُ خَدِيجَةَ بِنَتِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ زَوْجَةِ رَسُولِ الله ﷺ رَضُوانُ الله عَلَيْهَا (١)

﴿ الله بْنُ سُفْيَانَ أَبُو سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو سُفْيَانَ وَعُبَيْدُ الله بْنُ فَضَالَةَ أَبُو قُدَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ:

«حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرِيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ»(٥).

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَثْبَتناها مِن (سٍ) ، وأثبتناها مِن (س) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٦/١٠ (٦٩٦٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١١٠، ١١٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وأنا أذكر» بدل «وإنا نذكر»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ وَهُمَّنَّا » بدل «رضوان الله عليها »، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٢ (١٨٧٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٠٨.

#### ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى ﷺ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:

بَشَّرَ رَسُولُ الله ﷺ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ<sup>(۱)</sup> فِيهِ وَلا نَصَبَ<sup>(۲)</sup>.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمِرَ بِهَذَا الْفِعْلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (٣)

﴿ لِهُ ﴾ ٢٣٤٠ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ<sup>(٥)</sup> فِيهِ وَلَا نَصَبَ»<sup>(٦)</sup>.

#### ذِكْرُ تَعَهّْدِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَصْدِقَاءَ خَدِيجَةَ بِالْبِرِّ بَعْدَ وَفَاتِهَا

﴿ اِللَّهِ اِللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَتْ: حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «اذْهَبُوا بِذِي إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ!» قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْماً، فَقَالَ ﷺ: «إِنِّي رُزِقْتُ حُبَّهَا» (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): "سخب" بدل "صخب"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٠٨)، فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺا.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وصفناها» بدل «وصفناه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «سخب» بدل «صخب»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٨/١٠ (٢٩٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَأَثْبَتناها من (س) ، وأثبتناها من (س) .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٤٣٥)، فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين.



#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

كَلِ اللَّهِ ٢٣٤٢ مَ خَبَوَقًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثْنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجَةً (١) (٢). [٧٠٠٧]

#### ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصَطَفَى ﷺ ذِكْرَ خَدِيجَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا

﴿ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَوانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ خَدِيجَةَ. قُلْتُ: لَقَدْ أَخْلَفَكَ الله مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاء الشِّدْقَيْنِ! فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ [س/١٨٨ب] ﷺ تَمَعُّراً مَا كُنْتُ أَرَاهُ مِنْهُ إِلا عِنْد نُزُولِ الْوَحْيِ؛ وَإِذَا رَأَى الْمَخِيلَةَ حَتَّى يَعْلَمَ أَرَحْمَةٌ أَوْ عَذَاتٌ (٣). [٧٠٠٨]

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ (١) أَقْرَأَ خَدِيحَةَ مِنْ رَبِّهَا السَّلامَ

كَلِّهُ إِنَّ اللهِ عَلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

أَتَى جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ خَدِيجَةُ أَتَتْكَ بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلامَ، وَبَشِّرْهَا بِيُّتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لا صَخَبَ (٥) فِيهِ وَلا نَصَبَ.

في (ب): «خديجة» بدل «لخديجة»، وما أثبتناه من (س). (1)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١١ (٦٩٦٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٨١٨. (Y)

البخاري (٣٦١٠)، فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺ (٣)

<sup>«</sup>وسلم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

في (ب): «سخب» بدل «صخب»، وما أثبتناه من (س). (0)

[٧٠٠٩]

ابْنُ فُضَيْلٍ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ؛ قَالَهُ (الشَيْخُ (١).

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ

﴿ اللهُ الفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:

خَطَّ رَسُولُ الله ﷺ فِي الأرْضِ خُطُوطاً أَرْبَعَةً. قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» (٢).

#### ذِكْرُ الْبَرَاءِ بَنِ مَعْرُودِ بَنِ صَخْرِ بَنِ خنْسَاءَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ الْحَسَنِ اللَّهُ مُذَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنِيهِ وَغَيْرِهِ: اللّٰهَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنِيهِ وَغَيْرِهِ:

أَنَّهُمْ وَاعَدُوا رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَلْقَوْهُ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ بِمَكَّةَ فِيمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ. فَخَرَجُوا مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُونَ رَجُلاً فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ مِنْ قَوْمِهِمْ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ، قَالَ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بْنِ صَحْرِ بْنِ حَنْسَاءَ، وَكَانَ كَبِيرَنَا وَسَيِّدَنَا: قَدْ رَأَيْتُ رَأَيْاً وَالله مَا أَدْرِي مَعْرُورِ بْنِ صَحْرِ بْنِ خَنْسَاءَ، وَكَانَ كَبِيرَنَا وَسَيِّدَنَا: قَدْ رَأَيْتُ رَأَيْاً وَالله مَا أَدْرِي أَتُوافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لا! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِي بِظَهْرٍ، يُرِيدُ الْكَعْبَةَ؛ وَإِنِّي أَصْلِي إِلَيْهَا. فَقُلْنَا: لا تَفْعَلْ، وَمَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَ الله ﷺ يُصَلِّي إلا الشَّامِ، وَمَا كُنَّا نُصَلِّي إِلَى غَيْرِ قِبْلَتِهِ، فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَأَبَى عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٠٩)، فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺا.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠١/١٠ (٢٩٧١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٠٨.



وَخَرَجْنَا فِي وَجْهِنَا ذَلِكَ، فَإِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ، وَصَلَّيْنَا إِلَى الشَّام حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ.

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ لِي البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: وَالله يَا ابْنَ أَخِي، لَقَدْ(١) وَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا (٢) صَنَعْتُ [س/١١٨٩] فِي سَفَرِي هَذَا! قَالَ: وَكُنَّا لا نَعْرِفُ رَسُولَ الله ﷺ، وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بِالتِّجَارَةِ وَنَرَاهُ. فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ (٣) رَسُولِ الله ﷺ بِمَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَطْحَاءِ، لَقِينَا رَجُلاً فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ. فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ قُلْنَا: لا وَالله. قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمْ، فَانْظُرُوا الرَّجُلَ الَّذِي مَعَ العَبَّاسِ جَالِساً فَهُوَ هُوَ، تَرَكْتُهُ مَعَهُ الآنَ جَالِساً. قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَاهُ ﷺ، فَإِذَا هُوَ مَعَ العَتَّاسِ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِمَا، وَجَلَسْنَا إِلَيْهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَعْرِفُ هَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا عَبَّاسُ؟» قَالَ: نَعَمْ، هَذَانِ الرَّجُلانِ مِنَ الْخَزْرَجِ، وَكَانَتِ الأنْصَارُ إِنَّمَا تُدْعَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَوْسَهَا، وَخَرْرَجَهَا، هَذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ رِجَالِ قَوْمِهِ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ. فَوَالله مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ: «الشَّاعِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ البَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا شَيْئًا أَحْبَبْتُ أَنْ تُحْبِرَنِي عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لا أَجْعَلَ هَذِهِ البَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرِ، وَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، فَعَنَّفَنِي أَصْحَابِي وَخَالَفُونِي، حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا! " وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى مِنى، فَقَضَيْنَا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَسَطُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اتَّعَدْنَا نَحْنُ وَرَسُولُ الله ﷺ العَقَبَةَ. فَخَرَجْنَا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ نَتَسَلَّلُ مِنْ رِحَالِنَا، وَنُحْفِي ذَلِكَ مِمَّنْ مَعَنَا مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ الْعَقَبَةِ. أَتَى

<sup>(</sup>١) في (ب): «قد» بدل «لقد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «ما» بدل «مما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) «عن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

ت قال أبو حَاتِم: مَاتَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ المُصْطَفَى (٣) ﷺ إِيَّاهَا بِشَهْرٍ، وَأَوْصَى أَنْ يُوجَّهَ فِي حُفْرَتِهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ. وَأَمَّا تَرْكُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ بِإَعَادَةِ الصَّلاةِ الَّتِي [س/١٨٩٠] صَلاهَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، حَيْثُ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِمْ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمُصْطَفَى ﷺ، فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ الْمَصْطَفَى ﷺ، فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ الْمَصْطَفَى اللهَ السَّلاةِ.

## ذِكْرُ أَسْعَدَ بَنِ زُرَارَةَ بَنِ عَدَس رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

كَلِّهُ ٢٣٤٧ - أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ (٤)، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَمِجَنَّةُ وَعُكَاظٍ، فِي مَنَازِلِهِمْ يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينِي وَيَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ». فَلا يَجِدُ ﷺ أَحَداً يَنْصُرُهُ وَلا يُؤْوِيهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: احْذَرْ غُلامَ قُرَيْشٍ، لا أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: احْذَرْ غُلامَ قُرَيْشٍ، لا يَفْتِنْكَ! وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله، فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، حَتَّى يَفْتِنْكَ! وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله، فَيُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢١/١٠ (١٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «النبي» بدل «المصطفى»، وما أثبتناه من (س)،

<sup>(</sup>٤) في (ب): «سليمان» بدل «سليم»، وما أثبتناه من (س).



بَعَثَنَا الله لَهُ (١) مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا (٢) فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَثْرِبَ إِلا وَفِيهَا رَهْظ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإسلامَ.

فَائْتَمَوْنَا وَاجْتَمَعْنَا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى رَسُولُ الله ﷺ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِم، فَوَاعَدَنَاهُ (٣) شِعْبَ الْعَقَبَةِ. فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ! فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُل وَرَجُلَيْن، فَلَمَّا نَظَرَ فِي وُجُوهِنَا، قَالَ: هَؤُلاءِ قَوْمٌ لا أَعْرِفُهُمْ، هَؤُلاءِ أَحْدَاثٌ! فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا يَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا(٤) تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَأَّكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، فَلَكُمُ الْحَنَّةُ» .

فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينِ إِلا أَنَا. قَالَ: رُوَيْداً يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السُّيُوفُ، فَإِمَّا أَنتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَسَّتْكُمْ، وَعَلَى قَتْل خِيَارِكُمْ وَمُفَارَقَة الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى الله؛ وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ<sup>(٥)</sup> أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً، فَذَرُوهُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ الله. قَالُوا: يَا أَسْعَدُ، أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَالله لا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ، وَلا نَسْتَقِيلُهَا! قَالَ<sup>(٦)</sup>: فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ رَجُلٌ، فَأَخَذَ

<sup>«</sup>له» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (1)

<sup>«</sup>منا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).  $(\Upsilon)$ 

في (ب): «فواعدنا» بدل «فواعدناه»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (ب): «ما» بدل «مما»، وما أثبتناه من (س). (٤)

في (ب): «عن» بدل «من»، وما أثبتناه من (س). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (7)

عَلَيْنَا شَرِيطَةَ الْعَبَّاسِ، وَضَمِنَ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّةَ (١). [س/١١٥٠]

ت قال أبو حَاتِم: مَاتَ أَسْعَدُ بَعْدَ قُدُومِ المُصْطَفَى ﷺ بِالْمَدِينَةِ (٢) بِأَيَّامٍ، وَالمُسْلِمُونَ (٣) يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْعَدَ بَنَ زُرَارَةَ هُوَ الَّذِي جَمَّعَ أَوَّلَ جُمُّعَةٍ بِالْمَدِينَةِ قَرُّرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْعَدَ بَنَ زُرَارَةَ هُوَ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهَا قَبْلَ قُدُّومِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهَا

﴿ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اللهَ مُنَ يَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ:

كُنْتُ قَائِدَ أَبِي بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكَانَ<sup>(٢)</sup> لا يَسْمَعُ الأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ، إِلا قَالَ: رَحْمَةُ الله عَلَى أَسَعَدَ بْنِ زُرَارَةَ! قَالَ<sup>(٧)</sup>: قُلْتُ: يَا أَبَه<sup>(٨)</sup>، إِنَّهُ لَتُعْجِبُنِي صَلاتُكَ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ بِالأَذَانِ بِالْجُمُعَةِ! فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ صَلاتُكَ عَلَى أَبِي أَمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ بِالأَذَانِ بِالْجُمُعَةِ! فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ الْجُمُعَة بِالْمَدِينَةِ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الخَضَمَاتُ. قُلْتُ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلاً (٩).

#### ذِكُرُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ

كَلِيْكِ ٢٣٤٩ - أَخْبَرَنَا (١١) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (١١) بْنُ حَمَّادٍ،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٣٢ (١٤٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) في (س): «المدينة» بدل «بالمدينة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «والمسلمون» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) «أحمد بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «حدثني» بدل «فحدثني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «وكان» بدل «فكان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب): "يا أبت" بدل "يا أبه"، وما أثبتناه من (س).

 <sup>(</sup>٩) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٦/١٠ (٦٩٧٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
 ٩٨٠.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>١١) في (ب): «عبد الله» بدل «عبد الأعلى»، وما أثبتناه من (س).



حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ : « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً . فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ»(١). [V.12]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مُدِحَ حَارِثَةٌ بْنُ النُّعْمَانِ بِالْبِرّ

﴿ إِلَيْ عَلَيْهَ مَا اللَّهِ مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «بَيْنَا أَنَا أَدُورُ فِي الْجَنَّةِ سَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، كَذَلِكَ الْبِرُّ». قَالَ: وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ [٧٠١٥]

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُّدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى لا يَسْكُنَّهُ أَحَدُّ خَلا الأنْبِيَاءِ

كَلِ اللَّهِ ٢٣٥١ - أَخْبَوَقًا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَك، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ:

أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَت رَسُولَ الله (٣) ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ، أَصَابَهُ سَهْمُ غَرْبِ. فَقَالَتْ (٤): يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ! فَقَالَ لَهَا ﷺ: «أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ ! إِنَّمَا هِيَ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى (٥). [V441]

ذِكْرُ حَمْزَةَ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ الله ﷺ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِ ﴿ إِلَهُ ٢٣٥٧ \_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٤ (١٩٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩١٣. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٤ (١٩٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩١٣. **(Y)** 

في (ب): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (ب): «فقلت» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (س). (٤)

البخاري (٣٧٦١)، المغازي، باب: فضل من شهد بدراً. (0)

سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ (١) الله بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْمَادِبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فِي زَمَنِ [س١٩٠٠ب] مُعَاوِيَةَ. فَأَدْرَبْنَا مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا قَفَلْنَا وَرَدْنَا حِمْصَ، فَكَانَ (٢ وَحْشِيٌّ مَوْلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَدْ سَكَنَهَا، وَأَقَامَ بِهَا. فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا، قَالَ لِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَدِيِّ: هَلْ لَكَ فِي (٣) أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًا، فَنَسْأَلَهُ عَنْ حَمْزَةَ كَيْفَ كَانَ قَتْلُهُ لَهُ؟ عَدِيِّ: هَلْ لَكَ فِي (٣) أَنْ نَأْتِي وَحْشِيًا، فَنَسْأَلَهُ عَنْ حَمْزَة كَيْفَ كَانَ قَتْلُهُ لَهُ؟ قَالَ: فَخَرَجْنَا نَمْشِي (٤) حَتَّى جِئْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ بِفِنَاءِ دَارِهِ عَلَى طُنْفُسَةٍ، وَإِذَا هُو شَيْخُ كَبِيرٌ. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيّ، قَالَ: أَمَا وَالله، مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ نَاوَلْتُكَ مُنْذُ نَاوَلْتُكَ أَلُولُتُكَ وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا قَالَ: أَمَا وَالله، مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ نَاوَلْتُكَ أَلُكُ وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا أُمَّكَ السَّعْدِيَّةَ الَّتِي أَرْضَعَتْكَ بِنِي طُوى، فَإِنِّي نَاوَلْتُهَا إِيَّكَ وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَرَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ وَقَفَت عَلَى عَيْرِهَا فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ وَقَفَت عَلَى فَكَانُ فَوَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ وَقَفَت عَلَيَ فَلَا أَنْ وَقَفَت عَلَى فَرَاقُتُهَا فَعَرَفْتُهَا إِلَا أَنْ وَقَفَت عَلَيَ فَرَائَهُا فَعَرَفْتُهَا أَنْ فَعَرَفْتُهَا إِلَا أَنْ وَقَفَت عَلَى فَرَائِهُا فَعَرَفْتُهَا إِلَا أَنْ وَقَفَت عَلَيَ فَرَالله مَا هُوَ إِلا أَنْ وَقَفَت عَلَيَ فَرَائِهُا فَعَرَفْتُهَا .

فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: جِئْنَاكَ لِتُحَدِّثَنَا عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمَا كَمَا حَدَّثْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ. كُنْتُ عُلاماً لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ، وَكَانَ عَمُّهُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ قَدْ أُصِيبَ يَوْمَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ بَدْرٍ. فَلَمَّا سَارَتْ قُرَيْشٌ إِلَى أُحُدٍ، قَالَ لِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ عَمَّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكُنْتُ حَبَشِيًّا أَقْذِفَ بِالْحَرْبَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكُنْتُ حَبَشِيًّا أَقْذِفَ بِالْحَرْبَةِ قَدْفَ الْحَرَبَةِ مَتَى النَّاسُ، خَرَجْتُ وَكُنْتُ حَبَشِيًّا أَقْذِفُ بِالْحَرْبَةِ قَدْفَ الْحَبَشَةِ قَلَّمَا أُخْطِئ بِهَا شَيْئًا. فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ، خَرَجْتُ أَنْقُلُ حَمْزَةَ، مَا يَقُومُ حَتَى رَأَيْتُهُ فِي عَرَضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجَمَلِ الأَوْرَقِ يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزَّا، مَا يَقُومُ حَتَى رَأَيْتُهُ فِي عَرَضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجَمَلِ الأَوْرَقِ يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزَّا، مَا يَقُومُ لَنَ عَرَضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجَمَلِ الأَوْرَقِ يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزَّا، مَا يَقُومُ لَتَ مَولَا الْهُ وَرَقِ يَهُزُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ هَزَّا، مَا يَقُومُ لَهُ شَيْءً. فَوَالله إِنِّي لأَتَهَيَّا لَهُ أُرِيدُهُ وَأَتَانَى عَجزاً، إِذْ تَقَدَّمَنِي إِلَيْهِ سِبَاعُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «عبيد» بدل «عبد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (س): «وكان» بدل «فكان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «في» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «نمشي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «أريد» بدل «أريده»، وما أثبتناه من (ب).



عَبْدِ الْعُزَّى. فَلَمَّا رَآهُ حَمْزَةُ قَالَ: هَلُمَّ يَا ابْنَ مُقَطَّعَةِ الْبُظُورِ! قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَوَالله لَكَأَنَّمَا أَخْطَأ رَأْسهُ. قَالَ: وَهَزَزْتُ حَرْبَتِي، حَتَّى إِذَا رَضِيتُ مِنْهَا دَفَعْتُهَا عَلَيْهِ، فَوَقَعَتْ فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَلَاهَبَ لِيَنُوءَ نَحْوِي فَغُلِبَ، عَلَيْهِ، فَلَاهَبَ لِيَنُوءَ نَحْوِي فَغُلِبَ، وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّى مَاتَ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّاسِ وَتَرَكْتُهُ وَإِيَّاهَا حَتَّى مَاتَ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَخَذْتُ حَرْبَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّاسِ فَقَعَدْتُ فِي الْعَسْكَرِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي بَعْدَهُ حَاجَةٌ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ لأَعْتَقَ. فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةً عُتِقْتُ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَحَشِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجُهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي حَمْزَةَ مَا كَانَ

﴿ اللَّهُ وَكَانَ وَاحِدَ زَمَانِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، وَكَانَ وَاحِدَ زَمَانِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ السَّرَحْسِيُّ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَر البَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ السَّرَحْسِيُّ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَر البَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبْدِ الله بْنِ الْفَصْلِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ابْن أَخِي الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَصْلِ اللهَاشِمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ إِلَى الشَّامِ. فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ، قَالَ لِي عُبَيْدُ الله: هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيِّ آس/١٩١ أَنَسْأَلُهُ (٢) عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَكَانَ وَحْشِيُّ يَسْكُنُ حِمْصَ. قَالَ: فَسَأَلْنَا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنَا: هُو ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ. قَالَ: فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ، فَسَلَّمْنَا، فَرَدَّ السَّلامَ. قَالَ: وَعُبِيْدُ الله مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ مَا يَرَى وَحْشِيُّ إِلا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ الله مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَةٍ مَا يَرَى وَحْشِيُّ إِلا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ الله عَيْنَهُ وَرِجْلَيْهِ وَوَجْلَيْهِ وَقَالَ: لا وَالله، إِلا أَنِي أَعْلَمُ أَنَّ عُبَيْدُ الله عَيْنَهُ وَقَالَ: لا وَالله، إلا أَنِي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْقِتَالِ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْقِتَالِ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ غَلاماً بِمَكَّةَ فَأَسْتَرْضِعُهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلامَ، مَعَ أُمِّ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِي نَظُرْتُ عَمْدُنَ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلا تُحْبِرُنَا بِقَتْلِ لِيَكُنُ مِنْ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ. قَالَ: قَلَالَ فَقَالَ : فَقَالَ فَقَالَ : فَقَالَ الْمُؤْمِّ فَلَا الْمُؤْمِّ فَالْقِيْدِ بِيَعْرِقِ الْمُعْيِقِ الْمُؤْمَةُ فَلَا الْمُؤْمِ فَالَ : فَلَا الْمُؤْمِ فَا فَا الْمُؤْمِ فَا الْمُؤْمِ الْقَالَ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٤٤)، المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا

<sup>(</sup>٢) في (س): «لنسأله» بدل «نسأله»، وما أثبتناه من (ب)

لِي مَوْلايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي، فَأَنْتَ حُرٌّ.

قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ، قَالَ: وَعَيْنَيْنُ جَبَلٌ تَحْتَ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبِيْنَ وَادٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ (١) إِلَى الْقِتَالِ. فَلَمَّا اصْطَفُوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ ابْن نِيَادٍ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، خَرَجَ سِبَاعٌ ابْن أُمِّ قَطَعَةِ الْبُظُودِ، تُحَادُ الله وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، يَا ابْن مُقَطَّعَةِ الْبُظُودِ، تُحَادُ الله وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأْمُسِ الذَّاهِبِ. قَالَ: وَانْكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِنِي، فَكَانَ كَأْمُسِ الذَّاهِبِ. قَالَ: وَانْكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا مِني وَرَكَيْهِ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رَمُيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرَكَيْهِ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ، رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى نَشَأَ فِيهَا الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ، رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى نَشَأَ فِيهَا الْعَهْدَ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ، رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى نَشَأَ فِيهَا الْإِسْلامُ. ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ. قَالَ: وَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ رُسُلًا، وَقِيلَ لَهُ أَنْ عُنَى اللهُ عَلَى الطَّافِفِ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَالَتُ وَمِنْ الأَمْرِ مَا بَلَعَكَ. فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: قَلْتَ حَمْزَةً؟ ﴾ قَالَ: قُلْتُ عَلَى الْأَنْ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَعَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنْتَ وَحُهْمَ عَلَى الْمُولِ الله ﷺ: «أَنْتَ مَنْ الأَمْرِ مَا بَلَعَكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمُا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبُ عَنِي وَجُهَكَ ﴾.

قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا تُوفِّقِي رَسُولُ الله عَلَيْ خَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ. قَالَ: قُلْتُ؛ لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ، فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ، فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا كَانَ. قَالَ: وَإِذَا رُجَيْلٌ قَائِمٌ فِي ثَلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ مَا يُرِي (٣) مَا يُرِي (٣) رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْمِيهِ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتَفَيْهِ. قَالَ: وَدَبَّ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْفَضْلِ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو(٤) يَقُولُ: قَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ: إِنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ

<sup>(</sup>١) هكذا في (س) و(ب). وفي البخاري: "فخرجت مع الناس" بدل "خرجنا مع رسول الله عليه".

<sup>(</sup>۲) وفي هامش (س): «لي» بدل «له»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «نرى» بدل «يري»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (س) و(ب). وفي البخاري: «عمر» بدل «عمرو».

Si-18

[٧٠١٧]

الْعَبْدُ الأسْوَدُ(١).

ذِكُوُ الإِخْبَارِ بِمَا كُفِّنَ فِيهِ حَمْزَةُ بَنُ عَبِّهِ الْمُطَّلِبِ [س/١٩١٠] يَوْمَئِنٍ بْنِ حَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ حَبْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عَنْبَسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَتِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ صَائِماً بِطَعَامٍ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَقَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ فَلَمْ يُوجَدُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؛ وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؛ وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؛ وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؛ وَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ؟ . وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا. قَالَ: وَجَعَلَ يَبْكِي (٣).

ذِكْرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ رَبِّهِ

﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ:

أَتَيْنَا خَبَّاباً نَعُودُهُ، فَقَالَ: إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ الله، فَوَقَعَ أَجُورُنَا عَلَى الله. فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئاً، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَتُرَكَ بُرْدَةً. فَكُنَّا إِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ بُرْدَةً. فَكُنَّا إِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَجْلِهُ بَدَتْ رِجْلاهُ. وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا، فأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَالله عَلَى مَا أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنْ إِذْ خِرٍ (٤).

ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٤٤)، المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ﷺ،

<sup>(</sup>٢) «وقتل مصعب بن عمير فلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثوب واحد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢١٠)، الجنائز، باب: الكفن من جميع المال.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦٨٤)، فضائل الصحابة، باب: هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ب) و(س). والحديث يعرف بإبراهيم بن حبيب.

أَمَرَ أَبِي بِخَزِيرَةٍ، فَصُنِعَتْ. ثُمَّ أَمَرَنِي، فَحَمَلُتُهَا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ، أَلَحْمُ ذَا؟» قُلْتُ: لا، وَلَكِنَّهَا خَزِيرَةٌ. فَأَمَرَ بِهَا فَقُبِضَتْ. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ، أَلَحْمٌ ذَا؟» فَقَالَ أَبِي: عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَدِ اشْتَهَى اللَّحْمَ! فَقَامَ أَلَحْمٌ ذَا؟» فَقَالَ أَبِي: عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَدِ اشْتَهَى اللَّحْمَ! فَقَامَ إِلَى دَاجِنِ لَهُ فَذَبَحَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَشُويَتْ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَحَمَلْتُهُ إِلَى رَسُولُ الله عَلَيْ قَدِ اشْتَهَى اللَّحْمَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟» وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ وَهُو فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَهُو فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَهُو فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَنْهَمَ اللَّهُ عَلَى الله الله عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله عَلَى

#### ذِكُرُ إِظُلالِ الْمَلائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ إِلَى أَنْ دُفِنَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّيَالِسِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ:

لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، وَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ: «لَا تَبْكِهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَنْهَوْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبْكِهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ يَنْهُونِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَبْكِهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا رَاكِمِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُوهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩١ (١٩٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٨٧)، الجنائز، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.



#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا كَلَّمَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بَعْدَ أَنْ أَحْيَاهُ كِفَاحاً (١)

﴿ اللهِ بَنْ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٌّ ، وَخُطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: جَابِراً يَقُولُ:

لَقِينِي النّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ، مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً!؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْناً. فَقَالَ: «أَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ رَسُولَ الله، قَالَ: «مَا كَلّمَ اللهُ أَحَداً قَطُّ إِلّا مِنْ وَرَاءِ أَبَاكَ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا كَلّمَ اللهُ أَحَداً قَطُّ إِلّا مِنْ وَرَاءِ جَابٍ، وَإِنَّ اللهَ أَحْيَى أَبَاكَ فَكَلّمَهُ كِفَاحاً. فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمَنَّ أُعْظِكَ! قَالَ: تَحْبِينِي فَأُقْتَلَ قَتْلَةً ثَانِيَةً. قَالَ اللهُ: إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ». وَنَزَلَتْ هَذِهِ تَحْبِينِي فَأُقْتَلَ قَتْلَةً ثَانِيَةً. قَالَ اللهُ: إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ». وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَا اللهُ: إِنِّي قَصَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ». وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَا اللهُ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرَفَوْنَ وَآلَ اللهُ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرَفُونَ وَآلَ اللهُ اللهِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرَفُونَ وَآلَ اللهُ إِلَا عَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

#### ذِكْرُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهِ

﴿ اللهِ عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ، أَخْبَرَنَا صَلْيُمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ :

قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، سُمِّيتُ بِهِ، وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْراً مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَكَبُرَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ الله ﷺ غُيِّبْتُ عَنْهُ. أَمَا وَالله لَئِنْ أَرَانِي الله الله عَلَيْهِ فَي رَسُولِ الله ﷺ فيمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَّ الله مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَرَانِي الله الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ لَيَرَيَنَّ الله مَا أَصْنَعُ. قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ وَاهاً (عَلَي لِرِيحِ الْجَنَّةِ، أَجِدُها دُونَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ وَاهاً (عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ب): «كلما جاء» بدل «كفاحاً»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٢ (١٩٢٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) لفظة «الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ب) و(س). وفي صحيح مسلم: «فقال: واها».

أُحُدِ! فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ (') بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ. وَلَا يَبَنَانِهِ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَرَمْيَةٍ. فَقَالَتْ عَمَّتِي أُخْتُهُ: فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلا بِبَنَانِهِ. قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَرَمْيَةٍ، وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا ﴿ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَنِهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (٢).

#### ذِكْرٌ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ لَهُ الْمَالِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْمُدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فَاكِهِ السلمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ:

## ذِكْرُ حَنْظَلَةَ بُنِ أَبِي عَامِرٍ غَسِيلِ الْمَلائِكَةِ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

<sup>(</sup>۱) في (س): «بضعاً وثمانين» بدل «بضع وثمانون»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٠٣)، الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٤) قال ثم التفت إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أين الجنة؟ قال: «تحت الأبارقة». ثم تقدم فقاتل حتى استشهد فقال رسول الله ﷺ: «كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٣٦/١٠ (٦٩٨٥).

سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى دُونِ الأعْرَاضِ(١) إِلَى جَبَلِ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. وَقَدْ كَانَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْتَقَى هُوَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْب، فَلَمَّا اسْتَعْلاهُ حَنْظَلَةُ رَآهُ شَدَّادُ بْنُ الأَسْوَدِ، فَعَلاهُ شَدَّادٌ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، وَقَدْ كَادَ يَقْتُلُ أَبَا سُفْيَانَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ! ﴿ فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَة. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَذَاكَ قَدْ غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ» (٢٠). [V. Yo]

#### ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيِّ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثْنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:

أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى سَعْدٍ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ إِلَى سَيِّدِكُمْ!» قَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ (٣) بِحُكْم الْمَلِكِ" (٤).

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي فَرَّقَ بِهِ (٥) بَيْنَ السَّبْي وَالْمُقَاتِلَةِ

كَلِيْكِ ٢٣١٣ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الجُنَيْدِ بِبُسْتَ<sup>(١)</sup>، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

في (ب): «الأعواض» بدل «الأعراض»، وما أثبتناه من (س). (1)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٣٦/١٠ (٦٩٨٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٦. (٢)

<sup>«</sup>فيهم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

البخاري (٢٨٧٨)، الجهاد، باب: إذا نزل العدو على حكم رجل. (٤)

في (ب): «به فرق» بدل «فرق به»، وما أثبتناه من (س). (0)

<sup>«</sup>ببست» سقطت من موارد الظمآن ٣٦٠ (١٥٠١)، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ:

كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَجِيءَ بِي وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ سَيَقْتُلُنِي، فَكَشَفُوا عَنْ عَانَتِي، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ، فَجَعَلُونِي فِي السَّبْي (٢).

#### ذِكُرُ عَدَدِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ قُرَيْظَةَ

كَرْكِيكِي ٢**٣٧٤ ـ أَخْبَرَقَا** ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، [س/١١٩٣] قَالَ:

رُمِيَ يَوْمَ الأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ. فَحَسَمَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ النَّارِ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ، فَنَزَفَ اللَّم، فَحَسَمَهُ أُحْرَى، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لا تُحْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُريْظَةَ. فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَة حَتَّى نَزلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَمَا قَطَرَ قَطْرَة حَتَّى نَزلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ: تُقْتَلُ رِجَالُهُمْ، وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَغَنَّمَ المُسْلِمِينَ (٣). فَقَالَ: تُقْتَلُ رِجَالُهُمْ، وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَغَنَّمَ المُسْلِمِينَ (٣). فَقَالَ رَسُولُ الله عِيدٍ: «لَقَدْ (٤) أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ!» وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ عِرْقُهُ، فَمَاتَ (٥).

#### ذِكُرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهَ فِي الْمَسْجِدِ فِي (٦) تِلْكَ الأيّامِ قَصْداً لِعِيَادَتِهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَوَكِّلُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ:

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «هشيم» بدل «أبو عوانة»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٦٠ (١٢٥٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «المسلمون» بدل «المسلمين»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «لقد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٠٨)، السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي.

<sup>(</sup>٦) «في» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَرَبَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ [٧٠ ٢٧]

#### ذِكُرٌ وَصْفِ دُعَاءِ سَعْدِ بَنِ مُعَاذٍ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ بَنِي قُرَيْظَةَ

كَلِّهُ ٢٣٦٦ - أَخْبَرَقَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو أَثَرَ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الأرْضِ مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَادٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ (٢) يَحْمِلُ مِجَنَّهُ. فَجَلَسْتُ إِلَى الأرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا<sup>(٣)</sup> أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ. قَالَتْ: فَمَرَّ وَهُوَ يَرْتَجزُ وَيَقُولُ:

لَبِّثْ قَلِيلاً يُدْرِك الْهَيْجَا حَمَلْ (٤) مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ

قَالَتْ: فَقُمْتُ فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِّي اللهِ إِنَّكِ لَجَريئَةٌ، مَا جَاءَ بِكِ، لَعَمْرِي وَالله إِنَّكِ لَجَريئَةٌ، مَا يؤمنك أَنْ يَكُونَ كَوْناً أَوْ بَلاءً! قَالَتْ: فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأرْضَ قَدِ انْشَقَّتْ. فَدَخَلْتُ فِيهَا، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ نَصِيفَةٌ لَهُ، فَرَفَعَ الرَّجُلُ النَّصِيفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مُنْذُ الْيَوْم، وَأَيْنَ الْفِرَارُ إِلا إِلَى الله؟ قَالَتْ: وَرَمَى سَعْداً رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ بِسَهْم، قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرِقَةِ! فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَقَطَعَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ.

وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ وَمَوَالِيَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَرَأً كَلْمُهُ، وَبَعَثَ الله الرِّيحَ عَلَى

البخاري (٤٥١)، المساجد، باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. (1)

في (ب): «يونس» بدل «أوس»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

<sup>«</sup>فأنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

في (س): «جمل» بدل «حمل»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ الله قَوِيّاً عَزِيزاً. فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِتِهَامَةَ وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، [س١٩٣/ب] وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَة، فَتَحَصَّنُوا بِتِهَامَةَ وَلَحِقَ عُيَيْنَةُ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، الس١٩٣/ب] وَرَجَعَتْ بَنُو قُرَيْظَة، فَتَحَصَّنُوا بِصَيَاصِيهِم، فَرَجَعَ رَسُولُ الله عَيَّا لِلَى الْمَدِينَةِ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ أَدَم فَضُرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ السِّلاحَ. قَالَتْ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: أَوَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلاحَ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً فَقَاتِلْهُمْ! السِّلاحَ، فَوَالله مَا وَضَعَتِ الْمَلائِكَةُ السِّلاحَ، اخْرُجْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً فَقَاتِلُهُمْ!

فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِالرَّحِيلِ وَلَبِسَ لَأُمْتَهُ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنْمِ وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟» قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ. ۗ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِينَ يَوْماً. فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ، وَاشْتَدَّ الْبَلاءُ عَلَيْهِمْ، قِيلَ لَهُمْ: انْزِلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ الله ﷺ! فَاسْتَشَارُوا أَبَا لُبَابَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذِّبْحُ. فَقَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْدٍ. وَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى سَعْدٍ، فَحُمِلَ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ، وَحَفَّ (١) بِهِ قَوْمُهُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا عَمْرِو، حُلَفَاؤُكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلُ النِّكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ ذَرَارِيهِم، الْتَفَتَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لا يُبَالِيَ فِي الله لَوْمَةَ لائِم. فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ!» قَالَ عُمَرُ: سَيِّدُنَا الله. قَالَ: «أَنْزِلُوهُ!» فَأَنْزَلُوهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «احْكُمْ فِيهِمْ!» قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم اللهِ وَرَسُولِهِ». ثُمَّ دَعَا اللهَ سَعْدٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْئاً فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ! فَانْفَجَرَ كَلْمُهُ. وَكَانَ قَدْ بَرَأً مِنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ إِلا مِثْلُ الْحِمْص.

قَالَتْ: فَرَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِي ضَرَبَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وحر» بدل «وحف»، وما أثبتناه من (س).



رَسُولُ الله ﷺ. قَالَتْ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ. قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. وَكَانُوا كَمَا قَالَ الله: ﴿ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]. قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهُ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَ عَيْنَاهُ لا تَدْمَعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ إِذَا وَجَبَ إِنَّمَا هُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ (١). [V+YA]

#### ذِكْرُ اسْتِبْشَارِ الْعَرْشِ وَارْتِيَاحِهِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ

كَلِيْكِي ٢٣٦٧ \_ أَخْبَرَقًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله العَصَّارُ (٢)، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، [س/١٩٤] أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَجِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»(٣).

 تال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ ﷺ: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ»، يُرِيدُ بِهِ: اسْتَبْشَرَ وَارْتَاحَ؛ كَقَوْلِ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ ﴾، يُرِيدُ بِهِ: ارْتَاحَتْ وَاخْضَرَّتْ.

## ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «اهْتَزَّ لَهَا»، أَرَادَ بِهِ الوَفَاةَ<sup>(٤)</sup> دُونَ الْجِنَازَةِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٦٨ \_ أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيَالِيَةِ يَقُولُ: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِوَفَاقِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ» (٦). [٧٠٣٠]

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٨٩٥)، المغازي، باب: مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريضة ومحاصرته إياهم.

في (ب): «العطار» بدل «العصار»، وما أثبتناه من (س). (7)

مسلم (٢٤٦٦)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ رها الله الله الله الماء (٣)

في (ب): «وفاته» بدل «الوفاة»، وما أثبتناه من (س). (٤)

في (ب): «عبيدة» بدل «عبدة»، وما أثبتناه من (س). (0)

البخاري (٣٥٩٢)، فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن معاذ ﴿ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ (7)

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَرْشَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ السَّرِيرُ

كُوْكِي ٢٣٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»(١). [٧٠٣١]

#### ذِكُرُ طُغَنِ الْمُنَافِقِينَ فِي جِنَازَةِ سَغْدٍ لِخِفَّتِهَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلافُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ، وَجِنَازَةُ سَعْدٍ مَوْضُوعَةٌ:

«اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ». فَطَفِقَ الْمُنَافِقُونَ فِي جِنَازَتِهِ، وَقَالُوا: مَا أَخَفَّهَا! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْكُمُ» (٣٠). [٧٠٣٦]

#### ذِكُرُ فَتْحِ أَبُوَابِ السَّمَاءِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ رَاقُ اللَّهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرُو بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ: بْنِ الْهُ الله ، قَالَ: بْنِ الْهُ الله ، قَالَ: الله ، قَالَانَانَانَالِ الله ، قَالَانَانَانَالِ اللهُ اللهِ الله ، قَالَانَانَانَالِ اللهُ الله ، ا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِسَعْدٍ: «هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ؛ شُدِّدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٥٩٢)، فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن معاذ عليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تحمله» بدل «تحملها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٢/١٠ (٦٩٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) «بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٢/١٠ (٦٩٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٤٨.

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فُرِّجَ (١) عَنْهُ عَمَّا شُدِّدَ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِدُعَاءِ المُصَطَفَى ﷺ

﴿ إِلَيْكِي ٢٣٧٧ \_ أَخْبَرَقَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْرَهُ، يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَاحْتَبَسَ. فَلَمَّا خَرَجَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: «ضُمَّ سَعْدٌ فِي الْقَبْرِ ضَمَّةً، فَدَعَوْتُ الله، فَكَشَفَ [٧٠٣٤]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ضَغُطَةَ الْقَبْرِ لا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، نَسْأَلُ الله حُسْنَ السَّلامَةِ مِنْهَا

كَرِكْكِح ٢٢٧٣ مِ أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا السَّامِاب عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٍ قَالَ:

«لِلْقَبْرِ ضَغْطَةٌ، لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ، لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ»(٤). [7117]

# ذِكْرُ وَصَفِ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ

﴿ إِنْ كِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا (٥) شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

لَبِسَ رَسُولُ الله ﷺ ثَوْباً مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَهُ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ [٧٠٣٥]

في (ب): «فرج الله» بدل «فرج»، وما أثبتناه من (س).

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٣/١٠ (٦٩٩٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٧٠٠٤.

في (ب): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س). (4)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥/٥٥ (٣١٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٩٥. (٤)

<sup>«</sup>أبو داود حدثنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

البخاري (٣٥٩١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن معاذ رها المحاري

#### ذِكُرُ الخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ

﴿ الْمُورَةِيُّ الْمُحَافِّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُ:

أُتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِثَوْبِ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَلْمَسُونَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ. قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ: «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا، أَوْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا».

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوٍ مِنْ (١) هَذَا (٢٠).

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الثَّوْبَ الَّذِي لَبِسَهُ المُصَطَفَى ﷺ كُلُّ البَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الثَّوْبَ النَّهَبِ كَانَ مَنْسُوجاً بِالذَّهَبِ

﴿ اللَّهُ الل

دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنَتَ؟ قُلْتُ: أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. قَالَ (٤): إِنَّكَ بِسَعْدٍ لَشَبِيهُ! ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ، وَقَالَ (٥): رَحْمَةُ الله عَلَى سَعْدٍ، كَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلِي جَيْشًا إِلَى أَكْيْدِرَ دُومَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي دِيبَاجاً مَنْسُوجٌ فِيهِ الذَّهَبُ. فَلَبِسَهَا رَسُولُ الله عَلِي رَسُولِ الله عَلَى الْمِنْبَرِ، أَوْ جَلَسَ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ. فِيهِ الذَّهَبُ. فَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «بمثل» بدل «بنحو من»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٩١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن معاذ عظيه.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٤) «دخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).



ثُمَّ نَزَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُونَ الْجُبَّةَ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟» قَالُوا: مَا رَأَيْنَا ثَوْباً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكِ : «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ»(١). [٧٠٣٧]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ لُبُسَ الْمُصْطَفَى ﷺ الجُبَّةَ الْمَنْسُوجَةَ بِالذَّهَبِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ثُبْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِهِ

﴿ اللَّهِ عَمَّى اللَّهُ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْن سَوَاء، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ جُبَّةَ سُنْدُسِ، فَلَبِسَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْحَرِيرُ. فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ [س/١٩٥] مُعَاذٍ أَحْسَنُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ" (٢). [44.4]

#### ذِكُرُ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ وَلِي

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ. فَانْطَلَقُوا (٣) حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ نُزُولاً، فَذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَاتَّبَعُوهُمْ بِقَرِيبٍ (٤) مِنْ مِائَةِ رَجُلِ رَام، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، حَتَّى نَزَلُوا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. فَقِيلَ: هَذَا مِنْ تَمْرِ أَهْلِ يَثْرِبَ، فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ. فَلَمَّا آنسَهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا (٥) إِلَى فَدْفَدٍ.

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٤/١٠ (٦٩٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٤٦. (1)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٤٥ (١٩٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٤٦.  $(\Upsilon)$ 

في (س): «وانطلقوا» بدل «فانطلقوا»، وما أثبتناه من (ب). (T)

في (س): «قريب» بدل «بقريب»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

<sup>«</sup>لجؤوا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ. فَقَالُوا: لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، إِنْ نَوَلْتُمْ إِلَيْنَا أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً. فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ قَوْمٍ كَافِرِينَ؛ اللّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ! فَقَاتَلُوهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، وَبَقِي خُبِيْبُ بْنُ عَدِيٍّ، وَزَيْدُ بْنُ اللَّثِنَةِ، وَرَجُلِّ آخَرُ، فَأَعْظَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ يَطْجَبُهُمْ، فَرَبُطُوهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ يَنْزِلُوا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ، حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ، فَرَبَطُوهُمْ بِهَا. فَنَادَى يَنْزِلُوا إِلْيُهِمْ، وَقَالَ: لِي فِي هَوُلاءِ أُسُوةٌ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ. وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ اللَّرْبَةِ (\*) وَزَيْدِ بْنِ اللَّثِينَةِ (\*) حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ. فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنُ أَنْ يَتْبَعَهُمْ، وَقَالَ: لِي فِي هَوُلاءِ أُسُوةٌ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ. وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ بْنِ أَنْ يَتْبَعَهُمْ، وَقَالَ: لِي فِي هَوُلاءِ أُسُوةٌ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ. وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبُ بِنُو الْحَارِثِ بَلِي عَيْ عَلَى فَخِرُوهُ مَا يَكُولُ عَنْكَ عَنْدَهُمْ أَسِيراً، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا (\*\*) عَلِي وَي هَوُلاءِ أَسُونَةً بَنُ الْمُوسَى عِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدً (\*\*) بِهِ، فَأَعَارَتُهُ، فَلِي حَتَّى أَتَاهُ، فَأَخَذَهُ، فَأَضْجَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى عَلْ وَالْمُوسَى عَلْ فَعَلْ : خَشِيتِ حَسِبْتِ (\*\*) أَنْ أَقْتُلُهُ؟ مَا قَالَتْ الْفُعَلَ إِنْ شَاءَ الله .

قَالَ<sup>(٦)</sup>: فَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلا مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا كَانَ إِلا رَزْقاً رَزْقَهُ الله إِيَّاهُ. ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَرَحْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ، لَزِدْتُ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ (٧) الْقَتْلِ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «بن عدي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الدثينة» بدل «الدثنة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (-): «اجتمعوا» بدل «أجمعوا»، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٤) في (س): «يستحد» بدل «ليستحد»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «حسبت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): «قالت» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «قبل» بدل «عند»، وما أثبتناه من (س).



وَلَسْتُ (١) أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ شَهِيداً (٢) عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لله مَصْرَعِي ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى مَوْضِعِ عَاصِم تُرِيدُ الشَّيْءَ مِنْ جَسَدِهِ لِيَعْرِفُوهُ. وَكَانَ قَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَّثَ الله عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ (٣).

هَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ: فَقَاتَلُوهُمْ فِي (٤) بُيُوتِهِمْ، وَإِنَّمَا هُوَ: فَقَاتَلُوهُمْ مِنْ ثُبُوتِهمْ.

أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [س/١٩٥٠] بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَبَعَثَ الله عَلَيْهِمْ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ (٥) عَلَى شَيْءٍ.

[٧٠٤٠ \_ ٧٠٣٩]

وَالدَّبْرُ: الزَّنَابِيرُ.

# ذِكْرُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الأسدِ الْمَخْزُومِيِّ عَلِيهُ

كَلِكِي ٢٣٧٩ ـ أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَتْ:

دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرهُ، فَأَغْمَضَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَصَاحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُقَرَّبِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَهُ وَلَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»(٦). [٧٠٤١]

في (ب): «ما» بدل «ولست»، وما أثبتناه من (س). (1)

في هامش (س): الصواب: «مسلماً» بدل «شهيداً»، وما أثبتناه من (س) و(ب). **(Y)** 

البخاري (٣٨٥٨)، المغازي، باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان... (٣)

في (س): «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

<sup>«</sup>منه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (0)

مسلم (٩٢٠)، الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. (7)

# ذِكُرُ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ بَنِ شَرَاحِيلَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ هُوَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُمْ لِآبَ إِبِهِمْ هُوَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُمْ لِآبَ إِبِهِمْ هُوَ اللهَ عَنَا لَا لَهُ وَالْدَعُوهُمْ لِآبَ إِبِهِمْ هُو اللهُ عَنَا لَا لَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنَا لَا لَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنَا لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ

#### ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ عَلَى ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

فَرَضَ عُمَرُ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَ لِي. فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِجْرَتِي وَهِجْرَةُ أُسَامَةَ وَاحِدَةٌ! قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْكَ، وَإِنَّمَا هَاجَرَ بِكَ أَبُواكَ (٢).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ بَنَ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِهِ أَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقاً لِلْإِمْرَةِ (٣)، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ (٤). [٢٠٤٤]

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٠٤)، التفسير، باب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٩/١٠ (٧٠٠٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١٦٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «للإمارة» بدل «للإمرة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٢٤)، فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي على.



# ذِكْرٌ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَالِيهُ

حَرِّفِي **٣٣٨٣ ـ أَخْبَرَنَا** الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيم وَهَانِئِ بْنِ هَانِئ، عَنْ عَلِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِجَعْفَرِ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي!» (٢). [V: 27]

#### ذِكُرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جَعْفَراً [س/١٩٦] يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ

كَلِيْكِي ٢٣٨٤ ـ أَخْبَرَفَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ زَاج، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُرِيتُ جَعْفَراً مَلَكاً يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ فِي الْجَنَّةِ»(٣). [٧٠٤٧]

# ذِكْرٌ عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٣٨٥ ـ أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، قَالَ:

قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ رَبَاحِ الأَنْصَارِيُّ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَأَتَيْتُهُ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ (٤) نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ جَيْشَ الأَمَرَاءِ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً». فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، مَا كُنْتُ أَرْغَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْداً. فَقَالَ: «امْضِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ». فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ الله.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ! فَقَالَ:

في (ب): «عيد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (س). (1)

البخاري (٣٥٠٥)، فضائل الصحابة، باب: مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي عظمه. (٢)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠١/١٠ (٧٠٠٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٢٦. (٣)

في (ب): "إليه" بدل "عليه"، وما أثبتناه من (س). (٤)

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي، انْطَلَقُوا فَلَقوا الْعَدُوَّ، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيداً، اسْتَغْفِرُوا لَهُ! فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ. ثُمَّ أَخَذَ اللِّواءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ (١)، اسْتَغْفِرُوا لَهُ؛ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَثَبَتَتْ قَدَمَاهُ حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً. اسْتَغْفِرُوا لَهُ؛ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَثَبَتَتْ قَدَمَاهُ حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً. اسْتَغْفِرُوا لَهُ؛ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَلْدُ بْنُ الْوَلِيدِ»؛ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الأَمْرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ. ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ضَبْعَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ هُو سَيْفُ مِنْ سُيُوفِكَ، انْتَصِرْ بِهِ!» فَمِنْ يَوْمَئَذٍ سُمِّي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: سَيْفَ الله.

تال أبو حَاتِم: مِنْ ذِكْرِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ إِلَى هَاهُنَا هُمُ الَّذِينَ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا فِي حَيَاةِ رَسُولُهُ ﷺ إِلَى جَنَّتِهِ. ثُمَّ إِنَّا ذَاكِرُونَ بَعْدَهُ عَيَّةٍ إِلَى جَنَّتِهِ. ثُمَّ إِنَّا ذَاكِرُونَ بَعْدَهُ هَيَّةٍ إِلَى جَنَّتِهِ. ثُمَّ الْأَنْ فَاكِرُونَ بَعْدَهُ هَوَّلا وَسُولُهُ ﷺ إِلَى جَنَّتِهِ. ثُمَّ الْأَنْصَارَ، إِنْ هَوُلاءِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ صَحَّتْ لَهُ الفَضِيلَةُ (٢) مَرْوِيَّةً، ثُمَّ نُعْقِبُهُمُ الأَنْصَارَ، إِنْ يَشَر الله (٣) ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ (٤).

# ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَيَّا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُبَّانِ اللَّهِ اللَّهِ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثِنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَمَا مَعَهُ إِلا أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ، فَلَمْ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَزِمْنَا رَسُولَ الله عَلَيْ ، فَلَمْ نُفَاتَة نَفَارَقُهُ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاء، وَرُبَّمَا قَالَ: بَيْضَاء، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَة الْمُدُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، وَطَفِقَ الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، وَطَفِقَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَرْكُضُ عَلَى بَغْلَتِهِ قِبَلَ الْكُفَّارِ.

قَالَ العَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَام بَغْلَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله [س/١٩٦ب] عَلَيْهِ وَسَلَّم

<sup>(</sup>۱) «أشهد له بالشهادة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «فضيلة» بدل «الفضيلة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س): «إن الله يسر» بدل «إن يسر الله»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥١/١٠ (٧٠٠٨).



أَكُفُّهَا وَهُو لا يَأْلُو يُسْرِعُ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذُ بِغَرْزِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَبَّاسُ، نَادِ بِأَصْحَابِ (١) السَّمُرَةِ !» وَكُنْتُ رَجُلاً صَيِّتاً، وَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: يَا أَصْحَابَ السَّمُرةِ (٢)، فَوَالله لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ! فَأَقْبَلَ عِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ! فَأَقْبَلَ اللهُ سُلِمُونَ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالْكُفَّارُ. فَنَادَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعَاوِي عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَنَادَوْا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ!

قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا حِين حَمِيَ الْوَطِيسُ». ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ حَصَيَاتٍ وَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ وقَالَ (٣): «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ وقَالَ (٣): «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ». قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئِتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَالله مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَمَاهُمْ وَلَكُ الله عَلَيْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا أَرَى حَدَّهُمْ إِلا كَلِيلاً، وَأَمْرَهُمْ إِلا مُدْبِراً حَتَّى مَرَمُهُمُ الله عَلَي بَعْلَتِهِ (٤). [٧٠٤٩]

#### ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْعَبَّاسِ إِنَّهُ صِنْوُ أَبِيهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْعَبَّاسِ عَمِّ رَسُولِ الله ﷺ : «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ»(٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): «يا أصحاب» بدل «بأصحاب»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) «وكنت رجلاً صيتاً وقلت بأعلى صوتي: يا أصحاب السمرة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٧٥)، الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٦) اللعباس عم رسول الله ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۹۸۳)، الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها.

#### ذِكُرُ نَقُلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحِجَارَةَ مَعَ رَسُّولِ الله ﷺ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ:

لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ، ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلانِ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ وَلَيْهِ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اللَّبِيِّ وَلِيْهِ إِزَارَهُ (٢٠). [٢٠٠١]

#### ذِكُرُ وَصْفِ الْمُصَطَفَى ﷺ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ بِالْجُودِ وَالْوَصْلِ

﴿ اللَّهُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي (٣) سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ، قَالَ:

# ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَالْعِيْدِ

﴿ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ اللهُ اللهِ المُثَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» قَالُوا: ابْنُ عَبَّاسِ. قَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الرملي» بدل «الذهلي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦١٧)، فضائل الصحابة، باب: بنيان الكعبة.

<sup>(</sup>٣) «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٥٥ (٧٠١٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤٧٧)، فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد الله بن عباس على ا

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لابْنِ عَبَّاسٍ بِالْحِكْمَةِ

﴿ إِلَٰكِي ٢٣٩١ ـ أَخْبَوَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ضَمَّنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْحِكْمَةَ»(١). [V.01]

## ذِكُرُ وَصَفِ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ الَّذَيْنِ دَعَا الْمُصْطَفَى ﷺ بِهِمَا لابْنِ عَبَّاسِ (٢)

﴿ إِنْ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ:

كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَوَضَعْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ طَهُوراً. فَقَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» قَالَتْ مَيْمُونَةُ: عَبْدُ الله. فَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ، [V.00]

# ذِكُرُ أُسَامَةَ بَنِ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ وَاللَّهُ

كَلِيْكِ ٢٣٩٣ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيح، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِعَتَبَةِ الْبَابِ، فَشُجَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَائِشَةَ:

«أَمِيطِي عَنْهُ الْأَذَى!» فَقَذِرَتْهُ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَمُجُّهَا وَيَقُولُ: «لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ(٤) وَكَسَوْتُهُ حَتَّى أَنفقهُ»(٥). [V.07]

البخاري (٣٥٤٦)، فضائل الصحابة، باب: ذكر ابن عباس على (1)

في (ب): «لابن عباس بهما» بدل «بهما لابن عباس»، وما أثبتناه من (س). (٢)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٦/١٠ (٧٠١٥)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (٣)

في (س): «حليته» بدل «لحليته»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٧/١٠ (٧٠١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٠١٩.

# ذِكْرُ سُرُورِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِقَوْلِ مُجَزِّذٍ فِي أُسَامَةَ مَا قَالَ

﴿ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُّ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ مَسْرُوراً، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ اللهُ عَلَيْ مَسْرُوراً، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْداً عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ المُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَوَلَا الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ »(١).

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَحَبَّةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُحِبُّهُ

﴿ اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَمَّارٍ ، وَلَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَمْسَحَ مُخَاطَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْنِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُهُ! قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ» (٢٠). [٢٠٥٨]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ مِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ أَبِيهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الفَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

أَمَّرَ رَسُولُ الله ﷺ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، [س/١٩٧ب] فَقَالَ ﷺ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ! وَايْمُ اللهِ لَقَالَ ﷺ: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ! وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ (٣) (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٣٨٩)، الفرائض، باب: القائف.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٨/١٠ (٧٠١٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في (-): "من بعده" بدل "بعده"، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٠٠٤)، المغازي، باب: غزوة زيد بن حارثة.



# ذِكْرُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَبِّيهُ

كَلِّهُ ﴾ ٣٣٩٧ - أَخْبَرَتَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْن، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً:

أَنَّ عَلِيّاً خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلِ فَوُعِدَ النِّكَاحُ. فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَإِنَّ عَلِيّاً خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْل! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا». وَذَكَرَ أَبّا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ، وَقَالَ: ﴿لَا يُجْمَعُ بَيْنَ بِنْتِ نَبِيِّ اللهِ وَبَيْنَ بِنْتِ عَدُوِّ اللهِ ِ (١) [٧٠٦٠]

#### ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ الهُذَلِيِّ رَا اللهُ اللهِ

كَلِيْكِي ٢٣٩٨ ـ أَخْبَرَقَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِدِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

كُنْتُ أَرْعَى غَنَماً لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا غُلامٌ، فَقَالَ لِي: «يَا غُلَامُ هَلْ مِنْ لَبَن؟» قُلْتُ: نَعَمْ وَلَكِنْ مُؤْتَمَنُّ. قَالَ: «فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟ " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ ، فَمَسَحَ عَيَا اللَّهِ ضَرْعَهَا ، فَنَزَلَ اللَّبَنُ ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ. ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْع: «انْقَلِصِي!» فَانْقَلَصَتْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ؛ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ: «يَرْحَمُكَ اللهُ، إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ» (٢).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْغُودٍ كَانَ سُّدُسَ الإسْلام

﴿ إِلَٰكِمِ ٢٣٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ بْنِ مَعْنٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ الأعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٤٤٩)، فضائل الصحابة، باب: فضائل فاطمة.

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٥٩ (٧٠٢١)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني،

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ، مَا عَلَى الأرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا (١).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَبَّهُ فِي هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ بِرَسُّولِ الله ﷺ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ:

قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَخْبِرْنَا (٢) بِرَجُلِ قَرِيبِ الْهَدْيِ وَالسَّمْتِ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ نَأْخُذُ عَنْهُ. فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ أَقْرَبَ هَدْياً وسَمْتاً (٣) وَدَلاً بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ حَتَّى يُوَارِيَهُ جِدَارُ بَيْتِهِ. وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلِيْ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى الله وَسِيلَةً (٤). [٧٠٦٣]

# ذِكْرُ عِنَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بِحِفْظِ (٥) الْقُرْآنِ فِي أُوَّلِ الإسْلامِ

﴿ اللَّهُ اللّ عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ [س/١٩٨] أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ ابْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، قَالَ:

قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْداً لَهُ ذُوَّابَتَانِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ (٦٠).

#### ذِكْرُ اسْتِمَاعِ رَسُولِ الله ﷺ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُكَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى تَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٠٠ (٧٠٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أخبرنا» بدل «أنبئنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): "سمتا وهديا" بدل "هديا وسمتا"، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٥١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن مسعود رها (٥٧٤٦)، الأدب، باب: في الهدي الصالح.

<sup>(</sup>٥) في (س): «لحفظ» بدل «بحفظ»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٧١٤)، فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي على.



إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةَ النِّسَاءِ!» فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا (١) بَلَغْتُ: ﴿ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ: ﴿ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ النَّاءِ: وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ النَّاءَ: اللَّهُ اللَّلْمُ اللللللْ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ الْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ الله: يَحْيَى ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ اللهُ عَلِي قَرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (٥٠). [٢٠٦٦]

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

كَالْحَكِيمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله:

<sup>(</sup>١) «إذا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) «رجل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) (0, 0) سقطت من (0, 0) وأثبتناها من (0, 0)

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٦٣)، فضائل القرآن، باب: قول المقرئ للقارئ: ﴿ حَسْبُكَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٦٣ (٧٠٢٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٠١.

<sup>(</sup>٦) في (س): «يبشره» بدل «ليبشره»، وما أثبتناه من (ب).

[٧٠٦٧]

فَعَلْتَ إِنَّكَ لَسَابِقٌ بِالْخَيْرِ (١).

# ذِكُرُ وَصَفِ اسْتِئَذَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ (٢) الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ» (٣).

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ طَاعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي كَانَ بِسَبِيلِهَا مِنْ قَدَمَيْهِ بِأُحُدٍ فِي ثِقَلِ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنتَّى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ:

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحْتَزُّ<sup>(٤)</sup> لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكِ؛ وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ [س/١٩٨/ب]: «مَا يُضْحِكُكُمْ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ!»(٥).

# ذِكُرٌ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ عَلَيْهُ (٦)

﴿ الْأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٥٣ (٢٠٦٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٩٣١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يرفع» بدل «ترفع»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٦٩)، كتاب السلام، باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات.

<sup>(</sup>٤) في هامش (س) و(ب). : «يجتني، خ».

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٠٠ (٧٠٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٩٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «رضوان الله عليه» بدل « ﷺ، وما أثبتناه من (س).

فَكُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصُّهَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَكُنْتُ غُلاماً شَابّاً، عَزَباً. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ. فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي عَزَباً. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ. فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَلَا بِي اللهِ إِلَى النَّارِ، فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تَرَعْ (٢) فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لِي: لَنْ تَرَعْ (٢) فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ عَلَى اللهُ إِلاَ قَلِيلاً إلاَ قَلِيلاً إلا قَلِيلاً إلا قَلِيلاً (٣).

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِالصَّلاحِ

﴿ اللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ: يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ صَالِحٌ»(٤). [٧٠٧١]

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَوْقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا وَهُوْبُ مِنْ اللَّهُ عَمْرَ، قَالَ:

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي<sup>(°)</sup> سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ لا أُهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلا طَافَتْ بِي إِلَيْهِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى الْجَنَّةِ إِلا طَافَتْ بِي إِلَيْهِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى اللهِ رَجُلُ اللهِ رَجُلُ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ»، أو قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ»، أو قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ»، أو قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ». ومَالِحٌ».

<sup>(</sup>١) «فكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٧٠)، التهجد، باب: فضل قيام الليل،

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٣١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب على الله المناس

<sup>(</sup>٥) «كأن في يدي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٦١٣)، التعبير، باب: الإستبرق ودخول الجنة في المنام.

#### ذِكُرُ هِبَةِ المُصَطَفَى ﷺ البَعِيرَ لِعَبْدِ الله بَنِ عُمَرَ

﴿ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحِمْدُونِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرِ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبِ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَعْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ. فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ إِيهُ فَيَا رَسُولَ الله. قَالَ: «بِعْنِيهِ إِيهُ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله. قَالَ: «بِعْنِيهِ إِيهُ فَالَ : هُو لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «بِعْنِيهِ إِيهُ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيهِ؛ فَقَالَ النّبِيُ عَلِيهِ: «هُو لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا رَسُولِ الله عَلِيهِ؛ فَقَالَ النّبِيُ عَلِيهِ: «هُو لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا مُعْتَى إِلَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ذِكُرُ تَتَبُّعِ ابْنِ عُمَرَ آثَارَ رَسُولِ الله ﷺ وَاسْتِعْمَالِهِ سُنَّتَهُ بَعْدَهُ

﴿ اللَّهُ مَحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُجَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، [س/١٩٩] عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، [س/١٩٩] عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَنَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ الله ﷺ؛ وَكُلَّ مَنْزِلٍ نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ يَنْزِلُ فِي فَيَوْ الله ﷺ يَنْزِلُ فِي فَيَوْ الله ﷺ يَنْزِلُ فِي فِي فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ فَيصُبُّهُ فِي فَيَصُبُّهُ فِي أَصْلِ السَّمُرَةِ كَيْ لا تَيْبَسَ (٢).

# ذِكْرٌ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرٍ رِضَوَانٌ الله عَلَيْهِ

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ **٣٤١٧ \_ أَخْبَرَفَا** الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ، عَنْ عَلِيٍّ رَبِّيْهِ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ ﷺ: «ا**نْذَنُوا لَهُ، مَرْحَباً** بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ !» (٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٠٩)، البيوع، باب: إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا...

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٦٧/١٠ (٧٠٣٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٦٨/١٠ (٧٠٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/
 ٤٦٦.



#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعَمَّادِ بَنِ يَاسِرِ بِأُخْذِهِ الْحَظُّ مِنْ جَمِيعِ شُعَبِ الإيمَانِ

﴿ اللهِ عَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، حَدَّنَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ:

اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيِّ ضَيَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيِّ المُطَيَّبِ! سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «عَمَّارٌ مُلِئَ إِيمَاناً إِلَى مُشَاشِهِ»، أَيْ مَثَانَتِهِ (٢٠). [7.41]

#### ذِكُرُ وَصَفِ الْمُصَطَفَى ﷺ قَتَلَةَ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ

﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيُّ ابْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَب، وَالْحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:

[٧٠٧٧]

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّاراً (٣) الفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »(٤).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَمَّارَ بَنَ يَاسِرِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَيْحَ ابْنِ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ»(٥).

[٧٠٧٨]

قَالَ ابْنُ الْمِنْهَالِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَالًا كَاوُدَ فَدَلَّسَهُ عَنِّي.

في (ب): «رضوان الله عليه» بدل «في الله عليه من (س). (1)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٦٩ (٧٠٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٠٧. **(Y)** 

في (س): «عمار» بدل «عماراً»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

مسلم (٢٩١٦)، الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان  $(\xi)$ الميت من البلاء.

البخاري (٤٣٦)، المساجد، باب: التعاون في بناء المسجد. (0)

في (ب): «بها أبو» بدل «به أبا»، وما أثبتناه من (س). (7)

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

﴿ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ الْخَبَرَقَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِي وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ السُّدْرِيِّ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ! فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ في حَائِطٍ لَهُ. فَلَمَّا رَآنَا، جَاءَ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ قَعَدَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّى أَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً لَبِنَةً لَبِنَةً لَابِنَةً لَبِنَةً لَابِنَةً لَابِنَةً لَابِنَةً لَابِنَةً لَابَعْتِ مَعْلَلُهُ الْفِهُ وَيَقُولُ: «يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ كَمَالًا يَحْمِلُ كَمَالًا يَنْفُضُ السَّارِي وَيَقُولُ: «يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ كَمَالًا يَحْمِلُ كَمَالًا عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: «يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ كَمَالًا يَحْمِلُ كَمَالًا يَنْفُضُ التَّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: «يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ كَمَالًا يَحْمِلُ اللهِ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ: «يَا عَمَّارُ، أَلَا تَحْمِلُ كَمَالًا يَعْمَلُ كَمَالًا عَمَّالًا عَلَى الْجَنَةِ، وَيَدُعُونَهُ إِلَى الْجَنَةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْبَعْ فَى النَّارِ». فَقَالَ عَمَّارٌ، تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْبَعْرَابُ وَيَ إِلله مِنَ الْفِتَنِ (٥).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قِتَالَ عَمَّارٍ كَانَ بِالرَّايَةِ الَّتِي قَاتَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ:

رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ صِفِّينَ، شَيْخُ آدَمُ طُوَالٌ، أَخَذَ الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ، وَيَدُهُ تَرْعُدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ تَرْعُدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «لبنة» بدل «لبنة لبنة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) «يحمل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ما» بدل «كما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عنه» بدل «عن رأسه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٣٦)، المساجد، باب: التعاون في بناء المسجد.



شَعَفَاتِ (١) هَجَرَ، عَرَفْنَا أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٢).

# ذِكْرُ إِثْبَاتِ بُغْضِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ أَبْغَضَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ رَبِّ اللهِ

﴿ اللَّهِ ٢٤١٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ:

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بْن يَاسِر كَلامٌ، فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ الله عَيْدٍ. قَالَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ لا يَزِيدُهُ إِلا غِلْظَةً وَرَسُولُ الله ﷺ سَاكِتٌ. قَالَ: فَبَكَى عَمَّارٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا تَسْمَعُهُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَادَى عَمَّاراً عَادَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ أَبْغَضَهُ اللهُ». قَالَ: فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رِضَا عَمَّارٍ، فَلَقَيْتُهُ فَرَضِيَ (٣). [٧٠٨١]

#### ذِكْرُ صُهَيَبِ بَنِ سِنَانٍ سَلِيَّا اللَّهُ

﴿ اللَّهُ مَحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَرَوْحٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:

أَنَّ صُهَيْباً حِينَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْش: أَتَيْتَنَا (٤) صُعْلُوكاً، فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا، وَبَلَغْتَ مَا بَلَغْتَ، ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، وَالله لا يَكُونُ ذَلِكَ! فَقَالَ لَهُمْ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعْطَيْتُكُمْ مَالِي، أَتُخَلُّونَ سَبِيلِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُمْ مَالِي. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَيْكِيُّهِ فَقَالَ: «رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ»(٥). [YAAY]

في (ب): «سعفات» بدل «شعفات»، وما أثبتناه من (س). (1)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧١ (٧٠٣٩). (Y)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧٢ (٧٠٤٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٢٥٦، (٣)

في (ب): «لقيتنا» بدل «أتيتنا»، وما أثبتناه من (س). (٤)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٧٢/١٠ (٧٠٤٠). (0)

# ذِكْرُ بِلالِ بَنِ رَبَاحِ المُؤَذِّنِ رَبَّاحٍ

﴿ لِلْهِ كَالِهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ سَبْعَةُ: رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ، [س/٢٠٠١] وَالْمِقْدَادُ؛ فَأَمَّا رَسُولُ الله ﷺ فَمَنَعَهُ الله بِعَمِّهِ شَمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ، أَسُرِكُونَ، أَبِي طَالِبٍ. وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأُلْبِسُوا أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ. فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرْدُوا إِلا بِلالٌ؛ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي الله، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ، فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَّةَ، وَهُو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ (١٠).

#### ذِكُرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِبِلالٍ وَلَيْهَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ خَشْفَةً أَمَامِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ ﷺ: هَذَا بِلَالٌ»(٢).

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةُ لِبِلالٍ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِبِلالٍ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْهِسَلَام، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَةَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ!» عَمِلْتَهُ عَمْلٌ عَمِلْتُهُ أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ فَقَالَ: مَا عَمَلٌ عَمِلْتُهُ أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً تَامَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلا صَلَّيْتُ لِرَبِّي مَا قُدِّرَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧٣ (٧٠٤١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٧٦)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي عرضه.



[٧٠٨٥]

أَقَرَّ بِهِ أَبُو(١) أُسَامَةَ وَقَالَ: نَعَمْ(٢).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلالاً كَانَ لا تُصِيبُهُ حَالَةُ حَدَثٍ إِلا تَوضَّا بِعَقِبِهَا وَصَلَّى

﴿ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: بِلَالٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِقَصْرٍ مُشَيَّدٍ بَدِيعٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، هَا الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، هَا الْعَرْبِ، فَقُلْتُ: وَمَا تَوَضَّأْتُ، وَمَا تَوَضَّأْتُ وَقَالَ لِيلالٍ: بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟» قَالَ: مَا أَحْدَثْتُ إِلا تَوَضَّأْتُ، وَمَا تَوَضَّأْتُ الْقَصْرَ». إلا صَلَّيْتُ، وَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَا اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ لِبِلالٍ لَمَّا (٥) قَالَ لَهُ ذَلِكَ: «بِهَا»، وَصَوَّبَ قَوْلَهُ

﴿ الْحَبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: سَمِعَ خَشْخَشَةً أَمَامَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالُوا: بِلالُ، فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟» فَقَالَ<sup>(٦)</sup>: يَا رَسُولَ الله، مَا أَحْدَثْتُ إِلا

<sup>(</sup>١) «أبو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠٩٨)، التهجد، باب: فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار.

<sup>(</sup>٣) «القصر» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧٥ (٧٠٤٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٨/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ما» بدل «لما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

تَوَضَّأْتُ، [س/٢٠٠] وَلا تَوَضَّأْتُ إِلا رَأَيْتُ أَنَّ لله عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا. [٧٠٨٧]

# ذِكْرُ أَبِي خُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ رِضُوَانُ الله عَلَيْهِ

﴿ الْحَكِيْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَرْفَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِقَتْلَى بَدْرٍ، فَسُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، فَطُرِحُوا فِيهِ. ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاً». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، تُكَلِّمُ قَوْماً مَوْتَى؟! قَالَ: «لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقَّا». فَلَمَّا رَأَى أَبُو حُذَيْفَة بْنُ عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة (٢) أَبَاهُ الْقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدْتُهُمْ حَقًا». فَلَمَّا رَأَى أَبُو حُذَيْفَة بْنُ عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة (٢) أَبَاهُ يُسْحَبُ إِلَى الْقَلِيبِ، عَرَف رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «كَأَنّك يُسْحَبُ إِلَى الْقَلِيبِ، عَرَف رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «كَأَنّك كَارِهٌ لِمَا تَرَى». فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله، إِنَّ أَبِي كَانَ رَجُلاً سَيِّداً حَلِيماً، فَرَجَوْتُ كَارِهُ لِهُ إِلَى الْإِسْلامِ؛ فَلَمَّا وَقَعَ بِالْمَوْقِعِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ أَخَذَنِي ذَلِكَ. فَدَعَا رَسُولُ الله عَيْهِ لَابِي حُذَيْفَة بِخَيْرِ (٣).

# ذِكْرُ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ رَا الْمُ

كَلَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَاقُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْمُلِيدِ:

لَقَدِ انْدَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، مَا بَقِيَتْ فِي يَدِي إِلا صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٧٦/١٠ (٧٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) «بن ربيعة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٧٦/١٠ (٧٠٤٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٠١٨)، المغازي، بأب: غزوة مؤتة من أرض الشام.



# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ عَلَى خَيْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ يَقِيَّ عَلَى خَيْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَيُوْمَ حُنْيَنِ

كَلْكُحْ **٧٤٧٧ ـ أَخْبَرَنَا** ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَمُ حُنَيْنٍ (١) ، فَكَانَ عَلَى خَيْلِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ ابْنُ الأَزْهَرِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟» قَالَ ابْنُ الأَزْهَرِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ فَمَ شَيْتُ ، أَو قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ أَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ فَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟ حَتَّى دُلِلْنَا عَلَى رَحْلِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤَخَّرِ رَحْلِهِ ، فَأَذَا هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ إِلَى مُؤَخَّرِ رَحْلِهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَنَفَتَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ (٢).

#### ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سَيْفَ اللهِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الخَرَّالُ<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ:

شَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ [س/ المَرا] رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا خَالِدُ، لِمَ تُؤْذِي رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَكُدٍ ذَهَباً لَمْ تُدْرِكُ عَمَلَهُ!» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، يَقَعُونَ فِيَّ، فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولَ الله، يَقَعُونَ فِيَّ، فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولَ الله، يَقعُونَ فِيَّ، فَأَرُدُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولَ الله، يَقعُونَ فِيَّ، فَأَرُدُ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لَا تُؤذُوا خَالِداً، فَإِنَّهُ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ» (١٤).

<sup>(</sup>۱) «يوم حنين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧٨ (٧٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الخرار» بدل «الخراز»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ١٧٨ (٧٠٤٩)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، ٣٧٣.

#### ذِكُرُ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ ﴿ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ:

فَنِعَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَفَرَّقُوا. فَرَأَيْتُ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ احْتَبَى بِسَيْفِهِ، وَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَتُى النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، هَلَّا(') فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، هَلَّا(') فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ النَّاسُ، أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، هَلَّا(') فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ اللهَ عُلَانَ ؟ (٢٠٩٧]

# ذِكْرٌ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَعَنْ أَبِيهَا

﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ ٢٤٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو (٣) كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا (٤) مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: إِنْ يَكُ هَذَا (٤) مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ» (٥).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُّدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةٌ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الدُّنْيَا لا فِي الآخِرَةِ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «ألا» بدل «هلا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١١٩/١٠ (٧٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (س): «بن» بدل «أبو»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «هذه» بدل «هذا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٦٠٩)، التعبير، باب: كشف المرأة في المنام.

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «عبيد» بدل «عبد»، وما أثبتناه من (س).



YVV

جَاءَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ، فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ (١).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خُزَيْمَةً، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) الأَمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي كَذَّنِي أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

حَدَّثَنْنَا عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: فَتَكَلَّمْتُ أَنَا، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟» قُلْتُ: بَلَى وَالله. قَالَ: «فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (٣).

[v.90]

أَبُو العَنْبَسِ: كُوفِيُّ.

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَائِشَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ زَوْجَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللَّهُ الل

يَا رَسُولَ الله، مَنْ مِنْ أَزْوَاجِكَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ مِنْهُنَّ». قَالَتْ: فَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ذَاكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرِي (٥٠).

# ذِكْرٌ [س/٢٠١/ب] وَصَفِ زِفَافِ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَعَنْ أَبِيهَا

﴿ اللهِ الْحَوْهُ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/١٠٠ (٧٠٥٢)؛ وللنفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠١١.

<sup>(</sup>٢) «بن سعيد» سقطت من (ب)، وأُثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨١/١٠ (٧٠٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠١١.

<sup>(</sup>٤) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٨١/١٠ (٧٠٥٤).

تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَوُعِكْتُ، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي. فَصَرَخَتْ بِي، فَأْتَيْتُهَا مَا أَدْرِي مَاذَا تُرِيدُ. فَأَخَذَتْ بِيَدِي، وَمَوْقَ فَقَتْنِي (١) عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: مَهْ هَذِهِ شِبْه الْمُنْبَهِرَةِ! فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ وَأَوْقَفَتْنِي (١) عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: مَهْ هَذِهِ شِبْه الْمُنْبَهِرَةِ! فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْجَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ! فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ الله عَلَيْ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِنَّ، إِلا رَسُولُ الله عَلَيْ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِنَّ، إِلَيْهِنَا فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ الله عَلَيْ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي الْكَابِهِ الْكَابِهُ وَالْبَوْدُ اللهُ عَلَيْهِ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي اللهَ عَلَيْهِ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ضُحَى، فَأَسْلَمْنَنِي اللهُ الله عَلَيْهِ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ضُحًى اللهُ عَلَيْهِ صُعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللهُ ال

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَقْرَأَ عَائِشَةَ ﷺ السَّلامَ

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ». فَقُلتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لا نَرَى يَا رَسُولَ الله! (٣).

# ذِكُرُ إِنْزَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الآيَ فِي بَرَاءَةِ عَائِشَةَ ﴿ عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ

كُوكِكِ ٢٤٣٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِدَّةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ النَّهْرِانِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْ وَسَعِيدِ بْنِ النَّهْمَةِ بْنِ وَقَاصٍ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَة بْنِ وَقَاصٍ وَعُبَيْدِ الله مِنْهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حِينَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصاً؛ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثِ اللّهِ بَعْضاً.

زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ عِيُّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ أَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ

<sup>(</sup>۱) في (س): «فأوقفتني» بدل «وأوقفتني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٨١)، فضائل الصحابة، باب: تزويج النبي ﷺ عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠٤٥)، بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي. فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا<sup>(١)</sup> أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ. فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، قَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ. فَآذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ. فَقُمْتُ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ. فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْع أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ. فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي. فَحَبَسَنِي [س/١٠٠] ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ بِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ. وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ. فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَج، فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ. فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا. فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ. فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي، فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ،

وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ. فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم. وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حتى أَنَاخَ (٢) رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا. فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ.

وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الإفْكِ عَبْدُ الله بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولٍ. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْراً، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي (٣) قَوْلِ أَصْحَابِ الإفْكِ، وَيُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لا أَرَى مِنَ رَسُولِ الله(٤) عَلَيْهِ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ

في (ب): «وأنا» بدل «فأنا»، وما أثبتناه من (ب).

وفي مسند أبي يعلى ٨/ ٣٢٢ (٤٩٢٧): «فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي (Y) والله ما تكلمت بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ» بدل «فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

في (س): «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

في (ب): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (س). (٤)

أَمْرَضُ. إِنَّمَا يَدْخُلُ، فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» وَلا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ فَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَحَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا لا نَحْرُجُ إِلا لَيْلاً إِلَى لَيْلِ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قريباً مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأَوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّبَرُّزِ.

فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ بِنْتُ أَبِي رُهْم نَمْشِي، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: يَا تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟ فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهُ، أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ (' أَهْلِ الإَهْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضاً عَلَى مَرَضٍ. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَنْ ، فَقَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي آتِي أَبُويَّ! قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ فَقُلْتُ: ائْذَنْ لِي رَسُولُ الله عَنْ ، فَقَالُتْ لأَمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ وَبَلِهِمَا. فَقُلْتُ لأَمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةَ، هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَالله لَقَلْمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ : سُبْحَانَ الله، لَقَدْ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ : سُبْحَانَ الله، لَقَدْ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّها وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ : سُبْحَانَ الله، لَقَدْ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُها وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. فَقُلْتُ : سُبْحَانَ الله، لَقَدْ وَقُلْتُ : سُبْحَانَ الله وَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الله عَلَى اللّه عَلَى عَلَى الله الله عَلَى عَلَيْهِ وَلَقٍ أَهُمَ الْمَولَ الله، وَلا نَعْلَمُ وَالله إِلا خَيْرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُونَكَ!

فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بَرِيرَة، فَقَالَ: «يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا (٢) مَا يَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتُ فِيهَا أَمْراً أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ يَرِيبُكِ؟» فَقَالَتْ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، فَقَالَ: «مَنْ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، فَقَالَ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) في (ب): «بما يقول» بدل «بقول»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «شيء» بدل «شيئاً»، وما أثبتناه من (س).



YAI

يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ». فَقَامَ فَكُرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ». فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَأَنَا وَالله أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأُوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخُزْرَجِ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ شَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحاً وَلَكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: كَذَبْت، لَعَمْرُ الله لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ: كَذَبْت، لَعَمْرُ الله لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَقَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ كَذَبْت، لَعَمْرُ الله لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَقَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَلا تَقْدُرُ عَلَى الْمِنْبِرِ، فَجَعَلَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا. وَرَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الْمِنْبِرِ، فَجَعَلَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا. وَمَعْ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُوايَ وَقَدْ بَكَيْتُ وَمَكُنُ يَوْمِي لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُوايَ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتِي وَيَوْمِي، حَتَّى أَطُنُ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي.

قَالَتْ: فَبَيْنَمَا (١) هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ، إِذْ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ، فَجَلَسَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَثَ شَهْراً لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، مَكَثَ شَهْراً لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ مَلِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ مَلِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ مَلِيعَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ مَلَيعِهِ». فَلَمَّ قَصَى رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى مَا أُحِسُ مِنْهُ وَلَي الله عَلَى الله عَلَى

قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ كَثِيراً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي (٣) وَالله

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فبينا» بدل «فبينما»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «بدمعة» بدل «بقطرة»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إي» بدل «إني»، وما أثبتناه من (س).

فَوَالله مَا رَامَ فِي مَجْلِسِهِ، وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنَ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ. فَأَخَذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَنْحَدِرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ. فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْه، وَهُو يَضْحَكُ (٢) فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم شَاتٍ. فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْه، وَهُو يَضْحَكُ (٢) فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكلَّم بِهَا أَنْ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، احْمَدِي الله، فَقَدْ بَرَّأَكِ الله الله الله الله عَلَيْهُ الله وَالله، لا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُ إِلا الله. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ جَآءُو بِالْإِفِكِ عُصْبَةٌ مِينَكُر ﴾، الآياتِ [النور: ١١]. فَلَمَّا أَنْزَلَ الله مَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ ضَيْحُ ، الآياتِ [النور: ١١]. فَلَمَا أَنْزَلَ الله عَمْدُ الله عَلَيْهُ عَمْدَ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَداً بَعْدَمَا قَالَ لِعَائِشَةً! فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا أَوْلُوا الله عَلَيْ مَعْمَلُه عَلَى مَسْطَحٍ شَيْئًا أَبَداً بَعْدَمَا قَالَ لِعَائِشَةً! فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا أَوْلُوا الله عَلَيْهُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَداً بَعْدَمَا قَالَ لِعَائِشَةً! فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَا أَوْلُوا الله عَلَى الله الله الله عَلَيْهُ مَعْمَدُ الله عَلَيْهِ مَالًى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَتْ: يَا عَلَيْهِ مَالًى زَيْنَبَ بُنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَتْ: يَا وَكَانَ رَسُولُ الله سَمْعِي وَبَصَرِي، وَكَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا الله بِالْوَرَعُ (٣).

قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ ''، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ بْنِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) في (س): «لتصدقوني» بدل «لتصدقني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هو فضحك» بدل «وهو يضحك»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥١٨)، الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٤) «عن عروة» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. [V1+1 = V1++ = V+99]

#### ذِكْرُ تَفْوِيضِ عَائِشَةَ الْحَمْدَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهَا مِمَّا بَرَّأَهَا عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ

﴿ إِنْهَا هِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ عَلَيْهِ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ القَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُمَوُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْشِرِي، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عُذْرَكِ». قُلْتُ: بِحَمْدِ الله، لا بِحَمْدِكَ!(١). [Y . 1 V]

# ذِكُرُ نَفْي عَائِشَةَ رَبِّ مَعْرِفَةَ النَّعْمَةِ عَن أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَإِضَافَتِهَا بِكُلِّيَّتِهَا إِلَى خَالِقِ السَّمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ خَلْقِهِ

كَرِكِيكِج ٣٤٣٨ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ شَقِيقٍ (٢)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ أُمَّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ قِيلَ لَهَا: مَا أَنْزَلَ الله عُذْرَهَا؟ يَعْنِي عَائِشَةَ. قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ، إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ [س/٢٠٣٠] الأنْصَارِ، وَإِذَا هِيَ تَقُولُ: فَعَلَ الله بِفُلانٍ كَذَا. فَقَالَتْ: لِمَ؟ قَالَتْ: لأنَّهُ كَانَ فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَيُّ حَدِيثٍ، فَأَخْبَرتهَا. قَالَتْ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكُر؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيّاً عَلَيْهَا. فَمَا أَفَاقَتْ إِلا وَعَلَيْهَا حُمَّى نَافِض. قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: فَقُلْنَا: حُمَّى أَخَذَتْهًا. قَالَ: «فَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ؟» قَالَتْ: فَقَعَدَتْ، فَقَالَتْ: وَالله لَئِنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لا تَعْذِرُونِي، فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ مَثَلُ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩١٢)، المغازي، باب: حديث الإفك.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «سفيان» بدل «شقيق»، وما أثبتناه من (س).

قَالَتْ: فَأَنْزَلَ<sup>(۱)</sup> الله عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ، فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: بِحَمْدِ الله، لا بِحَمْدِ [٧١٠٣]

#### ذِكُرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصَّدِّيقَةِ بِنْتِ الصَّدِّيقِ إِنَّهُ لَهَا كَأَبِي زَرَع لأمٌ زَرَع

﴿ اللَّهِ ٢٤٣٩ - أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

جَلَسَ إِحْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَنِّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ. وَقَالَتِ الشَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ وَلا شَيْنَ أَذْكُرْهُ أَنْكُنْ أَعْطَقُ أَطْلَقُهُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرِّ وَلا قُرِّ، وَلا وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَقْهُ، وَقَالَتِ السَّادِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرِّ وَلا قُرِّ، وَلا مُحَافَةَ وَلا سَامَةَ. وَقَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ ذَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِن مَحَاعَ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. وَقَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِن أَكُلَ لَفَّ مَا عَهِدَ. وَقَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُ أَنْ مَاكَةً وَلا سَامَةً وَلا سَلَمَةً أَنْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُ أَلْ عَمَّا عَهِدَ. وَقَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُ أَكُل لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُ أَلْقَ مَالِكُ عَلْمَ الْبَعْدَ وَقَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَاكُا أَلْ عَمَاكَ أَلْكُ اللّهُ عَلْكُ أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ. وَقَالَتِ الشَّامِنَةُ: زَوْجِي مَلَاكُ مَلْ أَنْكِ لَا لَكُوبَ مَلَالِكُ عَيْرُ مِنْ ذَلِكِ، فَلَا لِكَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَرُعْ وَلَاكُ الْمَرَاهِرِ أَيْقَنَ أَنْهُنَ هَوَالِكُ. اللّهُ الْمُنَامِ وَلَا النَّاسِ مِنْ خُلِكِ، فَلَكِ أَلْكِ أَلُولُ وَلَاكٍ أَنَاسَ مِنْ خُلِقٍ أُذُنِيَّ الْمُنَاقِ وَلَاكً أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ وَلَا أَلُولُ وَلَاكً أَلْكُ أَلُولُ أَنْ وَالْكُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلُكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ أَلْكُ أَلُولُ أَلُولُ أَلْكُ أَل

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وأنزل» بدل «فأنزل»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤١٤)، التفسير، باب: قوله: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُكُمْ أَمَرُّكُ .

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ألف» بدل «التف»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الحادي» بدل «الحادية»، وما أثبتناه من (س).

وَمَلا مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ، فَبَجَّحنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ (١) [س/١٢٠٤] فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحُ؛ أُمُّ أبِي زَرْع، فَمَا أُمُّ أبِي زَرْع! عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ؛ ابْنُ أَبِي زَرْعِ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعِ! مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ؛ وَابْنَةُ أَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنَةُ أَبِي زَرْعِ! طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا؛ جَّارِيَةُ أَبِي زَرْع، فَمَا جَارِيَةُ أبِي زَرْعٍ! لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثاً، وَلا تُنَفِّثُ مِيرَتَنَا(٢) تَنْقِيثاً، وَلا تَمْلا بَيْتَنَا

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْع وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحّْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيّاً، رَكِبَ شَرِيّاً، وَأَخَذَ خَطِّيّاً، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَماً ثَرِيّاً، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًاً. وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ، وَمِيرِي أَهْلَكِ! فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَيَلِيَةِ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْع لِأُمِّ زَرْع» (٣).

قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: سَأَلْتُ عِيسَى بْنَ يُونُسَ عَنِ الدَّائِسِ، فَقَالَ: هُوَ الأنْدَر، وَالْمُنَقّ الغربال. [٧١٠٤]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَحَبَّةِ عَائِشَةَ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُحِبُّهَا

﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَدَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

اجْتَمَعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيْكِيةً فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فَقُلْنَ لَهَا: قُولِي لَهُ: إِنَّ

في (ب): «وممنق» بدل «ومنق»، وما أثبتناه من (س).

في (ب): «وميرتها» بدل «ميرتنا»، وما أثبتناه من (س).

البخاري (٤٨٩٣)، النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل.

فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ. قَالَتْ عَائِشَةُ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ بَيْنِ أَزْوَاجِكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي أَزْوَاجِكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ، فَشَتَمَتْنِي. قَالَتْ (1): فَسَكَتُ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَنْظُرُ إِلَى طَرْفِهِ، هَلْ يَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا. فَلَمْ يَتَكَلَّمْ. فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ وَأَنْظُرُ إِلَى طَرْفِهِ، هَلْ يَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا، فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ أَنَّهُ لا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا، فَلَمْ أَلْبَتْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله الله عَلَيْهَ : وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ أَكْثَرَ صَدَقَةً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي شَيْءٍ تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا مِنْ زَيْنَبَ عَدَا سَوْدَة (٢)(٣).

# ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لُمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ قَشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي النِّسَاءَ، إِنَّمَا أَعْنِي الرِّجَالَ. فَقَالَ: «أَبُو بَكْرٍ»، أَوْ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ»، أَوْ قَالَ: «أَبُوهَا» (٤٠٠٠]

<sup>(</sup>١) «قالت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٤٢)، فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٤٦٢)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي عَيْنَ: «لو كنت متخذاً خليلاً».



#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَخْرَجَ هَذَا السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ<sup>(١)</sup> مَعاً كَانَ عَنَ أُهْلِهِ دُونَ سَائِرِ النِّسَاءِ مِنْ فَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا

﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا المُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ». قِيلَ لَهُ: لَيْسَ عَنْ (٢) أَهْلِكَ نَسْأَلُ (٣). قَالَ: «فَأَبُوهَا» (٤). [٧١٠٧]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّح بِصِحَّةِ مَا ذَكَرنَاهُ قَبَلُ

كَرِّ الْهَيْثُمُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ:

جَاءَ عَائِشَةً عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا. قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ مِنْ صَالِحِي بَنِيكِ، جَاءَكِ يَعُودُكِ! قَالَتْ: فَأَذَنْ لَهُ! فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا أُمَّاهُ، أَبْشِرِي، فَوَالله مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تَلْقَيْ مُحَمَّداً ﷺ وَالأَحِبَّةَ إِلا أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ؛ كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُحِبُّ رَسُولُ الله إِلا طَيِّبَةً. قَالَتْ: وَأَيْضاً؟ قَالَ: هَلَكَتْ قِلادَتُكِ بِالأَبْوَاءِ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. فَكَانَ ذَلِكَ بِسَبَبِكِ وَبَرَكَتِكِ مَا أَنْزَلَ الله لِهَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الرُّخْصَةِ. وَكَانَ (٥٠) مِنْ أَمْرِ مِسْطَح مَا كَانَ فَأَنْزَلَ الله بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتٍ، فَلَيْسَ مَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهِ الله إلا وَشَأْنُكِ يُتْلَى فِيهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، دَعْنِي مِنْكَ وَمِنْ تَزْكِيَتِكَ، فَوَالله لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً (٦). [٢١٠٨]

<sup>«</sup>والجواب» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

في (ب): «على» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س). (٢)

في (ب): «نسألك» بدل «نسأل»، وما أثبتناه من (س). **(**T)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٩٤/١٠ (٧٠٦٣). (٤)

في (ب): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (س). (0)

البخاري (٤٤٧٦)، التفسير، باب: ﴿إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُرْ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ (7) هَيَّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَى المُصْطَفَى ﷺ وَكُنْ البَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ المُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ خَلا عَائِشَةَ

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَرْفَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّفَيْلِ، عَنْ رُمَيْثَةَ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

كَلَّمْنَنِي صَوَاحِبِي أَنْ أُكلِّمَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ فَيُهْدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ [٢٠٠/١] يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَإِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةَ. فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُرَاجِعْنِي، فَجَاءَنِي صَوَاحِبِي، فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكلِّمْنِي. فَقُلْنَ: وَالله لا نَدَعُهُ! قَالَتْ (١): فَكَلَّمْتُهُ مِثْلَ الْمَقَالَةِ فَأَخْبَرْتُهُنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكلِّمْنِي. فَقُلْنَ: وَالله لا نَدَعُهُ! قَالَتْ (١): فَكَلَّمْتُهُ مِثْلَ الْمَقَالَةِ الأُولَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ رَسُولُ الله ﷺ. ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ، الأُولَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتُ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةً! فَإِنِّي وَاللهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ نَسَائِي غَيْرَ عَائِشَةً ! فَإِنِّي وَاللهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَّ وَأَنَا فِي عَائِشَةً ! (٢٠ قُلُكُ: اللهُ عَلَيْ فَيْرَ عَائِشَةً ! فَإِنِّي وَاللهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيَ وَأَنَا فِي عَائِشَةً ! (٢٠ . [٢٠٠٧] نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَةً . قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً ! (٢٠ . قَالُتُ : فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً ! (٢٠ . قَالُتُ : فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِالله أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً ! (٢٠ . قَالُتُ : قَالُتُ : قَالُتُ : قَالُمُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ اللهُ أَنْ أَسُوءَكَ فِي عَائِشَةً الْكَ : (١١٥ عَلْلُ : اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ كَانَ لا يَدْخُلُ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بَيْتَهُ إِذَا وَضَعَتْ عَائِشَةٌ ثِيَابَهَا

﴿ الله الْعَصَّارُ، عَبْدِ الله الْعَصَّارُ، وَسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْعَصَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَتِي اَنْقَلَبَ رَسُولُ الله (٣) ﷺ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرِاشِهِ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْداً وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ، فَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْداً. فَجَعَلْتُ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٤٢)، الهبة، باب: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض تسائه دون بعض.

<sup>(</sup>٣) «رسول الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



دِرْعِي فِي رَأْسِي، ثُمَّ تَقَنَّعْتُ بِإِزَارِي، فَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى أَتَى الْبَقِيعَ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ.

ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلا أَنِ اضْطَجَعْتُ. دَخَلَ، فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ؟» قُلْتُ: لا شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرَنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ!» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ. قَالَ: «أَنْتِ السَّوَادُ(١) الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَلَهَزَ فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعَنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمْهُ(٢) النَّاسُ، فَقَدْ عَلِمَهُ الله. قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرِنِي أَنْ آتِي أَهْلَ الْبقِيع، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ». قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ (٣) يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ (١٠)، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»(٥). [1117]

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُّنُوبَ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَحْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ طِيبَ نَفْسِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ادْعُ الله لِي!

في (ب): «السوداء» بدل «السواد»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب): «يكتم» بدل «يكتمه»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

<sup>«</sup>أقول» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

في (ب): «المسلمين» بدل «والمسلمين»، وما أثبتناه من (س). (٤)

مسلم (٩٧٤)، الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. (0)

فَقَالَ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، [س/٢٠٠٠] مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ!» فَضَحِكْتْ عَائِشَةُ حَتَّى سَقَطَ رَأْسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ. فَقَالَ (١) لَهُ عَلَيْتٍ: «أَيُسُرُّكِ دُعَائِي؟» فَقَالَتْ: وَمَا لِي لا يَسُرُّنِي دُعَاؤُكَ! لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْتِ: «وَاللهِ إِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ» (٣).

### ذِكُرُ الْعَلامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يَعْرِفُ الْمُصْطَفَى ﷺ رِضَا عَائِشَةَ مِنْ غَضَبِهَا

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى" (أ). قَالَتْ: وَبِمَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةً، فَطَنْبَى (أ) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى (أ) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى (أ) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى (أ) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ؛ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى (أ) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِلاَ اسْمَكَ (٦) إِبْرَاهِيمَ». قُلْتُ: أَجَلْ، مَا أَهْجُرُ إِلاَ اسْمَكَ (٦).

#### ذِكُرُ فَضُلِ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَام» (٧٠). [٧١١٣]

<sup>(</sup>١) في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣). انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٩٧/١٠ (٧٠٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) في (س): «غظي» بدل «غضبي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (س): «عطبي» بدل «غضبي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٩٣٠)، النكاح، باب: غيرة النساء ووجدهن.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٥١٠٣)، الأطعمة، باب: الثريد.



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا عَبُدُ الله بَنَّ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ الأنْصَارِيُّ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخَبَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةً (١) الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ:

«كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ؛ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَام»(٢).

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا طُوَالَةَ لَمْ يَكُنِ بِالْمُنْفَرِدِ<sup>(٣)</sup> بِرِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٤٥٠ \_ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (١٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام»(٥). [٧110]

# ذِكُرُ الاستتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ أَنْ يَخْلِفَ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ ﷺ

﴿ اللهُ مُكَالِكُمُ اللهُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ بِالصَّغْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَخْفَى عَلَيَّ حِينَ تَكُونِي<sup>(٦)</sup> غَضْبَى (٧) وَحِينَ

<sup>«</sup>عن مرة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س)، (1)

البخاري (٥١٠٢)، الأطعمة، باب: الثريد. (٢)

في (ب): «المنفرد» بدل «بالمنفرد»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (س): «ذؤب» بدل «ذئب»، وما أثبتناه من (ب). (٤)

البخاري (٥١٠٣)، الأطعمة، باب: الثريد. (0)

هكذا في (ب) و(س). (7)

في (س): «عطبي» بدل «غضبي»، وما أثبتناه من (ب).

تَكُونِي (١) رَاضِيَةً. إِذَا كُنْتِ غَضْبَى (٢) قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ». فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، إِنَّمَا أَهْجُرُ اسْمَكَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِياً فِيهِ شَجَرٌ كَثِيرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُوْتَعْ فِيهَا». تُرِيدُ لَمْ يُؤْتَعْ فِيهَا». تُرِيدُ لَمْ يُؤْتَعْ فِيهَا». تُرِيدُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا». تُرِيدُ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرَهَا (٣).

# ذِكُرُ جَمْعِ الله بَيْنَ رِيقِ صَفِيِّهِ ﷺ وَبَيْنَ رِيقِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

﴿ اللَّهِ ﴾ **٧٤٥٣ - أَخْبَرَنَا** عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُلْقَة، قَالَتْ: ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ رَظْبٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ رَظْبٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَلِيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِيهِ عَاجَةٌ، فَأَخَذْتُهُ فَلَقَطْتُهُ وَمَضَغْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهُ مُسْتَنَّ قَطُّ. ثُمَّ ذَهَبَ رِيقُهُ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ. فَأَخَذْتُ أَدْعُو بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ عَلَيْهُ مُسْتَنَّا قَطُّ. ثُمَّ ذَهَبَ رِيقُهُ فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ. فَأَخَذْتُ أَدْعُو بِدُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ عَلَيْهُ إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدْعُو ( فَ عَلَى مَرَضِهِ ذَلِكَ. فَرَفَع بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا مَرِضَ، فَلَمْ يَدْعُو فِي عَمَوهُ فَيْكِ . الحَمْدُ لله الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ الرَّفِيقُ فَي الرَّفِيقُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ( ٥٠ ).

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجِلِهِ كَانَتْ عَائِشَةٌ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ الله

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّم، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ (٦) بُكُيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

هکذا فی (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «عطبي» بدل «غضبي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٨٩)، النكاح، باب: نكاح الأبكار.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ب)، وفي (س): «يدعوا».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤١٨٦)، المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

<sup>(</sup>٦) «يونس بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

الإخبار

لَمَّا وُلِدَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْدٍ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ. وَقَالَ: «هُوَ عَبْدُ اللهِ وَأَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللهِ». فَمَا زِلْتُ أُكَنَّى بِهَا، وَمَا وَلَدْتُ قَطُّ(١).

# ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَثْ فِيهِ عَائِشَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

﴿ اللَّهُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَا بِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (٢).

تال أبو حَاتِم: إِلَى هَا هُنَا هُمُ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ؛ وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدَ هَوُلاءِ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ إِنِ الله يَسَّرَ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ.

# ذِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفِ أَبِي سُفْيَانَ

﴿ اللَّهُ الطَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الطَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: بَعَثَنِي النّبِيُّ عَلَيْ وَأَبَا مَرْثَدِ السُّلَمِيَّ، وَكِلانَا فَارِسٌ. قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ؛ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً وَمَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأْتُونِي بِهَا!» فَأَدْرَكْنَاهَا وَهِي صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأْتُونِي بِهَا!» فَأَدْرَكْنَاهَا وَهِي عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلِيةٍ. فَقُلْتُ: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَفَتَشْنَا رَحْلَهَا. فَقَالَ صَاحِبِي: مَا فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ. قَالَ: فَأَنْخُنَا بَعِيرَهَا، وَفَتَشْنَا رَحْلَهَا. فَقَالَ صَاحِبِي: مَا فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ. قَالَ: فَأَنْخُنَا بَعِيرَهَا، وَفَتَشْنَا رَحْلَهَا. فَقَالَ صَاحِبِي: مَا نَرَى مُعَهَا شَيْئًا! فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَذَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَالَّذِي يُحْلَفُ نَرَى مَعَهَا شَيْئًا! فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَذَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَالَّذِي يُحْلَفُ نَرَى مَعَهَا شَيْئًا! فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَذَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ. وَالَّذِي يُحْلَفُ وَعَلَيْهَا إِزَارٌ مِنْ صُوفٍ، فَأَحْرَجَتِ الْكِتَابَ.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢١٤٦)، الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه...

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٤١)، النكاح، باب: تزويج الأب ابنته من الإمام.

<sup>(</sup>س): «لتخرجينه» بدل «لتخرجنه»، وما أثبتناه من (س).

فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «يَا حَاطِبُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا بِي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِناً بِالله وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي صَنَعْتَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا بِي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِناً بِالله وَرَسُولِهِ، وَلَكِنِي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي [س٢٠٦٠] عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ الله بِهَا عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ! وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلا وَمِنْ قَوْمِهِ هَنَاكَ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ! . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «صَدَق، لَا تَقُولُوا لَهُ إِلّا خَيْراً». فَقَالَ لَهُ (٢) عُمَرُ: يَا وَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى رَسُولُ الله عَلِيهِ: «أَو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرُ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى اللهَ وَرَسُولُ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (٣).

# ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ النَّارِ عَنْ حَاطِبِ بَنِ أَبِي بَلْتَعَةَ عَلَيْهِ

﴿ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ: أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ عَبْداً لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَيَدْخُلَنَّ عَبْداً لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ: «كَذَبْتَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ قَدْ لَيَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ» (٤) .

#### ذِكُرُ عُتْبَةً بَنِ غَزُوَانَ ضَيَّاتِهُ

﴿ اللهُ الل

خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>۱) «ولم يكن أحد من أصحابك إلا ومن قومه هناك من يدفع الله به عن أهله وماله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٧٦١)، المغازي، باب: فضل من شهد بدراً.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٩٥)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر.

<sup>(</sup>٥) «بن المثنى» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْهَا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ صَبَّهَا أَحَدُكُمْ. وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا. فَانْتَقِلُوا مَا بِحَضْرَتِكُمْ، يُرِيدُ مِنَ الْخَيْرِ. فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَمَا يَبْلُغُ لَهَا قَعْراً سَبْعِينَ عَاماً. وَايْمُ الله لَتُمْلأنَّ! أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لِي أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَي الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَام. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ مِنْهُ أَشْدَاقُنَا. وَلَقَدِ الْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ. فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا. مَا مِنَّا أَحَدُ اليَوْمَ حَيٌّ إِلا أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ. وَأَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُونَ عَظِيماً فِي نَفْسِي صَغِيراً عِنْدَ الله. وَإِنَّها لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إِلا تَنَاسَخَتْ، حَتَّى تَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا وَسَتَبْلُونَ (١) الْأَمَرَاءَ بَعْدَنَا (٢).

 قَالَ الشَيْغُ: هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى (٣) فَقَالَ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ. [1117]

# ذِكُرُ سَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَاهُمْ

كَلِيْكِ ٢٤٥٨ ـ أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ مَا أَزَالُ أُحِبُّهُ مُنْذُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، سَمِعْتُ [س/٢٠٧] رَسُولَ الله ﷺ فَيُ اللَّهُ عَبْدٍ، وَمِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ "(٥). [YYYY]

في (ب): «ستبلون» بدل «وستبلون»، وما أثبتناه من (س). (1)

مسلم (۲۹۲۷)، الزهد والرقائق. (٢)

في (ب): «العلاء» بدل «أبو يعلى»، وما أثبتناه من (س). (٣)

<sup>&</sup>quot;سمعت رسول الله ﷺ سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٤)

مسلم (٢٤٦٤)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ريها. (0)

#### ذِكُرُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (١) وَالْحِيْدِ

﴿ لِهِ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَلا هَذِهِ الآيَة: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ﴾ [محمد: ٣٨]. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا، ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وَقَوْمُهُ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ » (٢). [٢١٢٣]

### ذِكُرُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَبِي اللهِ اللهُ ال

كَلِّهُ اللَّهُ الْحَبِيرُ الْمُعْلَى عَلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَقَاتَلْتُ مَعَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْم جَعَلَهُ اللهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

قَالَ: فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ، فَسَكَتْنَا. فَقَالَ عَلَيْهِ: «قُمْ يَا حُلَيْفَةُ، فَأَيْنَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ». فَلَمَّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ، جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي خَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْماً فِي كَبِدِ حَمَّامٍ حَتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْماً فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: «لَا تَذْعَرْهُمْ!» وَلَوْ رَمَيْتُهُ الْقَوْمِ، الله عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، لَا صَبْتُهُ. فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ عَلِيهِ أَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ الله عَلِيهِ فَصْلَ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ الله عَلِيهِ فَصْلَ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصلِي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَصْلَ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصلِي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَصْلَ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصلِي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى فَلَيْهُ يُصَلِّي فِيهَا. فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّى

<sup>(</sup>۱) «الفارسي» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٤٦)، فضائل الصحابة، باب: فضل فارس.

<sup>(</sup>٣) «﴿ وَالْبِينَاهَا مِن (س) ، وأَثْبَتناهَا مِن (ب) .



[VIYO]

أَصْبَحْتُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ ﷺ: "قُمْ يَا نَوْمَانُ!" (1).

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِالْمَغْفِرَةِ

﴿ إِلَٰهُ مِهُ اللَّهُ مِنْ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ العَنْقَزِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حبيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

قَالَتْ لِي أُمِّي (٢): مَتَى عَهْدُكَ بِرَسُولِ الله عَيْكِين؟ فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُذْ كَذَا وَكَذَا (٣). فَنَالَتْ مِنِّي، فَقُلْتُ: فَإِنِّي آتِي رَسُولَ الله ﷺ فَأُصَلِّي مَعَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكِ. فَأَتَيْتُهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى عَيَّا لِلَّهِ مَا بَيْنَهُمَا. ثُمَّ مَضَى وَتَبعْتُهُ، فَقَالَ لِي: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ. [س/٢٠٧ب] فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِك؟ اللهُ لَك وَالْمُلَك اللهُ عَلَي أُمِّي، فَقَالَ عَلَيْ اللهُ لَك وَالْمُلَك (١٤). [٢١٢٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ صَاحِبَ سِرِّ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ إِلَيْكِ إِلَيْكِ الْخَبَرَفَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ. فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ مَالَ إِلَى حَلْقَةٍ، فَجَلَسَ فِيهَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقُلْتُ: الحَمْدُ لله إِنِّي لأرْجُو أَنْ يَكُونَ الله قَدِ اسْتَجَابَ دَعْوَتِي! قَالَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَبُو الدَّرْدَاءِ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ عَلْقَمَةُ: دَعَوْتُ الله أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيساً صَالِحاً، فَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ أَنْتَ. فَقَالَ: مِمَّنْ (٥) أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ثُمَّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

مسلم (١٧٨٨)، الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب. (1)

<sup>«</sup>أمي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). **(Y)** 

في (ب): «أو كذا» بدل «وكذا»، وما أثبتناه من (س). (٣)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ٢٠٩ (٧٠٨٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٦: (٤)

في (ب): «من» بدل «ممن»، وما أثبتناه من (س). (0)

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالسِّوَادِ؟ \_ يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ. أَوَلَمْ (١) يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرَهُ أَحَدٌ \_ يَعْنِي: مَسْعُودٍ. أَوَلَمْ (١) يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرَهُ أَحَدٌ \_ يَعْنِي: حُذَيْفَةَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالْيَلِ حُذَيْفَةَ. قَالَ: ثَمَّ قَالَ: ﴿وَالْيَلِ إِنَا يَعْفَىٰ إِلَى وَالنَّهُ إِنَا يَعْفَىٰ إِلَى وَالنَّهُ إِلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَالذَّكُو وَالذَّنَى وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

ا قَالَ الشيغُ الْبُو مَاتِم: إِلَى هَا هُنَا<sup>(٣)</sup> حُلَفَاءُ قُرَيْشٍ. وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدَ هَوُلاءِ الأَنْصَارَ، مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ إِنْ قَضَى الله ذَلِكَ وَشَاءَ.

#### ذِكْرُ مُعَاذِ بَنِ جَبَلٍ رَبِّ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ خَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

ذَكَرُوا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لا أَزَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرَالُ أَرْبَعَةٍ: مِنِ أَرْبَعَةٍ: مِنِ أَرْبَعَةٍ: مِنِ أَرْبَعَةٍ: مِنِ السَّتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ أَجْبُلُ ١٩٠٥] ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ١٩٠٥]. [٢١٢٨]

## ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالصَّلاحِ

﴿ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «يكن فيكم صاحب النعلين والسواد؟ يعني ابن مسعود أولم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٣٣)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عمار وحذيفة على الم

<sup>(</sup>٣) في (س): «هنا» بدل «ها هنا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «يقول» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٤٦٤)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه كا.



[V1 79]

الْجَرَّاح، وَبِئْسَ الرَّجُلُ»؛ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً (١).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ

﴿ إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْكِ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُمُ الله(٢). [٧١٣٠]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ [س/١٢٠٨] كَانَ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحَابَةِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ

كَلِهِ إِلَيْ مَكْرَم بْنِ خَالِدٍ البِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرِ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ (٣)، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْب، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ؛ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»(٤).

🗖 قال أُبو حَاتِم: هَذِهِ أَلْفَاظُ اطْلِقَتْ بِحَذْفِ الـ«من» مِنْهَا، يُريدُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي»، أَيْ مِنْ أَرْحَم أُمَّتِي؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «وَأَشَدُهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ»، يُرِيدُ مِنْ أَشَدِّهِمْ؛ وَمِنْ أَصْدَقِهِمْ حَيَاءً، وَمِنْ أَقْرَأِهِمْ لِكِتَابِ الله، وَمِنْ أَقْرَضِهِمْ، وَمِنْ أَعْلَمِهِمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَام، يُرِيدُ أَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ جَمَاعَةٍ فِيهِمْ تِلْكَ الْفَضِيلَةُ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ ﷺ لِلأَنْصَارِ: «أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ »، يُرِيدُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ، مِنْ جَمَاعَةٍ أُحِبُّهُمْ وَهُمْ فِيهِمْ. [٧١٣١]

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢١١/١٠ (٧٠٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٧٥. (1)

البخاري (٣٥٩٩)، فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن ثابت عليه. **(Y)** 

<sup>«</sup>وأقضاهم على» سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٤٨ (٢٢١٨). (Y)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٩ (١٨٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤)

# ذِكُرُ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ وَإِلَيْهُ

﴿ الْحَكِيَ ﴾ ٢٤٦٧ - أَخْبَرَفَا الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَام بِالأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنْ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْكَ يَا أَبَا ذَرًّ» (٢).

الله الله الله الله عليه الله على عَلَى حَسَبِ الْحَالِ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَتَحْتَ الْخَصْرَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالصِّدِّيقُ وَالصَّدِيقُ وَالصَّدِيقُ وَالصَّدِيقُ وَالصَّدِيقُ وَالصَّدِيقُ وَالضَّدِيقُ وَالضَّارُوقُ وَيُهِا.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ

﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعْبَرَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَعِدَّةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، اللهَ بْنِ الصَّامِتِ، وَلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ:

خَرَجْنَا مِنْ (٥) قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ. فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أَنَسُ وَأُمُّنَا. فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ، خَالَفَكَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسُ. فَجَاءَ خَالُنَا فَذَكَرَ اللَّهِ عِلْمُ أَنَيْسُ. فَجَاءَ خَالُنَا فَذَكَرَ الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ، فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا الَّذِي قِيلَ لَهُ. فَقُدْ كَدَّرْتَهُ وَلا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا بَعْدُ! قَالَ: فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا بَعْدُ! قَالَ: فَقَدْ مَنَا مِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضرَةِ مَكَّةً. وَلا كَاجُهُ لَنَا بِحَضرَةِ مَكَّةً. قَالَ: قَلْتُ! لِمَنْ؟ وَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ الله ﷺ. قَالَ: قُلْتُ! لِمَنْ؟

<sup>(</sup>١) في (ب): «اليماني» بدل «اليمامي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٥ (١٩١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/ ١٩٢٥، ٢٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «هذا» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (س).



قَالَ: لله. قَالَ<sup>(۱)</sup>: قُلْتُ: فَأَيْنَ تَتَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عَشِيًّا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ. قَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ عَشِيًّا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ حَتَّى آمِ\٢٠٨٠ أَتَى مَكَّةَ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: لِي حَاجَةً بِمَكَّةً وَلَى اللهُ اللهُ أَنْسُلُ حَتَّى آمِ\٢٠٨٠ أَتَى مَكَّةً وَلَى ثَنْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَهُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ.

قَالَ: وَكَانَ (٢) أُنَيْسُ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ. قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ. وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَثِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدِ هُو بِقَوْلِهِمْ. وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَثِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدِ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَالله إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: قَالَتُ فَاكُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. فَأَتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَيَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِعَ ؟ قَالَ: فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى خَرَرْتُ مَعْشِيًّا عَلَيَّ. فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِي أَحْمَرُ. مَنْ مَائِهَا. وَقَدْ لَبِقْتُ مَا بَيْنَ ثَلاثِينَ وَمَا فَلَاتُ وَيُوم مَا لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَمَ. فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبُدِي سُحْفَةَ جُوع.

قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذْ " ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأْتَانِ (١٠) مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافٌ وَنَائِلَة (٥٠). قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الآخَرَ. قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، فَأَتَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ. فَرَجَعَتَا تَقُولانِ: لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدُ! عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ. فَرَجَعَتَا تَقُولانِ: لَوْ كَانَ هَا هُنَا أَحَدُ! فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ. فَقَالَ: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: الشَّارِهَا! قَالاً: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا! قَالاً: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أو» بدل «إذ»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «وامرأتين» بدل «وامرأتان»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) "إساف ونائلة" هكذا في (ب) و(س).

تَمْلاً الْفَمَ. قَالَ: وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى. فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإسْلامِ. قَالَ: «وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى . فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَوْلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإسْلامِ. قَالَ: «وَصَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ». ثُمَّ قَالَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» فَقُلْتُ: مِنْ غِفَادٍ. قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَادٍ. بِيدِهِ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَادٍ.

قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «مُذْ مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا؟» قَالَ: قُلْتُ (١): كُنْتُ هَا هُنَا مِنْ ثَلاثِينَ بَيْنَ يَوْم وَلَيْلَةٍ. قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟» قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِّنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم». فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ! فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرِ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا. فَفَتَحَ أَبُو بَكْر بَاباً، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذَلِكَ أُوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا. ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ وُجُّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْلِ، مَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ، عَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ بِك، وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ؟» قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَلَقِيتُ أُنَيْساً (٢) فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ (٣): فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي [س/١٢٠٩] رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَار (٤). فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ وَكَانَ سَيِّدَهُمْ. وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ الله عَيْكِيُّ المَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله عَكِيُّ المَدِينَةَ أَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي. وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِخْوَانُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ (٥). [٧١٣٣]

<sup>(</sup>۱) «قلت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أنيس» بدل «أنيسا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) «ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) «غفار» هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٤٧٣)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي ذر رهام،

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرٌّ رَا اللهُ كَانَ رُبُّعَ (١) الإسْلام

﴿ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَوْتَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

كُنْتُ رَابِعَ (٢) الإسلام، أَسْلَمَ قَبْلِي ثَلاثَةٌ وَأَنَا الرَّابِعُ. أَتَيْتُ نَبِيَّ الله عَيْكُ، فَقُلْتُ لَهُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ (٣) مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَرَأَيْتُ الاسْتِبْشَارَ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدُبٌ مَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 قَالَ الشيغ: قَوْلُ أَبِي ذَرِّ: كُنْتُ رَابِعَ الإسْلامِ، أَرَادَ مِنْ قَوْمِهِ؛ لأنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَسْلَمَ الْخَلْقُ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ. [٧١٣٤]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الصِّدُقِ وَالْوَفَاءِ لأبي ذَرِّ رَا السِّدَ

﴿ اللَّهُ ٢٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ نَوْفَلٍ بِمَرْو، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا (٥) النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تُقِلُّ الْغَبْرَاءُ وَلَا تُظِّلُ الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَأَوْفَى مِنْ أَبِي ذَرِّ شَبِيهِ عِيسَى ابْنِ مَرِيَمَ»؛ عَلَى نَبِينَا وَعَلِيْهِ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ صَلِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَفَنَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَاعْرِفُوا لَهُ»<sup>(٦)</sup>. [V140]

<sup>«</sup>ربع» هكذا في (ب) و(س). (1)

في (ب): «ربع» بدل «رابع»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (س): «وأن» بدل «وأشهد أن»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٥ (١٩١٤).  $(\xi)$ 

في موارد الظَّمَان ٥٦٠ (٢٢٥٨): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

انُظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٥ (١٩١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (7) 3771, 7377.

# ذِكُرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ مَوْتِ أَبِي ذَرِّ

﴿ اللهُ اللهُ بِنُ عُثْمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ ذَرِّ، قَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ ذَرِّ، قَالْتُ:

لَمَّا حَضَرَ (١) أَبا (٢) ذَرِّ الوَفَاةُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِي لا أَبْكِي وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَناً، وَلا يَدَانِ لِي فِي تَغْيِيلِكَ! قَالَ: أَبْشِرِي وَلا تَبْكِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ (٣) فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ (١) النَّارَ يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ (٣) فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ (١) النَّارَ أَبُداً». وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لِنَفَرِ أَنَا فِيهِمْ: «لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَبُداً». وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لِنَفَرِ أَنَا فِيهِمْ: «لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ فِي الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ أَحَدٌ إِلا فَلَاتً فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ. وَالله مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ. وَالله مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ. وَالله مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ، فَقَالَ: السَّرِي الطَّرِيقَ! فَقُلْتُ: إِلهَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الْحَاجُ (٥)، وَتَقَطَّعَتِ الطُّرُقُ! فَقَالَ: السَرِي الطَّرِيقِ! قَالَتْ السَرِيمِ الْمُرْتِي قَتَبَصَرِي التَّاتِ فَي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، فَأَنَا وَلُكَ الْمَاتُ أَنْ الْمَاتِينِ أَتَبَعَرُهِ أَنَا فَيْكُونُ الْمَاتِ فَقَالَ: السَرِيمَ الْمُرْتُ اللهَ عَلَى الْكَثِيبِ أَتَبَعَرِي اللَّالِي الْكَثِيبِ أَتَبَعَرُ اللهَ الْمُولِي الْمَاتِ فَي فَلَاتُ اللهُ الْنَا فَي الْمُلْكِيْنِ الْمَرْبِي الْمُعْمِي الْمَاتِ اللْمَالِي الْمَالِي الْمَاتِ الْمَالِي الْمُؤْمِنِي الْمَاتِ الْمَالِي الْمَالِقُونِ اللْمَالِي الْمَالِ اللْمُولِي الْمَالِي الْمَالَةِ الْمُؤْمِنِينِ الللهُ الْمُ الْمُؤْمِلِ اللهَ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِقُولُ اللهَ الْمُعَالِ اللْمَالَةُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَاتِهُ الللللّهُ اللللللْمِي اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ ا

فَبَيْنَمَا هُوَ وَأَنَا كَلَلِكَ إِذَا أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى رِحَالِهِمْ (٧) كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ تَخُبُّ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ. قَالُوا: يَا أَمَةَ الله، مَا لَوَاحِلُهُمْ. قَالُوا: يَا أَمَةَ الله، مَا لَكِ؟ قُلْتُ: امْرُقُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ تُكَفِّنُونَهُ؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ (٩): أَبُو

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حضرت» بدل «حضر»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(س): «أبو» بدل «أبا»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٦٠ (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(س): «ثلاث» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فيران» بدل «فيريان»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(س): «الحياة» بدل «الحاج»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أسند» بدل «أشتد»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(س): «رحلهم» بدل «رحالهم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب): «حين» بدل «حتى»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «قالت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.



ذَرِّ. قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَيْهُ مِنَ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ: «لَيَمُوتَنَّ رَجُلُ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ رَجُلٌ إِلا وَقَدْ هَلَكَ فِي جَمَاعَةٍ؛ وَالله (۱) مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ؛ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَناً لِي أَوْ لامْرَأَتِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلا فِي ثَوْبٍ كُذِبْتُ؛ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَناً لِي أَوْ لامْرَأَتِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلا فِي ثَوْبٍ هُوَ لِي أَوْ لَهَا، فَإِنِّي (٢) أَنْشُدُكُمُ الله أَنْ يُكَفِّننِي (٣) رَجُلٌ مِنْكُمْ (٤) كَانَ أَمِيراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ بَرِيداً أَوْ نَقِيباً. فَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ أَحَدٌ إِلا (٥) وَقَدْ قَارَفَ بَعْضَ مَا قَالَ، إِلا فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: أَنَا صَاحِبُكَ (٢) أَكَفِّنُكَ يَا عَمِّ، أَكَفِّنُكَ فِي رِدَائِي قَالَ، إلا فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: أَنَا صَاحِبُكَ (٢) أَكَفِّنُكَ يَا عَمِّ، أَكَفِّنُكَ فِي رِدَائِي هَذَا (٧) وَفِي ثَوْبَيْنِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي. قَالَ: أَنْتَ فَكَفِّنِي ا فَكَفِّنَهُ الأَنْصَارِيُ لا النَّفَرُ اللَّذِينَ حَضَرُوا، وَقَامُوا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ (٨) فِي نَفَرٍ كُلّهمْ يَمَانٍ (٩).

#### ذِكُرُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ وَالْ

﴿ الله عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ، قَالَ: جَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَدِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

قَالَ (١٠) لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ؟» قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَتَعَلَّمُهَا

<sup>(</sup>١) في (ب): «فوالله» بدل «والله»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «إني» بدل «فإني»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «أَن يكفنني» هكذا في (س) و(ب) وموارد الظمآن. والصواب: «أن لا يكفنني»؛ انظر إلى الحديث نفسه في النوع التاسع والستين من هذا القسم، رقم: ٤٨٦١.

<sup>(</sup>٤) «منكم» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «إلا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) «صاحبك» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) «هذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>A) «ودفنوه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٠ (٢٨١)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٤٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

فَإِنَّهُ تَأْتِينَا كُتُبٌ». قَالَ: فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ (١) عَشَرَ يَوْماً.

قَالَ الأَعْمَشُ: كَانَتْ تَأْتِيهِ كُتُبٌ لا يَشْتَهِي أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا إِلا مَنْ يَثِقُ بِهِ (٢). [٧١٣٦]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنْ أَفْرَضِ الصَّحَابَةِ

﴿ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالُوا (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالُوا (٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشْدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْب، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ؛ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (٤).

#### ذِكْرٌ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأنْصَارِيِّ وَالله

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا تَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا تَحْمَدُ بْنُ وَيُنَارِ، عَنْ جَابِرِ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ:

أَنَّ أَبَاهُ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ. قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «بِكُراً أَوْ ثَيِّباً؟» قُلْتُ: بَلْ فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً. قَالَ: «فِهَلَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّ ثَيِّباً. قَالَ: «فَهَلَّ جَارِيةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ الله مَاتَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، عَبْدَ الله مَاتَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، وَسُعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ. [٢١٢١٠] وَأُرَدْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ. فَقَالَ لِي: «بَارَكَ اللهُ لَكَ»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «سبع» بدل «سبعة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢١٨/١٠ (٧٠٩٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٦٥٩.

<sup>(</sup>٣) «قالوا» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن ٥٤٨ (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٩ (١٨٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٠٥٢)، النفقات، باب: عون المرأة زوجها في ولده.



#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي جدَادِ جَابِرِ

﴿ لَهِ اللَّهِ عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ(١) بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

تُوفِّي أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ، فَأَبُوا، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا جَلَدْتَهُ وَوَضَعْتَهُ، فَآذِنْ لِي! اللَّهَا جَدَدْتُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ، آذَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ. فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: «ادْعُ غُرَمَاءَكَ وَأَوْفِهِمْ». فَمَا تَرَكْتُ أَحَداً لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِي ثَلاثَة عَشرَ وَسْقاً عَجْوَةً. قَالَ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاةَ الْمَغْرِب، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَضَحِكَ ﷺ، وَقَالَ<sup>(٢)</sup>: «اثْتِ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ، فَأَخْبِرْهُمَا». فَقَالا: قَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ يَكُونَ أَذَلِكَ (٣). [P717]

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِجَابِرِ بِالْمَغْفِرَةِ

﴿ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ شُرَيْحِ (٤)، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كُنْتُ فِي مَسِيرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِح، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ. فَضَرَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُسَارِعُنِي حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَبِيعُنِي بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَك؟» قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَك؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هُوَ لَكَ (٥). [٧١٤٠]

في (ب): «وهيب» بدل «وهب»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (س): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب). (٢)

البخاري (٢٥٦٢)، الصلح، باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. (٣)

<sup>&</sup>quot;شريح" هكذا في (س) و(ب). والصواب "سريج"، انظر: الثقات للمؤلف ٨/ ١٨٢ (١٢٨٧٩)؛ ٣/ (٤)

مسلم (٧١٥)، الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر. (0)

# ذِكُرُ (١) دُعَاءِ الْمُصَطَفَى ﷺ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ مِرَاراً مَعَ ذِكْرِ وَصَفِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي بَاعَةُ جَابِرٌ مِنْ رَسُّولِ الله ﷺ

﴿ الْحَكِيمِ الْعَبْدِيُّ بِمَرُو، ﴿ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي (٢) رَوَّادٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَلَة بْنِ أَبِي نَضْرَةَ لِيَا الله، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَلِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَر، فَقَالَ: «نَاضِحَكَ تَبِيعُنِيهِ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ بِدِينَارٍ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: هُو نَاضِحُكُمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: قُلْتُ: هُو نَاضِحُكُمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: قُلْتُ: هُوَ أَلَى يَغْفِرُ لَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: هُوَ (٣) نَاضِحُكُمْ يَا رَسُولَ الله. فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». فَلَتُ: دُونَكُمْ نَاضِحَكُمْ يَا لَكَ». فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، جِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ، قُلْتُ: دُونَكُمْ نَاضِحَكُمْ يَا لَكَ». فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، جِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ، قُلْتُ: دُونَكُمْ نَاضِحَكُمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً، وَارْجِعْ بِنَاضِحِكَ رَسُولَ الله. قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً، وَارْجِعْ بِنَاضِحِكَ إِلَى أَهْلِكَ» (٤٠).

# ذِكُرُ عَدَدِ اسْتِغْفَارِ المُصْطَفَى ﷺ لِجَابِرٍ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ

كَلِّ الْكِرِّ الْمُعَلِّ مُحَمَّدُ بْنُ المُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ الله (٥) ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ [س/٢١٠ب] خَمْساً (٦) وَعِشْرِينَ مَرَّةً (٧).

<sup>(</sup>١) في (س): «تكرار» بدل «ذكر»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) «هو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧١٥)، المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٦) في (س): «خمسة» بدل «خمساً»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٢٢/١٠ (٧٠٩٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٢٣٨.



#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ رَدَّ الْبَعِيرَ عَلَى جَابِرٍ هِبَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهُ

﴿ اللَّهَ فِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: الْقَقْفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأً عَلَيَّ جَمَلِي، فَأَعْيَا عَلَيَّ. فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ!»(١) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا شَأَنُك؟» قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي، وَأَعْيَا. فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلْتُ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ﷺ، قَالَ: «تَرَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: الْرُكَبُ!» فَرَكِبْتُهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَن رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: «تَرَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: ثَيِّباً. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُمْشُطُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَ وَتَمْشُولُ اللهُ عَلَيْهِنَ . قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ ، فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ .

ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَك؟" قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ. ثُمَّ قَدِمَ الْمَسْجِد، فَقَالَ: "الآنَ قَدِمْت؟" قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَدَعْ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: "الآنَ قَدِمْت؟" قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكُ وَادْخُلِ الْمَسْجِد فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ!" فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لِي جَمَلَكُ وَادْخُلِ الْمَسْجِد فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ!" فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمْرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَةً، فَوَزَنَ لِي. قَالَ: فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ. قَالَ (٢): فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا وَلَيْتُ، فَوَزَنَ لِي. قَالَ: قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ قَالَ: "ادْعُ لِي جَابِراً!" قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ: "خُذْ جَمَلَكُ وَلَكُ ثَمَنُهُ" (٣).

# ذِكْرُ أُبَيِّ بَنِ كَعْبٍ ضَالَتِهُ

«إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ!» فَقَالَ أُبِيٌّ: آلله سَمَّانِي لَكَ؟! قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ب): «جبر» بدل «جابر»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧١٥)، الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر.

[٧١٤٤]

«اللهُ سَمَّاكَ لِي !» قَالَ (١): فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي (٢).

#### ذِكْرُ حَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ وَلَيْهُ

﴿ الْحَجَى الْحَجَالَ اللهُ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ الله ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَيْفَ بِنَسَبِي؟» قَالَ حَسَّانُ: لأسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ النَّعَجِينِ (٤). [٧١٤٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ كَانَ مَعَ حَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ فَابِتٍ مَا دَامَ يُهَاجِي الْمُشْرِكِينَ

﴿ اللَّهِ عَنْ الْبُرَاءِ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَن الْبَرَاءِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا هَاجَيْتَهُمْ»(٥). [٧١٤٦]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيْ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ»، أَرَادَ بِهِ يُؤَيِّدُكَ

﴿ الله المُحْبَرُفَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَيَعْلَى (٦) بْنِ شَدَّادٍ، [س/٢١١] عَنْ أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٩٨)، فضائل الصحابة، باب: مناقب أبي بن كعب عظيه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «محمد بن عبد الله» بدل «عبد الله بن محمد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣٣٨)، المناقب، باب: من أحب أن لا يسب نسبه.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٠٤١)، بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة.

<sup>(</sup>٦) «ويعلى» هكذا في (ب) و(س)؛ والصواب «عن يعلى».

[٧١٤٧]



يُؤَيِّدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ ١٠٠٠.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَوْنَ جِبْرِيلَ ﷺ مَعَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مَا ذَامَ يُهَاجِي المُشْرِكِينَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى عِيْدٍ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَالْتَفَتَ حَسَّانُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ: أُنْشِدُكَ الله، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟» قَالَ: نَعَمْ (٢). [VIEA]

#### ذِكُرُ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ وَلَيْهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَخْبَرَنِي خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ (١) عَلَيْ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ أُرِيَ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله عَلِيَةِ. فَأَتَى خُزَيْمَةُ رَسُولَ الله عَلِيَةٍ فَحَدَّثَهُ. قَالَ: فَأَضْطَجَعَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ ثُمَّ قَالَ: «صَدِّقْ رُؤْيَاكَ!» فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله (٥) ﷺ (٦). [V1 £4]

#### ذِكُرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوْسِيِّ رَبُيْهُ

﴿ اللَّهِ ٢٤٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ (٧) الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ:

مسلم (٢٤٩٠)، فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت. (1)

البخاري (٣٠٤٠)، بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة. **(Y)** 

في موارد الظمآن ٤٤٦ (١٨٠٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

في (س): «جبهته» وفي موراد الظمآن: «جبهة النبي» بدل «جبهة رسول الله»، وما أثبتناه من (ب). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٠٠ (١٥١١)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، ٢٦٤٤. (7)

في (ب) و(س): «يعني عن» بدل «عن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٥٦٠ (٢٢٥٦). (V)

بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مِنَ اللَّيْلِ، إِذَا رَجُلٌ يُكَبِّرُ، فَأَلْحَقْتُهُ بَعِيرِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الْمُكَبِّرُ؟ قَالَ: شُكْراً. قُلْتُ عَلَى مَهْ؟ الْمُكَبِّرُ؟ قَالَ: شُكْراً. قُلْتُ عَلَى مَهْ؟ قَالَ: شُكْراً. قُلْتُ عَلَى مَهْ؟ قَالَ: عَلَى أَنِّي كُنْتُ أَجِيراً لِبُسْرَةَ بِنْتِ (١) غَزْوَانَ بِعُقْبَةِ رِجْلِي، وَطَعَامِ بَطْنِي. قَالَ: عَلَى أَنِّي كُنْتُ أَجِيراً لِبُسْرَةَ بِنْتِ (١) غَزْوَانَ بِعُقْبَةِ رِجْلِي، وَطَعَامِ بَطْنِي. فَكَانَ الْقَوْمُ إِذَا نَزَلُوا خَدَمْتُهُمْ. فَزَوَّ جَنِيهَا الله، فَهِيَ فَكَانَ الْقَوْمُ وَكِبُوا، سُقْتُ لَهُمْ (٢)؛ وَإِذَا نَزَلُوا خَدَمْتُهُمْ. فَزَوَّ جَنِيهَا الله، فَهِي امْرَأَتِي الْيَوْمَ. فَأَنَا إِذَا (٣) رَكِبَ الْقَوْمُ، رَكِبْتُ، وَإِذَا نَزَلُوا خُدِمْتُ (٤).

#### ذِكْرُ وَصْفِ جَهْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَوَّلِ الإسلامِ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللهُ بِنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

أَصَابَنِي جَهْدُّ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ وَ الْهَبَهُ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله. فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي كِتَابِ الله. فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ، فَإِذَا رَسُولُ الله عَيَا الله عَلَيْ مَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ الله وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي. فَانْطَلَقَ إِلَى رَحْلِهِ، فَأَمَرَ لِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ.

ثُمُّ قَالَ: «عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!» فَعُدْتُ، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: «عُدْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!» السَّرَقِ بَطْنِي، وَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ السَّرَوَى بَطْنِي، وَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ لَهُ (٢) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَقُلْتُ (٢) لَهُ: مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَالله لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ، وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ! قَالَ عُمَرُ: وَالله لأنْ (٨)

<sup>(</sup>۱) «بنت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في (س): «بهم» بدل «لهم»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «فإذا» بدل «فأنا إذا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٤/٢ (١٩١٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٧٧/١ (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٥) «ثم قال: عد يا أبا هريرة! فعدت فشربت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «فقلت» بدل «وقلت»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>A) في (س): «لئن» بدل «لأن»، وما أثبتناه من (ب).



[1017]

أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَم (١).

# ذِكُرُ كَثُرَةِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَكْثَرَ حَدِيثاً مِنِّي إِلا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُب، وَكُنْتُ لا أَكْتُبُ(٢). [YOIV]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَثُرَتْ رِوَايَةٌ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

كَلِّكِيْ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةً، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

أَلا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى بَابِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ. فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي. وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) يُكْثِرُ، أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ، وَالله الْمَوْعِدُ؛ وَيَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ (٤) وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ بِمِثْلِ أَحَادِيثِهِ! وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الأنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرَضِيهِمْ؛ وَأَمَّا إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَكَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. وَكُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ مَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا.

وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ يَوْماً: «أَيُّكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ، فَيَأْخُذَ حَدِيثِي هَذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْسَى شَيْئاً يَسْمَعُهُ !؟» فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ

البخاري (٥٠٦٠)، الأطعمة، باب: قول الله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٧]. (1)

البخاري (١١٢)، العلم، باب: كتابة العلم. (٢)

<sup>«</sup>قال: يقولون: إن أبا هريرة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

في (ب): «والمهاجرون» بدل «المهاجرين»، وما أثبتناه من (س). (٤)

مِنْ حَدِيثِهِ ثُمَّ (') جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئاً حَدَّثَنِي بِهِ. وَلَوْلا آيَتَانِ فِي كِتَابِ الله، مَا حَدَّثْتُ شَيْئاً أَبَداً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنَزُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ﴾ [البقرة: ١٥٩]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ (٢).

ت قال أبو حَاتِم: قَوْلُ عَائِشَةَ: وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، أَرَادَتْ بِهِ سَرْدَ الْحَدِيثِ لا الْحَدِيثَ نَفْسَهُ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَعْقِيبُهَا: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الإيمَانِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

أَمَا وَالله مَا خَلَقَ الله مُؤْمِناً يَسْمَعُ بِي وَيَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي! قُلْتُ: وَمَا عِلْمُكَ بِنَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتِ امْرَأَةً مُشْرِكَةً، وَكُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلام، [س/٢١٢] فَتَأْبَى عَلَيَّ. فَدَعَوْتُهَا يَوْماً، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ الله عَيَّا مَا الْإِسْلام، أَنْ وَسُولَ الله عَلَيْ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله الله عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْ كُنْتُ أَدْعُو أَمُّ الله عَلَيْ فَادْعُ الله أَنْ الله عَلَيْ فِيكَ مَا أَكْرَهُ وَادْعُ الله أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي الله مَا أَكْرَهُ وَادْعُ الله أَنْ يَهُدِي أُمَّ أَبِي الله عَلَيْ : «اللّهُمَّ اهْدِهَا!».

<sup>(</sup>۱) «فرغ من حدیثه ثم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٩٣)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي رهيه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أبا» بدل «أبي»، وما أثبتناه من (س).



عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيَّ! قَالَ(١): فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا! "(٢).

أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِي، اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. [٧١٥٤]

# ذِكُرُ شَهَادَةِ أُبَيِّ بَنِ كَفَبِ لأَبِي هُرَيْرَةَ بِكَثْرَةِ السَّمَاعِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

﴿ اِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ (٣)، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَرِيئاً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ لا نَسْأَلُهُ عَنْهَا (٤٠). [٧١٥٥]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ ﷺ إلا سَنَةً وَاحِدَةً

كُورِي ٢٤٩٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ (٥) عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِخَيْبَرَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ يَؤُمُّهُمْ فِي الصُّبْح، فَقَرَأ فِي الأُولَى: ﴿ كَمْ عَصْ ١٤ وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَيْلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١٤ ۗ . وَكَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ لَهُ مِكْيَالانِ: مِكْيَالٌ كَبِيرٌ، وَمِكْيَالٌ صَغِيرٌ يُعْطِي بِهَذَا وَيَأْخُذُ بِهَذَا، فَقُلْتُ: وَيْلُ (٦) لِفُلانِ (٧). [٢٥٢٧]

# ذِكُرُ أَبِي الدَّحْدَاحِ الأنْصَارِيِّ ضَيَّهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (1)

مسلم (٢٤٩١)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة. (٢)

في موارد الظمآن ٥٦٠ (٢٢٥٧): «مولى ثقيف» بدل «الثقفي»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

انُطْر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٠ (٢٨٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٤٥. (٤)

في (ب): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (س). (0)

في (ب): «فقل» بدل «ويل»، وما أثبتناه من (س). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٦/١ (٣٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٦٥. (V)

دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أُتِيَ بِفَرَسٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أُتِي بِفَرَسٍ، فَرَكِبَهُ وَنَحْنُ نَسْعَى خَلْفَهُ، فَقَالَ عَلَيْهَ: «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلَّى (''لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي فَرَكِبَهُ وَنَحْنُ نَسْعَى خَلْفَهُ، فَقَالَ عَلَيْهَ: «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلَّى (''لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ» (''').

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ

﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللهُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، خَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، [س/٢١٢ب] قَالَ:

صَلَّى النَّبِيُّ عَلَى أَبِي الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ. فَأْتِيَ النَّبِيُّ عَلَى أَبِي الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُودٌ. فَأْتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِفَرَس، فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ (٤) عَلَيْ الدَّحْدَاحِ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ (٥). [١٥٥٧]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ اللَّهِ عَبْدِ الْجَبَّادِ الْحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَلِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِفُلانٍ نَحْلَةً وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَمُرْهُ يُعْطِينِي أُقِيمُ بِهَا حَائِطِي. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطِيهِ إِيَّاهَا بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ!» فَأَبَى. فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ، فَقَالَ: بِعْنِي نَحْلَتَكَ بِحَائِطِي! فَفَعَلَ (٢٠). فَأَتَى الْجَنَّةِ!» فَأَبَى . فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ النَّبِيَ عَلِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةُ بِحَائِطِي،

<sup>(</sup>۱) في (س): «ابن» بدل «أبي»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مدللا» بدل «مدلي»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٦٥)، الجنائز، باب: ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف.

<sup>(</sup>٤) «النبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٦٥)، الجنائز، باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف.

<sup>(</sup>٦) «فأتاه أبو الدحداح، فقال: بعني نخلتك بحائطي! ففعل» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



وَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا، فَاجْعَلْهَا لَهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُمْ مِنْ عِدْقٍ دَوَّاح<sup>(١)</sup> لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ"، مِرَاراً. فَأَتَى أَبُو الدَّحْدَاحِ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ اللَّحْدَاحِ، اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَقَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: رَبِحَ السِّعْرُ (٢). [١٥٩]

# ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ أُنْيَسِ الجُهَنِيِّ (٣) رَا اللهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ (٤) إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ۚ

دَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ (٥) سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحِ الهُذَلِيّ جَمَعَ لِيَ النَّاسَ لِيَغْزُونِي وَهُوَ بِنَخْلَةَ أَوْ بِعُرَنَةَ، فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ!» قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله، انْعَتْهُ لِي حَتَّى أَعْرِفَهُ! (٦) قَالَ: «آيةُ مَا بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ، أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدْتَ<sup>(٧)</sup> لَهُ اقْشَعْرِيرَةً». قَالَ: فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحاً بِسَيْفِي حَتَّى دُفِعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظُعْنِ يَرْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلاً حِينَ (٨) كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَفَ لِي رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَقْشَعْرِيرَةِ. فَأَخَذْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُجَاوَلَةٌ (٩) تَشْغَلُنِي عَنِ الصَّلاةِ. فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ، وَأُومِئُ بِرَأْسِي. فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: مِمَّنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجَاءَ لِذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ: أَنَا فِي ذَلِكَ. فَمَشَيْتُ

في (ب): «دولع» بدل «دواح»، وما أثبتناه من (س). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٩٣ (١٩٢٧). **(Y)** 

<sup>«</sup>الجهني» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣)

في (ب): «أبي» بدل «ابن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ١٥٥ (٥٩١). (٤)

<sup>«</sup>ابن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (0)

<sup>«</sup>حتى أعرفه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (7)

في موارد الظمآن: «إذا رأيته أذكرك الشيطان وأنك إذا رأيته وجدت» بدل «إذا رأيته وجدت»، وما (Y) أثبتناه من (ب) و(س).

في موارد الظمآن: «حتى» بدل «حين»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (A)

في (س): «محاولة» بدل «مجاولة»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (4)

مَعَهُ شَيْئاً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي، حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلْتُهُ. ثُمَّ خَرَجْتُ، وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ مُنْكَبَّاتٍ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَرَآنِي، قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ الْوَجْهُ!» قُلْتُ: قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَالَ: ثُمَّ قَامَ مَعِي رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَدْحَلَنِي بَيْتُهُ، وَأَعْطَانِي عَصاً، فَقَالَ: "أَمْسِكُ هَذِهِ الْعَصَاعِنْدَكُ(۱) يَا عَبْدَ الله بْنَ أُنيْسٍ!» قَالَ (۱۲۱۳ر۱) فَحَرَجْتُ بِهَا عَلَى النَّاسِ، فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ قُلْتُ: قَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ قُلْتُ: فَالَ الله عَلَيْ وَأَمْرَنِي أَنْ أُمْسِكَهَا. قَالُوا: أَفَلا تَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالُوا الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولِ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالُوا الله عَلَيْ وَمُولِ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْ فَقَالُ الله عَلَيْ وَمُعْذِي وَبَيْنَكُ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الله عَلَيْ وَبَيْنَكُ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَالَ: "آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَالَ: "آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَالَ: "آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، إِنَّ أَقُلَ النَّاسِ الله عَلَيْ فَي كَفَنِهِ، فَقَرَنَهَا عَبْدُ الله بِسَيْفِهِ، فَلَمْ تَزَلُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ أَمَرَ بِهَا فَضَمَّتُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ، ثُمَّ دُونَا جَمِيعاً (٣٠٠).

#### ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ رَهِ الله

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَكَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلام أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَة، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثِ خِصَالٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيُّ! قَالَ عَلَيْ : «سَلْ!» قَالَ: مَا أَوَّلُ أَمْرِ السَّاعَةِ، أَوْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَبِمَا (٤) يَنْزِعُ الْوَلَد السَّاعَةِ، أَوْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَبِمَا (٤) يَنْزِعُ الْوَلَد إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ عَلَيْ : «أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَى بِهِنَّ آنِفاً». قَالَ: جِبْرِيلُ؟ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ. قَالَ عَلَى : «أَمَّا أَوَّلُ أَهْرُ الطِ السَّاعَةِ، أَوْ أَمْرُ السَّاعَةِ، قَالُ الْمَعْرِبِ؛ وَأَمَّا

<sup>(</sup>۱) «عندك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>۲) «قال» مکرر في (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٧٨ (٤٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٨١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ومم» بدل «وبما»، وما أثبتناه من (س).



أُوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ؛ وَأَمَّا مَا يَنْزِعُ الْوَلَد إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد إِلَى أَبِيهِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَ الْوَلَد إِلَى أُمِّهِ».

فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ الله. قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْنَةٌ، اسْتَنْزِلْهُمْ وَسَلْهُمْ أَيُّ رَجُلِ أَنَا فِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي. فَجَاءَ مِنْهُمْ رَهْظٌ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ عَيْلَا: «أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا! قَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟» قَالُوا: أَعَاذَهُ الله مِنْ ذَلِكَ! قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلام وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا! قَالَ: يَقُولُ عَبْدُ الله: هَذَا الَّذِي كُنْتُ أَتَخَوَّفُ (١). [٧١٦١]

# ذِكْنُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبِّدِ الله بْنِ سَلام

﴿ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكُوانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأرْضِ: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، إلا [س/١١٣ب] لِعَبْدِ الله بْنِ سَلامٍ (٢). [٧١٦٣]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا (٢) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَأَصَبْنَا مِنْهَا، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

البخاري (٤٢١٠)، التفسير، باب: قوله: ﴿مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾. (1)

البخاري (٣٦٠١)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن سلام عليه. **(Y)** 

في موارد الظمآن ٥٥٨ (٣٢٥٥): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

"يَطْلُعُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ يَأْكُلُ هَذِهِ الْقَصْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَقَالَ سَعْدُ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْراً يَتَطَهَّرُ، فَقُلْتُ: هُوَ أَخِي، فَجَاءَ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ فَأَكَلَهَا(١).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلامِ عَاشِرٌ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةً (٢):

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْصِنَا! قَالَ: أَجْلِسُونِي! ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ وَالإِيمَانَ مَظَانَّهُمَا، مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا، أَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا؛ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: أَوِ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ مَكَانَهُمَا، مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا؛ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: وَعِنْدَ مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا؛ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةٍ: عَنْدَ عُويْمِر أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ مَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ الله وَيَقِيْهُ وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ سَلامِ الَّذِي كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيَقِيْهُ وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ سَلامِ الَّذِي كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَيَعْقِلُ لَعْمَلُ وَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَةِ الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَاشِرُ عَشْرَةً فِي الْجَنَّةِ » (٢١٦٥)

# ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالاسْتِمْسَاكِ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى لِيَّا لِللهِ بَنِ سَلامِ إِلَى أَنْ مَاتَ لِعَبْدِ الله بَنِ سَلامِ إِلَى أَنْ مَاتَ

﴿ اللهُ الل

كُنْتُ جَالِساً فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ. فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثاً حَسَناً. فَلَمَّا قَامَ، قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا! قَالَ: قُلْتُ: وَالله لأَتْبَعَنَّهُ، فَلأَعْلَمَنَّ إِلَى هَذَا! قَالَ: قُلْتُ: وَالله لأَتْبَعَنَّهُ، فَلأَعْلَمَنَّ بَيْتُهُ. قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَلأَعْلَمَنَّ بَيْتُهُ. قَالَ: قَالَ: فَتَبِعْتُهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، دَخَلَ مَنْزِلَهُ، بَيْتَهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٢ (١٩٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣١٧.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عمير» بدل «عميرة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٧٩ (١٩٠٤)؛ وللتقصيل انظر: المشكاة للألباني، ٦٢٣١.



فَاسْتَأْذُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لِي. فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قُلْتُ لَهُ (١): إِنِّي سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ. قَالَ: الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ. قَالَ: الله أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأَخْبِرُكَ مِمَّا قَالُوا ذَلِكَ: إِنِّي (٢) بَيْنَا أَنَا (٣) نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: قُمْ! فَأَخَذَ وَسَأَخْذِ فِيهَا، فَقَالَ لِي: بِيَدِي فَانْظَلَقْتُ مَعَهُ فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي. فَأَخَذْتُ لاَجُدَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لا تَأْخُذُ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لا تَأْخُذُ فِيهَا، فَقَالَ لِي: الشّمالِ. قَالَ: وَإِذَا بِجَوَادَّ لاَ مُؤْهُمْ (٥) عَنْ يَعِينِي. قَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا! يَعْبَلاً، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا! يَجِيلِتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ، خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي حَتَّى فَعَلْتُهُ مِرَاراً.

ثُمَ انْطَلَقَ [س/٢١٤] حَتَّى أَتَى بِي عَمُوداً رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَأَسْفَلُهُ فِي الْارْضِ، وَأَعْلاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِي: اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا! فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ فَوْقَ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحَلَ بِي، فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ. ثُمَّ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَحَلَ بِي، فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ. ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ، فَخَرَّ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقاً بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ. فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَوَى مَرْبَ الْعَمُودَ، فَخَرَّ وَبَقِيتُ مُتَعَلِقاً بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ. فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَوَى مَرْبِكُ، فَهِي طَرِيقُ (٧) فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَهَا (٢) عَلَى يَسَارِكَ، فَهِي طَرِيقُ (٧) أَصْحَابِ الشِّمَالِ. وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ، فَهِي طَرِيقُ (٩) أَصْحَابِ الشَّمَالِ. وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ، فَهِي طَرِيقُ (٩) أَصْحَابِ الشَّمَالِ. وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ، فَهِي طَرِيقُ (٩) أَصْحَابِ الشَّمَالِ. وَأَمَّا الْعُمُودُ فَهُو عَمُودُ الْإِسْلَامِ؛ وَأَمَّا الْعُمُودُ فَهُو عَمُودُ الْإِسْلَامِ؛ وَأَمَّا الْعُمُودُ فَهُو عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مُسْتَمْسِكا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ» (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٢) «إني» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «كنت أنا» بدل «أنا»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «جواد» بدل «بجواد»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٥) «منهم» هكذا في (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «رأيت» بدل «رأيتها»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٧) في (س): «طرق» بدل «طريق»، وما أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>٨) «الطريق الذي رأيتها على يسارك فهي طريق أصحاب الشمال وأما» سقطت من (ب)، وأثبتناها من
 (س).

<sup>(</sup>٩) في (س): «طرق» بدل «طريق»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (٣٦٠٢)، فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن سلام عظيه،

[٢١٦٦]

قال أبر مَاتِم: الصَّوَابُ: فَزَجَلَ، وَالسَّمَاعُ: فَزَحَلَ، بِالْحَاءِ.

#### ذِكُرُ ثَابِتِ بن قَيْسِ بَنِ شَمَّاسٍ رَالِيهُ

﴿ الله عَبْرَنَا (٢٥٠٠ - أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى (١)، أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ:

يَا رَسُولَ الله ، وَالله (٤) لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ (٥) هَلَكْتُ! قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: قَدْ نَهَانَا الله عَنْ (٦) أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ، وَأَجِدُنِي أُحِبُ (٧) الْحَمْدَ ؛ وَنَهَى الله عَنِ الْخُيلاءِ (٨) وَأَجِدُنِي أُحِبُ الْجَمَالَ ؛ وَنَهَى الله (٩) أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا (١٠) فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا امْرُوُ جَهِيرُ الصَّوْتِ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا ثَابِتُ، أَلَا تَرْضَى صَوْتِكَ، وَأَنَا امْرُوُ جَهِيرُ الصَّوْتِ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا ثَابِتُ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: فَعَاشَ حَمِيدًا، وَقُتِلَ شَهِيدًا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ (١٠).

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَاني (١٢) يُصَرَّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَثَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ﴾ [الأحزاب: ٢]، قَعَدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ: أَنَا

<sup>(</sup>۱) «بن موسى» سقطت من موارد الظمآن ٥٦٤ (٢٢٧٠)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>۲) فى موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) «والله» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٥) «قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «عن» سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «صاحب» بدل «أحب»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٨) «وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «ونهانا» بدل «ونهى الله»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «صوتنا» بدل «أصواتنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٤ (٢٨٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٣٩٨.

<sup>(</sup>۱۲) «ثانی» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي وَأَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَالَّذِي كُنْتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

قَالَ أَنَسٌ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الانْكِشَافُ، لَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَحَنَّطَ وَتَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ وَكَانَ ذَلِكَ الانْكِشَافُ، لَبِسَ ثِيَابَهُ وَتَحَنَّطَ وَتَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (١٠).

#### ذِكْرُ حُزْنِ ثَابِتِ بَنِ قَيْسٍ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ عَنْدَ الله اللهِ عَلَيْ ، فَحَزِنَ وَاصْفَرَّ. فَفَقَدَهُ رَسُولِ الله عَلِيْ ، فَحَزِنَ وَاصْفَرَّ. فَفَقَدَهُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَحَزِنَ وَاصْفَرَّ. فَفَقَدَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَحَزِنَ وَاصْفَرَّ. فَفَقَدَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَصَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله ، إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ [س/ رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَصَلَ النَّي عَلَيْ الله ، إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ [س/ النَّي عَنْهُ ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله ، إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ آلَ الله عَلْهُ ، فَعَلَ الله عَلْهُ مَنْ أَهْلِ النَّارِ ، إِنِّي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ! فَقَالَ النَّي عَلَيْهِ! فَقَالَ النَّي عَلَيْهُ إِلَيْ هُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (٢٠١٤ الْجَنَّةِ . (٢) عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (٢) .

# ذِكْرُ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ عَلَى

﴿ الْحَارَى عَدَّ اللهِ مَا مُعْمَدُ بْنُ يَحْيَى بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي زَيْدِ بْنِ أَخْطَبَ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَعَا لَهُ بِالْجَمَالِ (٣).

[٧١٧٠]

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٥٦٥)، التفسير، باب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؛ مسلم (١١٩)، الإيمان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١١٩)، الإيمان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٦ (١٩٣٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٤/١٠ (٢١٢٦).

# ذِكْرُ مَسْحِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَجْهَ أَبِي زَيْدٍ حَيْثُ دَعَا لَهُ بِمَا وَصَفْنَا

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

[۲۲۲۷]

أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَسَحَ وَجْهَهُ، وَدَعَا لَهُ بِالْجَمَالِ(٢).

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ دَعَا المُصْطَفَى ﷺ لأبِي زَيْدٍ بِالْجَمَالِ

﴿ الشَّرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ (٣) الشَّرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، خَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو نَهِيكٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ ، قَالَ :

اسْتَسْقَى رَسُولُ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَفِيهِ شَعرَةٌ، فَرَفَعْتُهَا فَنَاوَلْتُهُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ﷺ، فَقَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ، وَمَا فِي إِلَيَّ ﷺ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ!» قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ، وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ شَعرَةٌ بَيْضَاءُ (٤٠).

#### ذِكْرُ سَلَمَةَ بَنِ الأَكْوَعِ صَلَّهُ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَبَاحٌ غُلامُهُ (٥) ، أُبْدِيهِ (٢) مَعَ الإبِلِ. فَلَمَّا كَانَ بِغَلَسٍ أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبلِ رَسُولِ الله ﷺ وَقَتَلَ رَاعِيَهَا، وَخَرَجَ يَطْرُدُ بِهَا وَهُوَ فِي أُنَاسِ مَعَهُ. فَقُلْتُ: إِبلِ رَسُولِ الله ﷺ وَقَتَلَ رَاعِيَهَا، وَخَرَجَ يَطْرُدُ بِهَا وَهُوَ فِي أُنَاسِ مَعَهُ. فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن ٥٦٥ (٢٢٧٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٦/٢ (١٩٣٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٤٤/١٠ (٧١٢٦).

<sup>(</sup>٣) «بن» سُقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٦٥ (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٥ (١٩٣١)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان، ١٠/ ٢٥٥ (١٩٣١)؛

<sup>(</sup>٥) وفي هامش (س): «غلامي» بدل «غلامه»، وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «أنديه» بدل «أبديه»، وما أثبتناه من (س).

يَا رَبَاحُ، اقْعُدْ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَأَلْحِقْهُ بِطَلْحَةَ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ قَدْ أُغِيرَ عَلَى سَرْحِهِ. قَالَ: وَقُمْتُ عَلَى تَلِّ، فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: يَا صَبَاحَاه! ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ مَعِيَ سَيْفِي وَنَبْلِي. فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَرْتَجِزُهُمْ. وَذَلِكَ حِينَ كَثُرَ الشَّجَرُ. فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ جَلَسْتُ لَهُ فِي أَصْل شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَمَيْتُهُ وَلا يُقْبِلُ عَنِّي فَارِسٌ إِلا عَقَرْتُ بِهِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِ وَأَقُولُ:

أَنَكَ الْبُكُ وَعَ وَالْكِومُ يَوْمُ السرُّضَعَ فَأَلْحَقُ بِرَجُلِ فَأَرْمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحْلِهِ، فَيَقَعُ سَهْمِي فِي الرَّحْلِ حَتَّى انْتَظَمْتُ كَتَفَهُ، قُلْتُ: خُذْهَا

وَأَنَا الْبَانُ الْأَكْوَ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ. وَإِذَا تَضَايَقَتِ الثَّنايَا، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، وَرَدَّيْتُهُمْ (٢) بِالْحِجَارَةِ. فَمَا زَالَ ذَلِكَ شَأْنِي [س/١٢١٥] وَشَأْنُهُمْ، أَتْبَعُهُمْ، وَأَرْتَجِزُ حَتَّى مَا خَلَقَ الله شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِلا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَاسْتَنْقَذْتُهُ مِنْ

ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ رُمْحاً وَأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُونَ بِهَا، لا يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً إِلا جَمَعْتُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ. وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى إِذَا امْتَدَّ الضُّحَى أَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الفَزَارِيُّ مُمِدّاً لَهُمْ وَهُمْ فِي ثَنِيَّةٍ ضَيِّقَةٍ فِي (٣) علوةِ الْجَبَل. قَالَ عُيَيْنَةُ وَأَنَا فَوْقَهُمْ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا مَا فَارَقْنَا مُنْذُ سَحَرٍ حَتَّى الآنَ. وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ. فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَوْلا أَنَّ هَٰذَا يَرَى وَرَاءَهُ طَلَباً لَقَدْ تَرَكَكُم، فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ. فَقَامَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَصَعِدُوا فِي الْجَبَل. فَلَمَّا

<sup>«</sup>وأنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

في (س): «ورداتهم» بدل «ورديتهم»، وما أثبتناه من (ب).  $(\Upsilon)$ 

في (ب): «ثم» بدل «في»، وما أثبتناه من (س).

أَسْمَعْتُهُمُ الصَّوْتَ، قُلْتُ لَهُمْ: أَتَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، لا يُدْرِكُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، وَلا اللهُ عَنْفُوتَنِي. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَظُنُّ (١). قَالَ: فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي حَتَّى نَظَرْتُ أَظْلُتُهُ فَيَفُوتَنِي. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَظُنُّ (١). قَالَ: فَمَا بَرِحْتُ مَقْعَدِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ الله عَلَيْهُ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ. وَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسْدِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ المِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: فَوَلَى المُشْرِكُونَ وَعَلَى إِثْرِهِ المِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: فَوَلَى المُشْرِكُونَ مُعْمَى إِثْرِهِ المِقْدَادُ الْكِنْدِيُّ. قَالَ: يَا أَخْرَمُ الأَخْرَمُ الأَخْرَمَ. فَقُلْتُ (٢): يَا أَخْرَمُ ، احْذَرْهُمْ، مُدْبِرِينَ، فَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَعْتَرِضُ الأَخْرَمَ. فَقُلْتُ (٢): يَا أَخْرَمُ ، احْذَرْهُمْ، وَعَلَى إِنْهِ وَالْمَعُوكَ ، فَاتَثِدْ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا فَلْ تَحُلُ بُونُ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌ، وَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ.

قَالَ: فَخُلَّى عِنَانَ فَرَسِهِ، فَيَلْحَقُ (٣) بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَاخْتَلَفَا فِي طَعْنَتَيْنِ، فَعَقَرَ الأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَطَعِنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ. فَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ. ثُمَّ إِنِي فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ. ثُمَّ إِنِّى خَرَجْتُ أَعْدُو فِي إِثْرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الأَخْرَمِ. ثُمَّ إِنِّى خَرَجْتُ أَعْدُو فِي إِثْرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْ شَيْئًا، وَيعْرِضُونَ (٤) قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ غُبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْ شَيْئًا، وَيعْرِضُونَ (٤) قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ غُبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَيْ شَيْئًا، وَيعْرِضُونَ (٤) قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فَيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو قَرَدٍ. فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ، فَأَبْصَرُونِي أَعْدُوا وَرَاءَهُمْ، فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ ثَنِيَّةٍ ثَنِيَّةٍ ثَنِيَةٍ ثَنْهُ فِي الشَّرْبُوا مِنْهُ، وَمُرَبِتِ الشَّمْسُ، فَأَلْحَقُ رَجُلاً فَعَطُفُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ ثَنِيَةٍ ثَنِيَةٍ ثَنِيَةٍ ثَنِيَةٍ ثَنِيَةً ثَنِيَةً ثَنْهُ، وَشَدُّوا فِي الثَّنِيَةِ ثَنْهُ إِي ثِيهِ مَاءٌ يُقُلُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِي الثَّذِيَّةِ ثَنِيَةٍ ثَنِي ثِيهِ مَاءً يُعْرَبِ الشَّعْمُ ، فَلَاحَةً عَلَى الْمَوْمُ الْعُولُ وَلَوْمُ الْمُعَلِي الْمَالَ الْمَوْمُ الْمُعُولُ الْمُحَلِي السَّولِ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُولُونُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْمُ اللْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُولُولُ اللْمُ الْمُعُلِّ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُ السَّامِ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ اللْمُعُلِهُ الْمُوا الْمُؤْمِ الْمُوا عَلَى الْمُولُوا الْمُؤْمِ الْمُو

وَأَنَـــا ابْــنُ الأكْــوَعِ وَالْـيَـوْمُ يَـوْمُ الـرُّضَعِ قَالَ: يَا ثَكِلَتْنِي أُمِّي أَكُوعُ بُكْرَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ! وَكَانَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في (س): «تظن» بدل «أظن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «قلت» بدل «فقلت»، وما أثبتناه من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فلحق» بدل «فيلحق»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) في (س): «ويعترضون» بدل «ويعرضون»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) «ثنية» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).



رَمَيْتُهُ بُكْرَةَ وَأَتْبَعْتُهُ بِسَهْم آخَرَ، فَعَلِقَ فِيهِ سَهْمَانِ وَخَلَّفُوا فَرَسَيْن. فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهُ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ [س/٢١٥] الَّذِي عِنْدَ ذِي قَرَدٍ، فَإِذَا نَبِيُّ الله ﷺ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِذَا بِلالٌ قَدْ نَحَرَ جَزُوراً (١) مِمَّا خَلَّفْتُ وَهُوَ يَشْوي لِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِائَةَ رَجُل، وَآخِذَ عَلَى الْكُفَّارِ، فَلا أُبْقِى مِنْهُمْ مُخْبِراً إِلا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ ﷺ: «أَكُنْتَ فَاعِلاً ذَلِكَ يَا سَلَمَةُ؟» قَالَ<sup>(٢)</sup>: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَكَ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ. فَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّهُمْ يُقْرَوْنَ الْآنَ إِلَى أَرْضِ غَطَفَانَ».

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَزَلُوا عَلَى فُلانٍ الغَطَفَانِيِّ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُوراً. فَلَمَّا أَخَذُوا يَكْشِطُونَ جِلْدَهَا رَأَوْا غُبْرَةً، فَتَرَكُوهَا، وَخَرَجُوا هُرَّاباً. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». فَأَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ (٣) جَمِيعاً.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرْدَفَنِي وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرِيباً مِنْ ضَحْوَةٍ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لا يُسْبَقُ، فَجَعَلَ يُنَادِي: هَلْ مِنْ مُسَابِقِ، أَلا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ الله ﷺ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي خَلِّنِي فَلأَسَابِقَ الرَّجُلَ! قَالَ: «إِنْ شِئْتَ». قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ! فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ عَنِ النَّاقَةِ. ثُمَّ إِنِّي رَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ يَعْنِي اسْتَبْقَيْتُ نَفَسِي (٤). ثُمَّ عَدَوْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، فَأَصُكُّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِيَدِي، وَقُلْتُ: سُبِقْتَ وَالله! حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةُ (٥). [٧١٧٣]

في (ب): «جزور» بدل «جزوراً»، وما أثبتناه من (س). (1)

في (ب): «قلت» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س). **(Y)** 

في (ب): «الراجل والفارس» بدل «الفارس والراجل»، وما أثبتناه من (س). (٣)

في (ب): «نفيسي» بدل «نفسي»، وما أثبتناه من (س). (٤)

مسلم (١٨٠٧)، الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها. (0)

#### ذِكْرُ غَزَوَاتِ سَلَمَةَ بَنِ الأَكْوَعِ مَعَ الْمُصْطَفَى عَيْدٍ

﴿ اللهِ اللهُ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَمَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْنَا (١).

#### ذِكْرُ البَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ رَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ البَرَاءِ اللهُ ال

﴿ الله عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِلَةً (٢)(٣). [٢١٧٦]

### ذِكْرُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الل

﴿ الْحَبَى الْحَالَ مَ الْحَبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ [س/١٢١٦] أَزَّرَتْنِي بِخِمَارِهَا وَارْتَدَّتْنِي بِخِمَارِهَا وَارْتَدَّتْنِي بِخِمَارِهَا وَارْتَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا أَنَسٌ، أَتَيْتُكَ بِهِ لِيَحْدُمَكَ؛ فَادْعُ الله لَهُ! قَالَ: «اللّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ!» قَالَ أَنَسٌ: فَوَالله إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَإِنَّ وَلَدِي وَلَدَ وَلَدِي يَتَعَاقَبُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ (٤٠).

### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأنسِ بنِ مَالِكٍ بِالْبَرَكَةِ فِيمَا آتَاهُ الله

﴿ الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨١٥)، الجهاد والسير، باب: عدد غزوات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) «لدة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٢٠٢)، المغازي، باب: كم غزا النبي على.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٨١)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عمير» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (س).

شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ:

أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَنَسٌ خَادِمُكَ، ادْعُ الله لَهُ! قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ!»(١). [VVVA]

#### ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي خَدَمَ فِيهَا أَنَسٌ رَسُولَ الله ﷺ

﴿ اللَّهِ عَلَى مِنْ كِتَابِهِ (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ (٢)، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسِ، قَالَ:

خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا بَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ لَمْ تَتَهَيَّأُ (٣) إِلا قَالَ: «لَوْ قُضِيَ لَكَانَ، أَوْ لَوْ قُدِّرَ لَكَانَ» (٤). [PVIV]

#### ذِكُرُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَاللَّهُ

كَلِحْكِ ٢٥١٤ \_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ:

غَشِينَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ بَدْرِ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ غَشِيَهُ النُّعَاسُ يَوْمَئِذٍ، فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطْ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ. وَالطَّائِفَةُ الأَخْرَى المُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْم وَأَذَلُّهُ لِلْحَقِّ، يَظُنُّونَ بِالله غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، أَهْلُ شَكِّ وَرِيبَةٍ فِي أَمْرِ الله (٥٠). [٧١٨٠]

#### ذِكْرُ اتِّرَاسِ الْمُصْطَفَى ﷺ بأبي طَلْحَةَ

كَوْكِيَ عَبْدُ الله بْنُ مُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ. فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

البخاري (٢٠١٧)، الدعوات، باب: الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. (1)

في (ب): «من كتابه بن كنانة» بدل «من كتابه»، وما أثبتناه من (س). (٢)

في موارد الظمآن ٤٥٠ (١٨١٦): «أتمها»، وفي (س): «تيهيأ» بدل «تتهيأ»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٠٧ (١٥٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، ٥٦. (٤)

البخاري (٤٢٨٦)، التفسير، باب: أمنة نعاساً. (0)

مِنْ خَلْفِهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ يَقَعُ نَبْلُهُ، فَيَتَطَاوَلُ أَبُو طَلْحَةَ بِصَدْرِهِ يَقِي بِهِ رَسُولَ الله ﷺ وَيَقُولُ: هَكَذَا يَا نَبِيَّ الله، جَعَلَنِيَ الله فِدَاكَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ (١).

### ذِكْرُ تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَحَبِّ مَالِهِ إِلَيْهِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ بَنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

### ذِكُرُ أَسَامِي مَنْ قَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ مَالَهُ فِيهِمْ

كَلِّكِي ٢٥١٧ \_ أَخْبَرَقَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَتَى تُنفِقُوا مِمَّا شِحَبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٧٤ (١٨٩٦)؛ وللتفصيل انظر: فقه السيرة للألباني، ٢٥٨.

<sup>(</sup>Y) في (ب): «نسمع ما تقول أم سليم فقال رسول الله ﷺ يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن» بدل «بخ ذاك مال رابح بخ ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٩٢)، الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب.

جَعَلْتُ أَرْضِي وَقْفاً. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ!» فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (١). [٧١٨٣]

# ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُو طُلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ

﴿ اللَّهِ ٢٥١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلامٍ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأً سُورَةَ بَرَاءَةٍ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ اَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ الْا ﴾ [التوبة: ٤٢]، فَقَالَ: أَلا أَرَى رَبِّي يَسْتَنْفِرُنِي شَابًّا وَشَيْخًا! جَهِّزُونِي! فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى قُبِضَ، وَغَزَوْتَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَغَزَوْتَ مَعَ عُمَرَ فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ! فَقَالَ: جَهِّزُونِي! (٢) فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَمَاتَ، فَلَمْ يَجِدُوا (٣) لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ (٤) فِيهَا إِلا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّام، فَلَمْ يَتَغَيَّرُ (٥).

# ذِكْرُ أُمِّ سُلَيْمِ أُمِّ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ إِنَّا

﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَالِمٍ عَلَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس:

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ خَرَجَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ. فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: اتَّخَذْتُهُ وَالله إِنْ دَنَا مِنِّي رَجُلٌ بَعَجْتُ بِهِ طَلْحَةً: قَالَ أُمَّ سُلَيْمٍ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمٍ: «يَا أُمُّ سُلَيْمٍ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمٍ: «يَا أُمُّ سُلَيْمٍ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْمٍ: «يَا أُمُّ سُلَيْم، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ»(٦). [٧١٨٥]

مسلم (٩٩٨)، الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو (1)

<sup>«</sup>فقال جهزوني» سقطت من موارد الظمآن ٥٥٧ (٢٢٥١)، وأثبتناها من (س) و(ب). **(Y)** 

في موارد الظمآن: «فما وجدوا» بدل «فلم يجدوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في (ب) و(س): «يدفنوه» بدل «يدفنونه»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٧٥ (١٨٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان (0) للألباني، ١٠/٥٥٧ (٧١٤٠).

مسلم (١٨٠٩)، الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع الرجال. (7)

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا بِالْخَيْرِ

﴿ الْحَكِي ٢٥٢٠ ـ أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ:

دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى أُمِّ سُلَيْم، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَصَلَّى صَلاةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَدَعَا لأمِّ سُلَيْم وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ، وَدَعَا لأمِّ سُلَيْم وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي خُويْصَةً. قَالَ: «مَا هِي؟» قَالَتْ: خُويْدِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا لِي خُويْصَةً. قَالَ: «اللّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَارِكُ لَهُ!» قَالَ: فَإِنِّي دُنْيَا إِلا دَعَا لِي بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَداً وَبَارِكُ لَهُ!» قَالَ: فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (١) قَالَتْ: قَدْ دُفِنَ [س/٢١٧] لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (١) قَالَتْ: قَدْ دُفِنَ [س/٢١٧] لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (١) قَالَتْ: قَدْ دُفِنَ [س/٢١٧] لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً. قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ (١) قَالَتْ: قَدْ دُفِنَ [س/٢١٧] لَمِنْ إِلَى مَقْدَمِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرَة بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ (٢).

# ذِكُرُ وَصَفِ تَزَوُّج (٣) أَبِي طَلَّحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ

﴿ الْحَاثِي اللهُ الْحَاثِدَ الْخَبَرَدَا عِمْرَانُ بْنُ (٤) مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ:

خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لَهُ: مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ<sup>(٥)</sup>، وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَنْتَ رَجُلٌ كَّافِرٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ (٢) مَهْرِي لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ، فَكَانَتْ لَهُ، فَدَخَلَ بِهَا فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلاماً صَبِيحاً وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيداً، فَعَاشَ حَتَّى تَحَرَّكَ، فَمَرِضَ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيداً، فَعَاشَ حَتَّى تَحَرَّكَ، فَمَرِضَ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ حُزْناً شَدِيداً حَتَّى تَضَعْضَعَ. قَالَ: وَأَبُو طَلْحَةَ يَغْدُو عَلَى عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ يَغْدُو عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ب): «آمنة» بدل «أمينة»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٨١)، الصوم، باب: من زار قوماً فلم يفطر عندهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «تزويج» بدل «تزوج»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) «بن» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). وموارد الظمآن ۱۸۷ (۷۳٥).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «يا أبا طلحة، ما مثلك يرد» بدل «ما مثلك يا أبا طلحة يرد»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فذاك» بدل «فذلك»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

رَسُولِ الله ﷺ وَيَرُوحُ، فَرَاحَ رَوْحَةً وَمَاتَ الصَّبِيُّ. فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم، فَطَيَّبَتْهُ وَنَظَّفَتْهُ وَجَعَلَتْهُ فِي مُخْدَعِنَا(١). فَأَتَى أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْسَى بُنَيَّ؟(٢) قَالَتْ": بِخَيْرِ مَا كَانَ مُنْذُ اشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَحَمِدَ الله وَسُرًّ بِذَلِكَ. فَقَرَّبَتْ لَهُ عَشَاءَهُ (٤)، فَتَعَشَّى ثُمَّ مَسَّتْ شَيْئاً مِنْ طِيبٍ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ حَتَىً وَاقَّعَ بِهَا(٥).

فَلَمَّا تَعَشَّى، وَأَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ، قَالَتْ لَهُ(٦): يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ جَاراً لَكَ أَعَارَكَ عَارِيَةً، فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا مِنْكَ، أَكُنْتَ رَادَّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ (٧): إِيْ وَالله، إِنِّي كُنْتُ لَرَادَّهَا عَلَيْهِ. قَالَتْ (٨): طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ؟ قَالَ: طَيِّبَةً بِهَا نَفْسِي. قَالَتْ: فَإِنَّ الله قَدْ (٩) أَعَارَكَ بُنَيَّ (١٠) وَمَتَّعَكَ بِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ قَبَضَهُ (١١) إِلَيْهِ، فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ! قَالَ: فَاسْتَرْجَعَ أَبُو طَلْحَةَ وَصَبَرَ، ثُمَّ أَصْبَحَ غَادِياً عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَحَدَّثَهُ حَدِيثَ أُمِّ سُلَيْم كَيْفَ صَنَعَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا!»,

قَالَ: وَحَمَلَتْ مِنْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ، فَأَنْقَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأبي طَلْحَة: «إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم فَجِنْنِي بِوَلَدِهَا!» فَحَمَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ فِي خِرْقَةٍ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَيْكِيُّ. قَالً: فَمَضَغَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ تَمْرَةً فَمَجَّهَا فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيّ يَتَلَمَّظُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأبِي طَلْحَةَ: «حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ»، فَحَنَّكَهُ،

في موارد الظمآن: «مخدعها» بدل «مخدعنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (1)

في موارد الظمآن: «ابني» بدل «بني»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٢)

في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣)

في موارد الظمآن: «عشاء» بدل «عشاءه»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤)

في موارد الظمآن: «واقعها وأوقع بها» بدل «واقع بها»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (0)

<sup>«</sup>له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (7)

في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (V)

<sup>«</sup>قالت» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (A)

<sup>«</sup>قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب). (9)

في موارد الظمآن: «ابني» بدل «بني»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

في (ب) و(س): «قبض» بدل «قبضه»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

[٧٨٨٧]

وَسَمَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله (١).

# ذِكْرٌ كُنْيَةٍ هَذَا الصَّبِيِّ المُتَوَفَّى لأبِي طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ

كَلِحْكِي ٣**٩٣٣ ـ أَخْبَرَقَا** الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَمَّارَةُ بْنُ زَاذَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ:

أَنَّ أَبَا طَلْحَةً كَانَ لَهُ ابْنٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ. قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ: فَمَرِضَ وَأَبُو طَلْحَةً غَائِبٌ فِي بَعْضِ حِيطَانِهِ، فَهَلَكَ الصَّبِيُّ، فَقَامَتْ [س/٢١٧ب] أُمُّ سُلَيْم فَغَسَّلَتُهُ، وَكَفَّنَتُهُ، وَحَنَّطَتْهُ، وَصَجَّتْ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ: لا يَكُونُ أَحَدٌ يُخْبِرُ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ. فَجَاءَ ثُوبًا وَقَالَتْ: لا يَكُونُ أَحَدٌ يُخْبِرُ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ. فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ كَالاً وَهُو صَائِمٌ، فَتَطَيَّبَتْ لَهُ، وَتَصَنَّعَتْ لَهُ، وَجَاءَتْ بِعَشَائِهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَبُو عُمَيْرٍ؟ فَقَالَتْ (٢): تَعَشَّى وَقَدْ فَرَغَ. قَالَ: فَتَعَشَّى وَأَصَابَ (٣) مِنْهَا مَا يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ بَيْتٍ أَعَارُوا أَهْلَ يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ بَيْتٍ أَعَارُوا أَهْلَ يُحْبِسُوهَا؟ (٥) فَقَالَ: بَلْ يَرُدُوهَا أَلُ يَرُدُوهَا أَوْ يَحْبِسُوهَا؟ (٥) فَقَالَ: بَلْ يَرُدُوهَا أَلُ عُمَيْرٍ!

قَالَ: فَغَضِبَ وَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ. فَقَالَ عَلَيْهُ: «بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا!» قَالَ: فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَتَّى إِذَا وَضَعَتُهُ (٧) وَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ قَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَنسُ، اذْهَبْ بِهَذَا الصَّبِيِّ إِذَا وَضَعَتُهُ وَكَانَ يَوْمُ السَّابِعِ قَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَنسُ، اذْهَبْ بِهَذَا الصَّبِيِّ وَهَذَا الْمِكْتَلِ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَجْوَةٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُحَنِّكُهُ وَهَذَا الْمِكْتَلِ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَجْوَةٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُحَنِّكُهُ

<sup>(</sup>۲) في (س): «فقال» بدل «فقالت»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (س): «فأصاب» بدل «وأصاب»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) «أيردوها» هكذا في (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) «يحبسوها» هكذا في (س) و(ب).

<sup>(</sup>٦) «يردوها» هكذا في (س) و(ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «وضعت» بدل «وضعته»، وما أثبتناه من (س).

وَيُسَمِّيهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْكِيُّه، فَمَدَّ النَّبِيُّ عَيْكِيةٍ رِجْلَيْهِ وَأَضْجَعَهُ فِي حِجْرِهِ، وَأَخَذَ تَمْرَةً فَلاكَهَا، ثُمَّ مَجَّهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالِاً: «أَبَتِ الْأَنْصَارُ إِلَّا حُبَّ التَّمْرِ»(١). [ف/١ب] [٧١٨٨]

# ذِكُرُ أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ رَأَهُمْ

﴿ البَوْارُ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم البَزَّارُ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ حَرَام، قَالَتْ:

أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا، فَاسْتِيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ قَوْماً مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي (٣) مِثْلَ ذَلِكَ. قُلْتُ: ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَثْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ». فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ. فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ. فَلَمَّا قُدِّمَتْ إِلَيْهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا انْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ (٤). [VIA9]

# ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّ حَرَام فِي الْجَنَّةِ

كَلِّكِي ٢٥٧٤ - أَخْبَرَقًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُجَاشِع، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ عَالِيٌّ: « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الرُّمَيْصَاءُ بنْتُ مِلْحَانَ»(٥).

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٥٨/١٠ (٧١٤٤)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ٣٥

في (س): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (Y)

<sup>«</sup>لى» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣)

مسلم (١٩١٢)، الإمارة، باب: فضل الغزو في البحر. (٤)

مسلم (٢٤٥٦)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك فالله (0)

تال أبو حَاتِم: إِلَى هَا (١) هُنَا هُمُ الأنْصَارُ. وَإِنَّا نَذْكُرُ بَعْدَ هَؤُلاءِ مِنْ سَائِرِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرْيْشٍ وَلا الأنْصَارِ، إِنِ الله يَسَّرَ ذَلِكَ وَسَهَّلَهُ. [٧١٩٠]

### ذِكْرُ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ وَالْهُ

﴿ اللَّهُ اللهُ الل

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَقَدَ يَوْمَ حُنَيْنِ لأَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ عَلَى خَيْلِ الطَّائِفِ(٢) فَلَمَّا انْهَزَمَتْ هَوَازِنُ، طَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَأَسْرَعَ بِهِ فَرَسُهُ، فَقَتَلَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَبَا عَامِرٍ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَشَدَدْتُ عَلَى ابْنِ دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ ابْنُ دُرَيْدٍ أَبَا عَامِرٍ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَشَدَدْتُ عَلَى ابْنِ دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ اللّهُ وَالْمِوا الله عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَآنِي وَاللِّوَاءُ بِيَدِي قَالَ: اللّهَاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. فَلَمَّا رَآنِي وَاللِّوَاءُ بِيدِي قَالَ: هَرَعُو اللّهَاسَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَآنِي وَاللّوَاءُ بِيدِي قَالَ: هَرَعُو اللّهِ عَلَيْهِ يَدُعُو الله عَلَيْهِ يَدُعُو لَا اللّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ يَدُعُو لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَدَيْهِ يَدُعُو لَهُ الْمُعْرَفِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ !» (١٤) . [٧١٩١]

#### ذِكْرُ أَبِي (٥) مُوسَى الأشْعَرِيِّ رَضِيَ الله [ف/١١] عَنْهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَقْدَمُ قَوْمٌ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً!» قَالَ<sup>(٢)</sup>: فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى، فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ:

غَداً نَالُةً عَالاً حِبُّه مُحَمَّداً وَحِزْبَه (٧). [٧١٩٧]

<sup>(</sup>١) «ها» سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>۲) «الطائف» هكذا في (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٣) «يقول» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٦١/١٠ (٧١٤٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٤٨٩.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «أبو» بدل «أبي»، وما أثبتناه من (س) و(ف).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٧ (١٩١٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٧٥.



# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ (١) يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللهِ عَمْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوباً!» فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى، فَكَانُوا أُوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْمُصَافَحَةَ فِي الإسْلامِ، فَجَعَلُوا حِينَ دَنُوا المَدِينَةَ يَرْجُزُونَ (٢) وَيَقُولُونَ (٣):

مُحَمَّداً وَحِزْبَه (٥). [٧١٩٣] غَداً نَلْقَى الأحِبُّه (٤)

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ انْمُصْطَفَى ﷺ لِلأَشْعَرِيِّينَ بِهِجُرَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

﴿ اللهِ عَلَى مَا خَلَقَ اللهِ يَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي الْبَحْرِ حَتَّى جِئْنَا مَكَّةَ وَإِخْوَتِي مَعِيَ فِي خَمْسِينَ (٦) مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ وَسِتَّةٍ مِنْ عَكِّ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِلنَّاسِ هِجْرَةً وَاحِدَةً، وَلَكُمْ هِجْرَتَيْنِ»(٧).

### ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا أَبَا مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

﴿ الْحَبِي البَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَأْئِشَةَ:

<sup>«</sup>ثان» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س). (1)

في (ب) وموارد الظمآن ٥٦٢ (٢٢٦٥): «يرتجزون» بدل «يرجزون»، وما أثبتناه من (س) و(ف). (٢)

في موارد الظمآن: «فيقولون» بدل «ويقولون»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف). (٣)

في (ف): «في الأحبه» بدل «الأحبه»، وما أثبتناه من (س) و(ب) وموارد الظمآن. (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٧ (١٩١٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (0)

في (س): «خمس» بدل «خمسين»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وهامش (س). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٦ (١٩١٦). (V)

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ (١)، فَقَالَ (٢): «لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ (٣) دَاوُدَ» (٤).

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُّدَّحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهُرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ إِلا مِنْ عَمْرَةَ

﴿ اللَّهُ عَلَى الْحَارِثِ، عَنِ ابْنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٥)، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ:

أَنَّ ('' رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ ('' قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ (^': «قَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَبُّهُ يَقُولُ لأبِي مُوسَى، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ: [س/٢١٨ب] يَا أَبَا مُوسَى، ذَكِّرْنَا رَبَّنَا! فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ وَيَتَلاحَنُ (٩).

# ذِكْرُ قَوْلِ أَبِي مُوسَى لِلْمُصْطَفَى [ف/١ب] ﷺ أَنْ لَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ لَحَبَّرَ لَهُ

﴿ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ المُسَيْنُ اللهُ المُسَيْنُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «الأشعري» سقطت من (ب) و(س) و(ف)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٦٢ (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(س).

<sup>(</sup>٣) «أَلَ» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٦ (١٩١٧).

<sup>(</sup>٥) "بن يحيى" سقطت من (ب) و(س) و(ف)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٦٢ (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أنه سمع» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٧) «سمع» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٧ (١٩١٨).



اسْتَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، اسْتَمَعْتُ ('' قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ عَلِمْتُ ('') مَكَانَكَ، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيراً ('').

#### ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي مُوسَى بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ

﴿ اللهُ الل

لَمَّا فَرَغُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ حُنيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقَتَلَ دُرَيْداً، وَهَزَمَ الله أَصْحَابَهُ، وَرُمِيَ أَبُو عَامِر فِي فَلَتَي دُرَيْدِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَم بِسَهْم، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ. فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ذَاكً قَاتِلِي، يُرِيدُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي، وَلَّى عَنِي ذَاهِباً، فَاتَّبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي، وَلَى عَنِي ذَاهِباً، فَاتَبَعْتُهُ، وَجَعَلْتُ أَوْولُ: أَلا تَشْتَحِي، أَلا تَشْتَحِي، أَلا تَشْتَحي، أَلَا اللهُ وَقُلْتُ : قَدْ قَتَلَ الله وَهُو، فَاخْتِكُ فَنَا السَّهُمَ، فَنَزَعْ هَذَا السَّهُمَ، فَنَزَعْ مُنْ الْمَاءُ وَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ : وَاسْتَخْفِرُ لِي! قَالَ : يَا الله عَلَيْهُ وَعَامِر، وَمَكَثَ يَسِيراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ . اسْتَخْفِرْ لِي! قَالَ : وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِر، وَمَكَثَ يَسِيراً، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ .

فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ. وَقَدْ أَتَّرَ السَّرِيرُ بِظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ وَجَنْبَيْهِ. فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَالَ لِي (٥): قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِي! قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>١) في (ف): «اسمعت» بدل «استمعت»، وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «قلت لو علمت» بدل «لو علمت»، وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٩٣)، صلاة المسافرين، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وأقرئه» بدل «فأقرئه»، وما أثبتناه من (س) و(ب).

<sup>(</sup>۵) «لی» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف).

فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ!» فَقُلْتُ: وَلِي يَا رَسُولَ الله، فَاسْتَغْفِرْ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ مُدْخَلاً كَرِيماً!» قَالَ [ف/١٤] أَبُو بُرْدَةَ: أَحَدُهُمَا لأبِي عَامِرٍ، وَأَحَدُهُمَا لأبِي مُوسَى (١٠).

#### ذِكْرُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ وَإِلَيْهُ

﴿ اللَّهُ ٢٥٣٣ - أَخْبَونَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، [س/٢١٩] حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الفَصْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ مَدِينَةِ رَسُولِ الله عَيْ أَنَحْتُ رَاحِلَتِي، وَحَلَلْتُ عَيْبَتِي، فَلَبِسْتُ عُلَيْ مَوْلُ الله عَيْقِ، خُلَبُ عَلَى رَسُولُ الله عَيْقِ وَهُو (٢) يَخْطُبُ. فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله عَيْقِ مِنْ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ الله، هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ الله عَيْقِ مِنْ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ، فَقُلْتُ لِجَلِيسِي: يَا عَبْدَ الله، هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ الله عَيْقِ مِنْ أَمْرِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ خَيْرًا (٣)، ذَكَرَكَ بِأَحْسَنِ الذِّكْرِ. بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ مَنْ مَنْ هَذَا الْبَابِ، أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ عَرضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، أَوْ مِنْ هَذَا الله عَلَى مَا عرضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ، أَوْ مِنْ هَذَا الله عَلَى مَا عَنْ خَيْرِ فِي يَمَنٍ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ». فَحَمِدْتُ الله عَلَى مَا أَبْلانِي (٤).

# ذِكْرُ تَبَسُّمِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي وَجْهِ جَرِيرٍ أَيُّ وَقْتٍ رَآهُ

﴿ الله عَنْ مَا الله عَنْ مَحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله عَيْدُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلا رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي (٥). [٧٢٠٠]

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٦٨)، المغازي، باب: غزوة أوطاس.

<sup>(</sup>٢) «وهو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف).

<sup>(</sup>٣) «ذكر خيراً» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/٢٦٧ (٧١٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٩٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٧٣٩)، الأدب، باب: التبسم والضحك.

#### ذِكْرُ دُعَاءِ المُصَطَفَى ﷺ لِجَرِيرِ بُنِ عَبْدِ الله بِالْهِدَايَةِ

كَلِكِهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَلِكَةِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَلَا تُرِيحُنِي (١) مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ؟ » بَيْتاً كَانَ لِخَثْعَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ لا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ! قَالَ: فَمَسَحَ صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِياً!» حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا (٢). [1.74]

### ذِكْرٌ تَبَرُّكِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي أَحْمَسَ وَخَيْلِهَا مِنْ أَجْلِ جَرِيرِ بَنِ عَبْدِ الله

﴿ اللَّهِ ٢٥٣٦ - أَخْبَرَقَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثُعْلَبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«يَا جَرِيرُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَوَاغِيتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا بَيْتُ ذِي الْخَلَصَةِ، فَاكْفِينِهِ!» قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَبْعِينَ وَمِائَةٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَحْرَقْنَاهُ. وَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَ ال ٣٠] رَجُلاً يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرَطَاةَ. فَقَالَ: وَالله يَا رَسُولَ الله، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهُ مِثْلَ الْبَعِيرِ الأَجْرَبِ. فَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ (٤) بَارِكْ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا»(٥) [٧٧٠٢]

#### ذِكُرُ أَشَجٌ عَبْدِ الْقَيْسِ ظِلْطِيْه

كَلِنَكِحِ ٣٥٣٧ ـ أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ

في (ب): «ترحني» بدل «تريحني»، وما أثبتناه من (س) و(ف). (1)

مسلم (٢٤٧٥)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل جرير بن عبد الله. (٢)

<sup>«</sup>بن محمد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف). (٣)

<sup>«</sup>اللهم» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤)

البخاري (٢٨٥٧)، الجهاد، باب: حرق الدور والنخيل. (0)

عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ<sup>(١)</sup> بْنُ حَسَّانَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا المُثَنَّى العَبْدِيُّ أَبُو منَازِلَ أَحَدُ بَنِي غَنْمٍ، عَنِ الأشَجِّ العَصرِيِّ:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فِي رِفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورَهُ (٢)، فَأَقْبَلُوا. فَلَمَّا قَدِمُوا، رُفِعَ لَهُمُ النَّبِيُ (٢) عَلَيْهِ، فَأَنَاخُوا رِكَابَهُمْ. فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِلا [س/٢١٩ب] ثِيَابَهُ مِنْ ثِيَابَهُ مِنْ ثِيَابَهُ مِنْ شَوْهِمْ، وَأَقَامَ الْعَصَرِيُّ فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ. ثُمَّ أَخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَةِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ الله وَ الله عَلَيْهِ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (١)، فَقَالَ عَيْبَةِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ الله وَ الله عَلَيْهِ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (١)، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿إِنَّ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ (٥) يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: مَا هُمَا؟ قَالَ: ﴿لَا، بَلْ (الأَنْاةُ وَالْحِلْمُ». قَالَ: «لَا، بَلْ (الأَنْاةُ وَالْحِلْمُ». قَالَ: «لَا، بَلْ شَيْءٌ أَتَخَلَقُهُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ شَيْءٌ أَتَخَلَقُهُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ شَيْءٌ أَتَخَلَقُهُ؟ قَالَ: الحَمْدُ لله.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: "مَعْشَرَ عَبْدِ الْقَيْسِ، مَا لِي أَرَى وُجَوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ!» قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، نَحْنُ بِأَرْضِ وَحْمَةٍ، وَكُنَّا (٧) نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللَّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا، فَلَمَّا نَهَيْتَنَا (٨) عَنِ الظُّرُوفِ، فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ أَنْ النَّبِيُ عَلَيْ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا (٩) فَتَشْرَبُوا، حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتِ الْعُرُوقُ تَنَاحَرْتُمْ (١٠)، فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَتَرَكَهُ أَعْرَجَ». قَالَ: وَهُو يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ الأَعْرَجُ الْبَيْ

<sup>(</sup>۱) في (ب): «حجاج» بدل «الحجاج»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن ٣٣٨ (١٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «ليزوروه» بدل «ليزوره»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٤) «فسلم عليه» سقطت من موارد الظمآن و(ف)، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لخصلتين» بدل «لخلتين»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٦) «شيء» سقطت من (ب) و(س) و(ف)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (ب): «كنا» بدل «وكنا»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب): "نهينا" بدل "نهيتنا"، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «تحبسوا» بدل «تجلسوا»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) في موارد الظمآن: «تفاخرتم» بدل «تناحرتم»، وما أثبتناه من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>١١) انظر: صحيح موارد الظمان للألباني، ٢٦/٢ (١١٦٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على المشكاة للألباني، ٢٥/٤/١٥٥ (التحقيق الثاني).



#### ( 454

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْمُنَازِلِ الْعَبْدِيُّ

كَلِّ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عُنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ لأَشَجَّ (١) أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحَلْمُ وَالْأَنَاةُ» (٢).

#### ذِكْرُ وَائِلِ بَنِ حُجْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَلْ الْحَكْمَ ٢٥٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ<sup>(٣)</sup> بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّ أَقْطَعَهُ أَرْضاً، وَأَرْسَلَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَنْ وَفُولِي فَقَالَ أَعْ فَقَالَ مُعَاوِيَةً أَرْدُوفِي خَلْفَك! قَالَ: لا تَكُنْ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ. فَقَالَ (٤): أَعْطِنِي مُعَهُ عَلَى نَعْلَك! فَقَالَ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَة! فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ وَذَكَرَ فِيَّ (٥) الْحَدِيثَ. قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمَلْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ! (٢). [٧٢٠٥]

#### ذِكْرُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم الطَّائِيِّ وَلِيَّة

كَلْكُكُوكُ ٢٥٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشٍ (٧) يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٥٦٢ (٢٢٦٧): «للأشج» بدل «لأشج»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٨٨ (١٩٢٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على المشكاة للألباني، ٢/ ٥٠٥٤/ ٩٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) في (س): «سعيد بن سماك» بدل «شعبة عن سماك»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (س): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٥) فيّ (س): «لي» بدل «في»، وما أثبتناه من (ف) و(ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ٢٧٠ (٧١٦١).

<sup>(</sup>V) في (س) و(ف): «خنيس» بدل "حبيش»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ٥٦٦ (٢٢٧٩).

جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، أَوْ رُسُلُ رَسُولِ الله عَلَيْ ، وَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاساً. فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمُ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَصُفُّوا (٢) لَهُ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، نَأَى الْوَفْدُ (٣) وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ (٤) وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ. فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ الله عَلَيْك! قَالَ عَلَيْ : «وَمَنْ (٥) وَافِدُكِ؟» قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِم. قَالَ: «الَّذِي فَرَّ عَلَيْك! قَالَ عَلَيْ : فَمَنَّ عَلَيْ . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، تَرَى مِنَ اللهِ وَرَسُولِه؟» قَالَ: «اللهِ حُمْلاناً. قَالَ (٧): فَسَأَلَتُهُ (٨)[س/٢٢١] فَأَمَرَ لَهَا.

قَالَتْ (٩): فَأَتَيْتُهُ (١٠)، فَقُلْتُ: لَقَدْ فَعَلْتَ فَعْلَةً مَا كَانَ أَبُوكَ يَفْعَلُهَا، فَأَتِهِ رَاغِباً أَوْ رَاهِباً، فَقَدْ أَتَاهُ فُلانٌ، فَأَصَابَ مِنْهُ، وَأَتَاهُ فُلانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ. وَأَتَاهُ فُلانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ. وَأَتَاهُ فُلانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ. فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيّانِ أَوْ صَبِيّ، ذُكِرَ قُرْبُهُمْ مِنَ النّبِيِّ عَلِيْةٍ. فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكِ كِسْرَى وَلا قَيْصَرَ. فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيّ بْنَ حَاتِم، مَا أَفَرَّكَ أَنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكِ كِسْرَى وَلا قَيْصَرَ. فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيّ بْنَ حَاتِم، مَا أَفَرَّكَ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكِ كِسْرَى وَلا قَيْصَرَ. فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيّ بْنَ حَاتِم، مَا أَفَرَّكَ أَنْ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكِ كِسْرَى وَلا قَيْصَرَ. فَقَالَ لِي: «يَا عَدِيّ بْنَ حَاتِم، مَا أَفَرَّكَ مِنْ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَنْ تَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ مِنْ اللهِ؟» قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، وَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَلِي قَدِ اسْتَبْشَرَ، وَقَالَ (١٢٠): «إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ اليَهُودُ، وَالضَّالِينَ النَّصَارَى» (١٤٠).

<sup>(</sup>١) «أو رسل رسول الله ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن و(ف): «وصفوا» بدل «فصفوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «الوافد» بدل «الوفد»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «الوالد» بدل «الولد»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «من» بدل «ومن»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(س): «عدى» بدل «على»، وما أثبتناه من هامش (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) في (ب): «قالت» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (س) و(ف): «سألته» بدل «فسألته»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في (ف): «فقالت» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>١٠) «قالت فأتيته» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. وفي (ف): «أتيته» بدل «فأتيته».

<sup>(</sup>١١) «من» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).

<sup>(</sup>١٢) «هو» سقطت من (ب) و(س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>١٣) في (س): «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) وو (ف) موارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٤ (٢٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٦٣.



#### ذِكْرٌ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ رَا الْمُ

﴿ اِلْهِ اِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْبَرَفَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا (١) خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَانْتَبَهْتُ (٢) ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ أَرَ رَسُولَ الله عَلَيْ فِي مَكَانِهِ، وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ [ف/٤٠] الطَّيْرَ. وَإِذَا الإِبِلُ قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا. قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَدْ تَصَدَّى لِي (٣)، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ قَالَ: وَرَائِي (٤). وَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ، فَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ، فَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ، فَإِذَا أَنَا بِخَيَالٍ، فَإِذَا هُوَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ الله عَلِيْ ؟ قَالَ: وَرَائِي.

قَالَ (°): فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ (۲) بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ (۲) أَبِي مُوسَى، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى هَزِيزًا كَهَزِيزِ الرَّحَى، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُمْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْهُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْهُمْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْهُمْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٦٤٤ (٢٥٩٢): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فانتهيت» بدل «فانتبهت»، وما أثبتناه من (س) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «نظر إلى» بدل «تصدى لي»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٤) «ورائي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «جميل» بدل «حميد»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>V) في (ب) و(ف): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «منزلي» بدل «منزلتي»، وما أثبتناه من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «يا رسول الله» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س) وموارد الظمآن.

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ نَادُوا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ». فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ». فَغَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ الله(١٠)، اجْعَلْنَا مِنْهُمْ! فَقَالَ: «أَنْصِتُوا!» فَنَصَتُوا (٢٠ حَتَّى فَقَالَ الله أَنْ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ كَأَنَّ أَحَداً لَمْ يَتَكَلَّمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله(٣) ﷺ: «هِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعاً» (١٤).

# ذِكْرُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بَنِ عَامِرٍ رَبِّ

﴿ الله عَنْ جَدَّنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:

لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ بِذِي طُوَى، قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لاَبْنَةٍ لَهُ مِنْ أَصْغَرِ وَلَدِهِ: أَيْ بُنَيَّةُ، أَظْهِرِينِي عَلَى أَبِي (٢) قُبَيْس. قَالَتْ: [س/٢٢٠٠] وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ (٧): يَا (٨) بُنَيَّةُ، مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَاداً مُجْتَمِعاً. فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ (٩): يَا (٨) بُنَيَّةُ، مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَاداً مُجْتَمِعاً. قَالَ: تِلْكَ الْحَيْلُ. قَالَتْ (٩): وَأَرَى رَجُلاً يَسْعَى بَيْنَ يَدَي (١٠) ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلاً وَمُدْبِراً. قَالَ: ذَاكَ (١١) يَا بُنَيَّةُ الوَازِعُ (١٢) يَعْنِي (٣) الَّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ، وَيَتَقَدَّمُ وَمُدْبِراً. قَالَ: ذَاكَ (١١) يَا بُنَيَّةُ الوَازِعُ (١٢) يَعْنِي (٣) الَّذِي يَأْمُرُ الْخَيْلَ، وَيَتَقَدَّمُ

<sup>(</sup>١) في (ف): «يا رسول الله ﷺ» بدل «يا رسول الله»، وما أثبتناه من (س) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «فأنصتوا» بدل «فنصتوا»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٣) «رسول الله» سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٥١٦ (٢١٩٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) «قال» سقطت من (ب) و(س) و(ف)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤١٥ (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٦) «أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في (ف): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>٨) في موارد الظمآن: «أي» بدل «يا»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف): «قال» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (س) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٠) «يدي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>١١) «ذاك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف).

<sup>(</sup>١٢) في (ف): «الوارع» بدل «الوازع»، وما أثبتناه من (س) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١٣) «يعني» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. وفي (ف): «تعني» بدل «يعني».

إِلَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: قَدْ وَالله انْتَشَرَ السَّوَادُ! فَقَالَ: قَدْ وَالله دُفِعَتِ الْخَيْلُ، فَأَسْرِعِي بِي إِلَى بَيْتِي. فَانْحَطَّتْ(١) بِهِ، فَتَلَقَّاهُ الْخَيْلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَفِي عُنْقِ الْجَارِيَةِ طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ، [ف/١٥] فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَاقْتَلَعَهُ (٢) مِنْ عُنُقِهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ أَتَاهُ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهِ بَأْبِيهِ يَقُودُهُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ!» قَالَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللهُ ا قَالَ (٤): فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ (٥): «أَسْلِمْ!» فَأَسْلَمَ.

قَالَتْ: وَدَخَلَ بِهِ أَبُو بَكْرِ رَفِيْهُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا مِنْ شَعَرِهِ!» ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرِ وَأَخَذَ بِيَدِ أُخْتِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ طَوْقَ أُخْتِي! فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ. فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ<sup>(٦)</sup>، احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَوَالله إِنَّ (٧) الأمَانَةَ الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ (٨). [VY . A]

#### ذِكْرُ أَبِي شُفْيَانَ بَنِ حَرْبٍ (٩) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَلْ اللَّهُ مِن السَّلَمِيُّ السَّرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الحَنَفِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :

كَانَ الْمُسْلِمُونَ لا(١٠) يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلا يُجَالِسُونَهُ. فَقَالَ: يَا

في موارد الظمآن: «فانخطت» بدل «فانحطت»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف). (1)

في موارد الظمآن: «فاقتطعه» بدل «فاقتلعه»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف). (٢)

<sup>«</sup> فَيُظَّيِّنه اللَّه الله الله الطمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف). (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب) و(ف). (٤)

<sup>«</sup>له» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س) وموارد الظمآن. (0)

في موارد الظمآن: «أخيه» بدل «أخية»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف). (7)

في موارد الظمآن: «فوالله إن» بدل «فإن»، وما أثبتناه من (ب) و(س) و(ف). (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٥٠ (١٤٢٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٩١. (A)

<sup>«</sup>بن حرب» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س). (9)

<sup>(</sup>۱۰) «لا» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(س).

رَسُولَ الله، ثَلاثَ خِصَالٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِينِهِنَّ! (١) قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: عِنْدِي أَجْمَلُ الله، ثَلاثَ خِصَالٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِينِهِنَّ! (١) قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: ومُعَاوِيَةُ تَجْمَلُ الْعَرَبِ وَأَحْسَنُهَا أُمُّ حَبِيبَةَ أُزَوِّجُكَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ تَجْعَلُهُ (٢) كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ كَمَّا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُشْلِمِينَ؟ قَالَ: «نعم» (٣).

#### ذِكُرُ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ وَاللَّهُ

﴿ الْعَنْبَرِيُّ الْعَنْبَرِيُّ عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، سَيْفٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ» (٤٠).



<sup>(</sup>١) في (ب) و(ف): «تعطينهن» بدل «تعطينيهن»، وما أثبتناه من (س).

<sup>(</sup>۲) في (س): «اجعله» بدل «تجعله»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٠١)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب عظيه.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٩٨ (١٩٣٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٢٧.



# النَّوْعُ التَّاسِعُ

إِخْبَارُهُ عَلَيْ عَنْ فَضَائِلِ أَقْوَامٍ بِلَفَظِ الإجْمَالِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ.

﴿ اللَّهُ الْمَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ بِأَنْطَاكِيَةَ، وَلَا البَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ بِأَنْطَاكِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله [ف/هب] ﷺ: «أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأَمْمِ»(١). [٧٣١٤]

# ذِكْرٌ إِعْطَاءِ الله(٢) جَلَّ وَعَلا الثَّوَابَ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى يَسِيرِ الْعَمَلِ أَغْدَرِهِ إِغْيْرِهَا مِنَ الأَمَمِ أَضْعَافَ مَا يُعْطِي عَلَى كَثِيرِهِ لِغَيْرِهَا مِنَ الأَمَم

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ أَعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ فَعَمِلُوا بِهَا، حَتَّى إِذَا " انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا عَنْهَا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً؛ فَعَمِلُوا بِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا صَلَاةَ الْعَصْرِ عَجَزُوا، وَأَعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ فَعَمِلُوا بِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا صَلَاةَ الْعَصْرِ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً. وَأَعْطِيتُمْ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَعْطِيتُمْ فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً. وَأَعْطِيتُمْ القُرْآةِ وَالْإِنْجِيلِ: رَبَّنَا، هَوُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلاً مِنَّا وَأَكْثُرُ قَيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَيرَاطاً فَي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلُ ظُلِمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ ظُلِمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ ظُلِمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: هَلْ ظُلِمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئاً؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: اللهُ اللهُ عَبْولَاءِ قَالَ اللهُ مُنْ أَشَاءُ اللهُ عَبْولَاء اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) لفظة «الله» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «إذا» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢١٤٩)، الإجارة، باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

# ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ

﴿ اللَّهِ المُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الفَضْيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الصُّفَّةِ؛ مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ رِدَاءٌ إِلا إِزَارٌ، أَوْ كِسَاءٌ، مُتَوَشِّحاً بِهِ، قَدْ عَقَدَهُ خَلْفَهُ(١).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ

﴿ اللهُ عَلَيْكِ ٢٥٤٨ - أَخْبَرَكَ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» (٢). [٢٢٢٢]

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي»، أَرَادَ بِهِ أَصْحَابَهُ (٣) الَّذِينَ (٤) كَانُوا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

﴿ الْحُبَىٰ ٢**٥٤٩ ـ أَخْبَرَفَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي القَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ [ن/١٦] يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ»(٥). [٧٢٢٣]

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدَحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوَوَا فِي الْفَضِيلَةِ بَعْدَ التَّابِعِينَ

﴿ اللهِ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ، تَحَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حُبَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو اللهُ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حُبَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣١)، المساجد، باب: نوم الرجال في المسجد.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٣٣)، فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) في (-): "الصحابة" بدل "أصحابه"، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ح): «الذي» بدل «الذين»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٣٣)، فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة.

مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ؛ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ»(١). [AFFY]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ تَبَعُ الأَتْبَاعِ

﴿ الْحَكِمِ الْحَسَنُ الْحَسَنُ ابْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [-/ ١٢] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا(٢) الأعْمَشُ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ يِسَافٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،  $\hat{t}$ مَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ $(T)^{(3)}$ . [YYY9]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَتَلَكُّوْ قَدۡ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّنَ آمَنَ بِهِ بَعۡدَ تَلَكُّوْ وَرُّؤۡيَةٍ

كَلِكِيكِ ٢٩٩٧ - أَخْبَرَقَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَلَّٰتُهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ(٥): يَا رَسُولَ الله، طُوبَى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ! قَالَ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي؛ وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي (٦). [٧٣٣٠]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصَطَفَى ﷺ وَلَمْ يَرَهُ قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ حُباً لَهُ مِنْ أَقْوَامٍ رَأَوْهُ وَصَحِبُوهُ

كَلِّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

مسلم (٢٥٣٣)، فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة. (1)

في (ف): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (Y)

<sup>«</sup>ثم الذين يلونهم» سقطت من موارد الظمآن ٥٦٩ (٢٢٨٥)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٢ (١٩٤٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٩٩. (٤)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن ۵۷۳ (۲۳۰۲)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٨ (١٩٦٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (7)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبَّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ» (١٠).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمَ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهُ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

«طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي؛ وَطُوبَى»، [ف/٢ب] سَبْعَ مَرَّاتٍ، «لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ (٤) يَرْنِي (٥).

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

كَالْحَكِي ٢٥٥٥ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّةً، قَالَ:

"طُوبَى لِمَنْ رَآنِي ثُمَّ آمَنَ بِي ؛ وَطُوبَى "، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، "لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي ! » .

تال لُبو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيْمَنُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ مَعاً؛ وَأَيْمَنُ هَذَا هُوَ أَيْمَنُ هَذَا هُوَ أَيْمَنُ هَذَا هُوَ أَيْمَنُ هَذَا هُوَ أَيْمَنُ بَنُ مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ (٦).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٨٣٢)، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في من يود رؤية النبي ﷺ بأهله وماله.

<sup>(</sup>٢) في مُوارد الظمآن ٧٧٣ (٢٣٠٣): «أنبأنا» بدل «أخبرنا"، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «أنس» بدل «أيمن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). وفي هامش (ح): «صوابه أيمن».

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ثم لم» بدل «ولم»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٨/٢ (١٩٦١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٨٠٨ (١٩٦١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٢١



#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْانْتِصَارِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

كَرِكِيكِي ٢٥٥١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَيُقالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ»(١). [277]

ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُّوبَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَلِيْكِي ٢٥٥٧ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

أَنَّ حَاطِبَ (٢) بْنَ أَبِي [ح/٢ب] بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرَادَ (٣) غَزْوَهُمْ. فَدُلَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا (٤) الْكِتَابُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأُخِذَ كِتَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا. فَقَالَ: «يَا حَاطِبُ، أَفَعَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، أَمَا (٥) إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًا لِرَسُولِ الله ﷺ، وَلا نِفَاقاً؛ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله سَيُظْهِرُ رَسُولَهُ، وَيُتِمُّ أَمْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ غَرِيبًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَكَانَتْ(٦) أَهْلِي مَعَهُمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَهَا عِنْدَهُمْ يَداً! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَلا أَضْرِبُ رَأْسَ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «أَتَقْتُلُ رَجُلاً

البخاري (٢٧٤٠)، الجهاد، باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. (1)

<sup>«</sup>حاطب» سقطت من موارد الظمآن ٥٤٨ (٢٢٢١)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). **(Y)** 

في (ب): «يريد» بدل «أراد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٣)

في (ف): «معها معها» بدل «معها»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (٤)

<sup>«</sup>أما» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (0)

في (ب): «فكانت» بدل «وكانت»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (7)

مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، مَا<sup>(۱)</sup> يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ!»<sup>(۲)</sup>.

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهَلِ بَدْرٍ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ غَفَرَهَا الله لَهُمْ (٣) بِفَضْلِهِ، وَطَلَحَةٌ وَالزَّبَيْرُ مِنْهُمْ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ هُمْ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَخَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ

﴿ لَهُ ﴾ ٢٥٥٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ (٢) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:

أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَهْلُ بَدْرٍ فِيكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْهُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «هُمْ (٧) عِنْدَنَا أَفَاضِلُ النَّاسِ». قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا مِنَ الْمَلائِكَةِ (^).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «وما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦١ (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) «لهم» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «فقال إنه» بدل «إنه»، وما أثبتناه من (ب) و(ي) و(ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٦٠ (١٨٦٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) «هم» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٧٧١)، المغازي، باب: شهود الملائكة بدراً.



تال أبر مَاتِم: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ، قَالَ: أَتَى جِبْرِيلٌ النَّبِيَّ عَيْدٍ؛ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ (١) سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، النَّبِيَّ عَيْدٍ؛ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ (١) سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِيجٍ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ جَرِيرٍ وَأَتْقَنُ وَأَفْقَهُ؛ كَانَ إِذَا حَفِظَ الشَّيْءَ لَنُ بِمَنْ خَالَفَهُ.

# ذِكْرُ نَفِّي دُخُولِ النَّارِ، نَعُوذُ بِالله مِنْهَا، عَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ

﴿ اللَّهُ اللَّهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: السَّحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ عَبْداً لِحَاطِبٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَشْكُو حَاطِباً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، الله الله الله الله عَلَيْهِ: «كَذَبْتَ، إِنَّهُ لَا [ح/١٠] يَدْخُلُهَا، إِنَّهُ لَا إِرَاءَ يَدْخُلُهَا، وَاللهُ عَلَيْهِ: «كَذَبْتَ، إِنَّهُ لَا [ح/١٠] يَدْخُلُهَا، وَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا الله عَلَيْهِ: «كَذَبْتَ، إِنَّهُ لَا [ح/١٠] يَدْخُلُهَا، وَإِنَّهُ (٢٠) مَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ» (٤٠).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ إِلَّمُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَفْيَ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ إِنَّمَا هُوَ سِوَى الْوُرُودِ (٥)

﴿ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْمُرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَتْ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْمُرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ رَجُلُ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَة». فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ الله، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله: ﴿وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَالله عَلَيْهِ: «فَمَهْ، ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ﴾ وَارِدُهَا ﴾! [مریم: ۷۱] (۱۷۰) فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَمَهْ، ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ﴾ [مریم: ۷۲]»(۲).

<sup>(</sup>۱) «عن» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «ابن» بدل «لم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «إنه» بدل «فإنه»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٩٥)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر.

<sup>(</sup>۵) في (ف): «المورود» بدل «الورود»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٤٩٦)، فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب الشجرة.

# ذِكُرُ وَصَفِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّتِي ذَكَرَنَاهَا قَبْلُ

﴿ اللهِ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً! وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحاً، وَنَحْنُ نَعُدُ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرْبَعَ عَشرَةَ وَمَائِةٌ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَاهَا، فَلَمْ نَتْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّاً، وَتَمَضْمَضَ، وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا(١).

□ قال أَبُو حَاتِم: هَكَذَا حَدَّثَنَا الشَّيْخُ، فَقَالَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٌ. وَإِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً بِلا وَاوٍ؛ لأَنَّ أَصْحَابَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفاً وَأَرْبَعَمِئَةٍ.

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ شُهُودَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا كَانَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

﴿ اللَّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

قَالَ (٢) رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» (٣). [٤٨٠٢]

# ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَوْمَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ

﴿ اللهِ عَلَيْكِ ﴾ **٣٥٦٤ ـ أَخْبَرَفَا** عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ:

كُنَّا يَوْمَ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلاثَمِائَةٍ. وَكَانَتْ أَسْلَمُ يَوْمَئِذٍ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ رَحِمَهُمُ الله(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩١٩)، المغازي، باب: غزوة الحديبية.

<sup>(</sup>۲) «قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٤٩٦)، فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب الشجرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٥٧)، الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال...



#### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْهِجْرَةُ

﴿ إِلَيْ ٢٥١٥ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْح:

«لَا هِجْرَةً، وَلَكِنَّهَا (٢) جِهَادٌ وَنِيَّةٌ؛ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا!» (٣). [6773]

### ذِكُرُ خَبَرٍ ( ْ أَ) يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ مَا وَصَفَّنَاهُ ( ٥ )

كَلِلْكِحِ ٢٥٦٦ ـ أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ<sup>(٢)</sup> الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَيْرِيِّزٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَقْدَانَ الْقُرَشِيِّ، [ف/٨أ] وَكَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَكَانَ (٧) يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الله بْنُ السَّعْدِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [ح/٣ب] وَسَلَّم: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ»(^)

 تال أبو حَاتِم: هَذَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ السَّعْدِيِّ، ابْنُ وَقْدَانَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ وُدّ، وَأُمَّهُ ابْنَةُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ. مَاتَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَظْ اللهُ

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ وَإِمْضَائِهَا لَهُمْ

﴿ اللَّهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

في (ف): «عمران» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

في (ف): «ولكنها ولكنها» بدل «ولكنها»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٢)

البخاري (٢٩١٢)، الجهاد، باب: لا هجرة بعد الفتح. (٣)

في (ف): «خبر ثان» بدل «خبر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).  $(\xi)$ 

في (ب): «ما وصفنا» بدل «ما وصفناه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

في (ف): «بشر بن عبد» بدل «بسر بن عبيد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

في (ف): «سعد بن بكر الله عن عبد الله وكان» بدل «سعد بن بكر وكان»، وما أثبتناه من (ب) (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٧ (١٣٠٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٧٤. (A)

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضاً أَشْفَى عَلَى الْمُوْتِ. فَعَادَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً، وَلَيْسَ الْمُوْتِ. فَعَادَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالاً كَثِيراً، وَلَيْسَ يَرثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَبِشُلُثِهِ؟ قَالَ: «القُلُثُ، وَالقُلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ يَا سَعْدُ، أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ يَا صَعْدُ، أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ يَا سَعْدُ، أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. إِنَّكَ يَا سَعْدُ، لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي سَعْدُ، لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي الْمُرَأَتِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُخلَفْ عَنْ أَصْحَابِي! قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ (٢٠) فِي الْمُرَأَتِكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أُخلَفُ عَنْ أَصْحَابِي! قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ (٢٠) أَنْ تُخلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُربِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلّا ازْدَدَّتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَك مُنْ تُخلَفَ بَعْدِي، فَيَنْفَعَ اللهُ بِي فَوْاماً وَيَضُرَّ بِكَ آخِرِينَ. اللّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي مِنْ لَكُنَّ البَائِسَ سَعْدُ بْنُ خُولَةَ». رَثَى (٣) لَهُ وَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ مَاتَ بِمَكَةً وَاللهُ مِنْ لَكِنَّ البَائِسَ سَعْدُ بْنُ خُولَةَ». رَثَى (٣) لَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ مَاتَ بِمَكَةً وَاللهُ إِلَى الْمَائِسَ سَعْدُ بْنُ خُولَةً».

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَنَازِلِ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْقِيَامَةِ

كَلِّكِكِكِ ١٥٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ النُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَيْدٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ أَمِنُوا مِنَ الْفَزَعِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: وَالله لَوْ حَبَوْتُ بِهَا (٢) أَحَداً، لَحَبَوْتُ بِهَا قَوْمِي (٧).

<sup>(</sup>١) في (ف): «ورثك» بدل «ورثتك»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ح): "إن» بدل "إنك لن»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ح): «رثاً» بدل «رثى»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٥٢)، الفرائض، باب: ميراث البنات.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٨١ (١٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) «بها» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٨ (١٣٠٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٥٨٤.



#### ذِكُرُ وَصَفِ الْهِجْرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي أَمۡلَيۡنَاهَا فِيمَا قَبۡلُ [ك٨٠٠]

كَلِكُجِ ٢٥٦٩ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ انْقِطَاعِ فَضِيلَةِ الْهِجْرَةِ إِلَى الله وَرَسُولِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءً بْنُ أَبِي رَبَاح، قَالَ:

انْطَلَقْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً. فَسَأَلَهَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، أَوْ قَالَتْ: بَعْدَ الْيَوْمِ. إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ إِلَى الله وَرَسُولِهِ مِنْ أَنْ يُفْتَنُوا. وَقَدْ أَفْشَى الله الإسلام، فَحَيْثُ شَاءَ الْعَبْدُ عَبَدَ رَبَّهُ(١). [4774]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ وَمِنْ قَصْدِهِ نَوَالُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ (٢)

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّاسُ ابْنُ أَحْمَدَ ابْن حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ ابْنُ مَسْعُودٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، [ح/١٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفِيْ اللَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٣). [1774]

ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَلِيَهُ فِي الأَحْوَالِ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ

كَلِكِكِح ٣٥٧١ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ (٤) أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثْنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

البخاري (٣٦٨٧)، فضائل الصحابة، باب: هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة. (1)

في (ف): «هاجره» بدل «هاجر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٢)

البخاري (١)، بدء الوحى، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. (٣)

في (ف): «محمد بن أبي محمد بن» بدل «محمد بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٠ (٨٧). (٤)

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ (١). [٨٥٧٧]

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفى ﷺ لِلأنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ بِالْمَغْفِرَةِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ كَانُوا يَقُولُونَ وَهُمْ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا (٢) مُحَمَّداً عَلَى الْقِتَالِ مَا بَقِينَا أَبَداَ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَه فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ (٣) وَالْمُهَاجِرَه (٤) [٥٢٥٩]

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكَانَ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُخَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ شِعْبِاً، وَالْأَنْصَارُ فِي شِعْبِهِمْ» (٥٠). [٧٢٦٩]

#### ذِكْرُ قَضَاءِ الأَنْصَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ لِلْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْماً عَاصِباً رَأْسَهُ، فَتَلَقَّاهُ ذَرَارِيُّ الأَنْصَارِ وَخَدَمُهُمْ، مَا هُمْ بِوُجُوهِ (٢٠) الأَنْصَارِ يَوْمَئِذٍ. فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ»، مَرَّتَيْنِ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢٣/١ (٧٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): "بايعنا" بدل "بايعوا"، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الأنصار» بدل «للأنصار»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٠١)، الجهاد، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا وقال بعضهم على الموت.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٥٦٨)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي على: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار».

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٥٧٠ (٢٢٩٣): «ذخرة» بدل «بوجوه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).



أَوْ ثَلاثاً. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» (١٠). [٢٢٦٦]

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ الأَنْصَارِ مِنَ الإيمَانِ

﴿ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ فَقَدْ أَبْغَضَهُ (٢) اللهُ وَرَسُولُهُ؛ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ» (٣). [7777]

#### ذِكْرٌ وَصَفِ الْقُرَّاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ

﴿ إِلَٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّوْنَ القُرَّاءَ يَكُونُونَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، يَحْسَبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسَبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ [ح/٤ب] أَنَّهُمْ فِي أَهْلِيهِمْ، فَيُصَلُّونَ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى إِذَا تَقَارَبَ الصُّبْحُ، احْتَطَبُوا الْحَطَبَ وَاسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ، فَوَضَعُوهُ عَلَى أَبْوَابِ حُجَرِ رَسُولِ الله ﷺ فَيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَعُونَةَ، فَاسْتُشْهِدُوا. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَتَلَتِهِمْ (٥) أَيَّاماً (٦). [4774]

# ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصَطَفَى ﷺ لِلأَنْصَارِ بِالْعِفَّةِ وَالصَّبْرِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٥٧٧ \_ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ [ف/٩٠] بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٤ (١٩٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩١٦. (1)

في (ب): «أبغض» بدل «أبغضه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (4)

البخاري (٣٥٧٢)، فضائل الصحابة، باب: حب الأنصار من الإيمان. (T)

<sup>(</sup>ﷺ) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤)

في (ف): «قتلهم» بدل «قتلتهم»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (0)

البخاري (٢٨٩٩)، الجهاد، باب: العون بالمدد. (7)

زَحْمَوَيْه، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ شَفِيعٍ، وَكَانَ طَبِيبًا، قَالَ:

دَعَانِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَطَعْتُ لَهُ عِرْقَ النَّسَا(()) فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثَيْنِ. قَالَ: أَتَانِي أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي مُعَاوِيةَ. أَتَانِي أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ بَنِي مُعَاوِيةَ. فَقَالُوا: كَلِّمِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ ((3) فَقَالُوا: كَلِّمِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ ((3) فَقَالُوا: كَلِّمِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ ((3) فَقَالُوا: كَلِّم النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ ((3) فَقَالُوا: كَلِّم النَّبِيَ عَلَيْهُ مَ مُطُراً، وَإِنْ عَادَ اللهُ عَلَيْنَا عُدْنَا عَلَيْهِمْ ((3) قَالَ: ((3) فَانَتُمْ فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً، فَإِنَّكُمْ مَا قُلْتُ : جَزَاكَ الله خَيْراً يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((6) أَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً، فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُكُمْ أَعِفَةٌ صُبرٌ (() ...

وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَهِ يَقُولُ (٥): «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثْرَةً بَعْدِي!» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيهِ قَسَمَ حُلَلاً بَيْنَ النَّاسِ. فَبَعَثَ إِلَيَّ مِنْهَا بِحُلَّةٍ (٢)، فَاسْتَصْغَرْتُهَا، فَأَعْطَيْتُهَا ابْنِي. فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ مَرَّ بِي شَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ خُلَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحُلَلِ يَجُرُهَا. فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقُوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً». فَقُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَعُلْتُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا أُسَيْدُ! فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَجَاءَ وَأَنَا أُصَلِّي. فَقَالَ: يَا أُسَيْدُ! فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَجَاءَ وَأَنَا أُصَلِّي. فَقَالَ: يَا أُسَيْدُ! فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاتِي، قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ (٧): تِلْكَ حُلَّةٌ بَعَثْتُ بِهَا إِلَى فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَهُو بَدْرِيُّ أُحُدِيُّ فَأَتُهُ هَذَا الْفَتَى، فَابْتَاعَهَا مِنْهُ فَلَيِسَهَا. أَفَظَنَتْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَقَبِيْ فَلْنَتُ أَنْ ذَلِكَ فِي زَمَانِي؟ قَالَ (٨): قُلْتُ: قَدْ (٩) وَالله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ظَنَنْتُ أَنْ ذَلِكَ فِي زَمَانِي؟ قَالَ (٨): قُلْتُ: قَدْ (٩) وَالله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ أَنَ

<sup>(</sup>۱) في (ف): «النساء» بدل «النسا»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٧١ (٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) "كلم النبي ﷺ سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «تعطينا» بدل «يعطينا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) «يقول» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ف): «حلة» بدل «بحلة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۷) في (ب) وموارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

 $<sup>(</sup>A) \quad \text{with} \quad \text{and} \quad \text{a$ 

<sup>(</sup>٨) «قال» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «قد» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>١٠) «ذاك» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).



[VYV4]

يَكُونُ (١) فِي زَمَانِكَ (٢).

# ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالصَّبْرِ عِنْدَ وُجُودِ الأَثَرَةِ بَعْدَهُ

كَلِ الْبُصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الكَرِيم بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِلأَنْصَارِ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لا، حَتَّى تَكْتُبَ لأَصْحَابِنَا مِنْ قُرَيْشِ مِثْلَ ذَلِكَ! قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى  $\tilde{i}$ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ $\tilde{i}$ . [VYYo]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنْسِ: أَرَادَ أَنْ يَكُتُّبَ ( ثُ) أَنْ يُقْطِعَ الْبَحْرَيْنِ لِلأَنْصَارِ

﴿ الْحَبَوْدِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُّنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله [ف/١١٠] ﷺ أَقْطَعَ الأنْصَارَ (٥) الْبَحْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: طَائِفَةً مِنْهَا. فَقَالُوا: لا، حَتَّى (٦) تُقْطِعَ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي أَقْطَعْتَنَا. [ح/ ١٥] قَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي»(٧). [٢٢٧٦]

# ذِكْرٌ وَصَفِ الْأَثْرَةِ الَّتِي أَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلأَنْصَار بِالصَّبْرِ عِنْدَ وُجُودِهَا بَعْدَهُ

كَلِيْكِ ٢٥٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةً (^)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ، قَالَ:

في موارد الظمآن: «لا يكون ذلك» بدل «لا يكون»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٨ (٢٨٨). **(Y)** 

البخاري (٢٩٩٢)، الجزية، باب: ما أقطع النبي ﷺ من البحرين. (٣)

في (ح): «يكتبه» بدل «يكتب»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٤)

في (ف): «للأنصار» بدل «الأنصار»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (0)

في (ف): «وحتى» بدل «حتى»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

البخاري (٢٢٤٧)، المساقاة، باب: القطائع. (V)

في (ف): «حارثة» بدل «جارية»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٧١ (٢٢٩٧). (A)

أَتَى أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ الأَشْهَلِيُّ النَّقِيبُ (') إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِيهِمْ حَاجَةً. قَالَ: وَقَدْ كَانَ قَسَمَ طَعَاماً. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "تَرَكْتَنَا حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِشَيْءٍ قَدْ جَاءَنَا، فَاذْكُرْ لِي (۲) أَهْلَ ذَلِكُ (٣) الْبَيْتِ!» قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ (' ) شَعِيرٌ وَتَمْرٌ. قَالَ (' ): وَجُلُّ أَهْلِ الْبَيْتِ!» قَالَ: فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ (' ) شَعِيرٌ وَتَمْرٌ. قَالَ (' ): وَجُلُّ أَهْلِ ذَلِكَ النَّيْتِ نِسْوَةٌ. قَالَ: فَقَسَمَ فِي النَّاسِ، وَقَسَمَ فِي الأَنْصَارِ، فَأَجْزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### ذِكْرُ قَبُولِ الْأَنْصَارِ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ الْحَجِي ٢٥٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ:

أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ حِينَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ المِئَةَ مِنَ الإبلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ! قَالَ أَفَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ! قَالَ أَنْسَارِ، فَجَمَعَهُمْ أَنْسُل: فَحَدَّثْتُ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ قَوْلِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَم.

<sup>(</sup>١) في (ف): «النعيت» بدل «النقيب»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «فاذكرني أو قال فاذكر لي» بدل «فاذكر لي»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «ذلك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «خبز» بدل «خيبر»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>ه) في (ف): "قالوا" بدل "قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١) في موارد الظمآن: «عنا يا نبي الله» بدل «يا نبي الله عناً»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) «فإنكم» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٦ (١٩٥٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٠٩٣.

St. is

#### ذِكْرُ نَفْي الإيمَانِ عَنْ مُبْغِضِي (^) الأنْصَارِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله [ح/٥٠] ﷺ: أَ «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ» (٩).

# ذِكُرٌ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتَهُ بِالْعَفْوِ عَنْ مُسِيءِ الأَنْصَارِ وَالإحْسَانِ إِلَى مُحْسِنِهِمْ

كَلِيْكِ ٢٥٨٣ ـ أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُصْعَبِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف): «حدثت» بدل «حديث»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>۲) "بلغني عنكم" سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «حديث» هكذا في (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «فلا» بدل «أفلا»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

 <sup>(</sup>۵) «أن» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢٩٧٨)، الخمس، باب: ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.

<sup>(</sup>A) في (-): "مبغض» بدل "مبغضي"، وما أثبتناه من (-)

<sup>(</sup>٩) مسلم (٧٦)، الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي من الإيمان وعلاماته...

رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ يَضْرِبُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ فِي إِمْرَةِ (١) ابْنِ الزُّبَيْرِ. فَأَتَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَهُ ضَفِيرَتَانِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَوَقَفَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ، فَقَالَ: يَا حَجَّاجُ، أَلَا تَحْفَظُ فِينَا وَصِيَّةَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ؟ فَقَالَ (٢): وَمَا أَوْصَى أَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِ وَمَا أَوْصَى أَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِ الْأَنْصَارِ، وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ! (٣).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ كَرِشَ رَسُولِ الله ﷺ وَعَيْبَتَهُ

كَلِكِي ٢٥٨٤ \_ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«إِنَّ الْأَنْصَارَ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» (٤٠).

# ذِكُرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَعُدُّ نَفْسَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَوْلَا الْهِجْرَةُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، [ف/١١١] أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ:

قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ غَنَائِمَ حُنَيْنِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ مِائَةً مِنَ الإبِلِ؛ وَذَكَرَ نَفَراً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُواً: يَا رَسُولَ الله، تُعْطِي غَنَائِمَنَا قَوْماً تَقْطُرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ، أَوْ تَقْطُرُ دِمَاؤُهُمْ مِنْ (٥) سُيُوفِنَا! فَبَلَغَهُ ذَلِكَ (٦)، فَجَمَعَ الأَنْصَارَ، فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ غَيْرُكُمْ؟» فَقَالُوا: لا، غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٥٧٠ (٢٢٩٤): «أمر» بدل «إمرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح),

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ف) و(ح): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٥ (١٩٥٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢/ ٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٩٠)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «في» بدل «من»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

 <sup>(</sup>٦) في (ف): «فبلغه ذلك النبي ﷺ» بدل «فبلغه ذلك»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

ابْنِ أُخْتِنَا. قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ (١) أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا أَوْ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ، وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ (٢) إِلَى دِيَارِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَخَذَ النَّاسُ وَادِياً، وَأَخَذَ الْأَنْصَارُ شِعْباً لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ؛ الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ (٣) امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ»(٤).

# ذِكُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَغْضِرَةِ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَائِهِمَ (٥)

كَوْكِيْكِ كِاللَّهِ عَلَيْ أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جمعَةَ الأَصَمُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الفَلْاسُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ<sup>(٦)</sup>، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ!»(٧).

#### ذِكْرُ إِقْسَامِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى مَحَبَّتِهِ (^) الأنْصَارَ

كَلِيْكِ ٢٥٨٧ - أَخْبَونَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ [ح/١٦] حُمَيْداً وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ:

خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْم وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ، فَتَلَقَّتْهُ الأنْصَارُ بِوُجُوهِهمْ وَفِتْيَانِهمْ. فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لأُحِبُّكُمْ؛ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ (٩) قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ، فَأَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ»(١١٠). [VYV]

في (ب): «ترغبون» بدل «ترضون»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>(</sup>ﷺ سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف). **(Y)** 

في (ف): «فلكنت» بدل «لكنت»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٣)

البخاري (٣٥٦٨)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي عَلَيْهُ: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار». (٤)

في (ب): «وأبنائهم» بدل «ولأبنائهم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

<sup>(</sup>عن سعيد) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (1)

البخاري (٤٦٢٣)، التفسير، باب: قوله: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُشِفُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى (V)

في (ب): «محبة» بدل «محبته»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (A)

في (ف): «اقد» بدل «قد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (9)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٤ (١٩٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩١٦.

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصَطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِنِسَاءِ أَبْنَائِهَا

﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي (١) شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:

كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِولَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرى مِنَ الله، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ الْحَرَّةِ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ: وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرى مِنَ الله، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَادِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَادِ، وَلِإِبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَادِ، وَلِإِبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَادِ» (٣٠). [نه ٧٧٨١]

# ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصَطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِذَرَادِي الْأَنْصَارِ وَلِمَوَالِيهَا

كَرِكِيكِ ٢٥٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَرُومِيِّ، حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَارِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَارِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَارِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ اللهُ الْأَنْصَارِ اللهُ الْأَنْصَارِ اللهُ الله

#### ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِجِيرَانِ الأَنْصَارِ

<sup>(</sup>۱) «أبي» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ح): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠/ ٣٢١ (٧٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٠٧)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٧١ (٢٢٩٥): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) «قال» سقطت من (ب) و(ح) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>A) في (ب): «معان» بدل «معاذ»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِي الْأَنْصَادِ، وَلِذَرَادِيهِمْ (۱) وَلَا اللّهُمْ، وَلِجِيرَانِهِمْ» (۲).

#### ذِكُرُ وَصْفِ خَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ

كَوْكِي ٢٥٩١ ـ أَخْبَرَقَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الفَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الفَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دِيَارِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «دِيَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دِيَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ قَالَ: «دِيَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دِيَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ سَاعِدَةَ، ثُمَّ فِي كُلِّ دِيَارِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ» (٣).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَابِرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ (1) الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ»(٥).

#### ذِكُرُ الخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ<sup>(٦)</sup> دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا

<sup>(</sup>۱) في (ح): «ذراري الأنصار» بدل «ذراريهم»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٥ (١٩٥٤)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٧٨)، فضائل الصحابة، باب: فضل دور الأنصار.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «من» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥١١)، فضائل الصحابة، باب: في خير دور الأنصار رهي .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «خير» بدل «بخير»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقَالَ: ذَكَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ آخِرَ أَرْبَعَةِ أَدْؤُر، [ح/ ٢٠] لأَكَلِّمَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمَا تَرْضَى أَنْ يَذْكُرَكُمْ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَولُ الله ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَولُ الله عَلَيْهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَولُ الله عَلَيْهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَولُ الله عَلَيْهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَالًا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَكْثَرَ مِسَالًا للهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ ذَكَرَ. قَالَ: فَرَجَعَ سَعْدُ (١٠).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى وَلِيٌّ بَنِي سَلَمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّا ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، بَنُو سَلَمَةَ، وَبَنُو حَارِثَةَ. قَالَ عَمْرٌو: وَقَالَ (٢) جَابِرٌ: وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقُولِ الله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ ﴾ (٣).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى

﴿ اللهُ عَبْدِ اللهُ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي الدُّنْيَا

١) مسلم (٢٥١٢)، فضائل الصحابة، باب: في خير دور الأنصار ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ح): «قال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٨٢٥)، المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت ظَايِّهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّأُكُ



وَالْآخِرَةِ؛ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (١٠).

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَحَنُّنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلادِهِمْ كَتَحَنُّنِ الْوَالِدِ<sup>(٢)</sup> عَلَى وَلَدِهِ

﴿ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرْبَهُ عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ وَعِدَّةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرْبِي بْنِ عَرْبِي بْنِ عَرْبَقَا مَعْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا ضرَّ امْرَأَة نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا»(٣).

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُّولِ الله ﷺ فِي الصُّحْبَةِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ ثُمَّ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي رُهْم، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا رُهْمِ الغِفَارِيَّ يَقُولُ، وَكَانَ [ن/١٢ب] مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ تَبُوكاً. فَلَمَّا قَفَلَ، سِرْنَا لَيْلَةً، فَسِرْتُ قَرِيباً مِنْهُ. وَأُلْقِيَ عَلَيَّ النُّعَاسُ، فَطَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِي مِنْ رَاحِلَتِي، خَتَّى رَاحِلَتِي، حَتَّى رَاحِلَتِي، حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي فِي بَعْضِ اللَّيْل، فَزَحَمَ (٤) رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي وَرِجْلُهُ فِي الْغَرْزِ، فَأَزْجُرُ رَاحِلَتِي، حَتَّى غَلَبَتْنِي فِي بَعْضِ اللَّيْل، فَزَحَمَ (٤) رَاحِلَتِي رَاحِلَتِي رَاحِلَتهُ، وَرِجْلُهُ فِي الْغَرْزِ

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ۲/۲۰ (۱۹٤٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٠٣٦.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الولد» بدل «الوالد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٠٤ (١٩٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) «فزحم» هكذا في (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) «ورجله» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

فَأَصَبْتُ رِجْلَهُ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلا بِقَوْلِهِ: «حَسِّ!» فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَقُلْتُ (١): اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «سِرْ!».

فَطَفِقَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْأَلُنِي عَمَّنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَإِذَا هُوَ اللهِ عَلَى النَّفُرُ الشُّودُ الْسُودُ الْسُودُ الْقِطَاطُ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلَّفِهِمْ. قَالَ: «فَمَا النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِطَاطُ أَوِ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةٍ (٤) شَرْخٍ ؟ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِطَاطُ أَوِ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةٍ (٤) شَرْخٍ ؟ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ، فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ رَهْطاً مِنْ أَسْلَمَ، فَقُلْتُ: يَا فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ، فَلَمْ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ رَهْطاً مِنْ أَسْلَمَ الله ﷺ: وَقَدْ تَخَلَّفُوا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَفَدْ تَخَلَّفُوا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَفَدْ اللهِ عَلَى بَعْضِ إِبِلِهِ امْرَأً نَشِيطاً فِي الْمَهَا عِنْ أَمْدُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِي أَحَدُهُمْ (٢): المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ " ).

#### ذِكْرٌ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِغِفَارَ حَيْثُ نَصَرَتِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا يَنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِغِفَارٍ: «غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمَ: سَالَمَهَا اللهُ؛ وَعُصَيَّةً: عَصَتِ اللهُ وَرَسُولَهُ» (٨).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسْلَمَ وَغِفَار خَيْرٌ عِنْدَ الله مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ ﴿ كُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَسُلَمَ وَغِفَار خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَسُدٍ وَخَيْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ،

<sup>(</sup>١) في (ب): «فقلت» بدل «وقلت»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>۲) «السود» هكذا في (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ف): «ما» بدل «فما»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): "بسكة" بدل "بشبكة"، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «عل» بدل «علي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «أحدهم» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>٧) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٠١/٣٠٦ (٧٢١٣).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٥١٨)، فضائل الصحابة، باب: دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم.



حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً».

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي سَيِّدُ بَنِي تَمِيم مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ<sup>(١)</sup> رَسُولُ الله ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْراً (٢)مِنْ بَنِي تَمِيم وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ [ن/١١٣] وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ (٣). [٧٢٩٠]

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَضَّلَ ﷺ هَؤُلاءِ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ

كَلِكُمِ ٢١٠٠ - أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا (٤) خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ قَالَ:

«غِفَارٌ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ خَيْرٌ مِنَ الْحَلِيفَيْنِ: غَطَفَانَ وَأَسَدٍ ؟ وَهَوَازِنُ وَتَمِيمٌ دُونَهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ (٥٠). [PPYV]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَمِيمَ هُمْ أَشَدُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الدَّجَّالِ

كَلِكِي ١٩٠٠ - أَخْبَرَتُا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَبَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

لا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيم بَعْدَ (٦) ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: قَدِمَ مِنْهُمْ

في (ب): «وقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

في (ب) و(ح): «خير» بدل «خيرا»، وما أثبتناه من (ف).  $(\Upsilon)$ 

مسلم (٢٥٢٢)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس (٣)

في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).  $(\xi)$ 

مسلم (٢٥٢١)، فضائل الصحابة، باب: فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... (0)

في (ف): «بعت» بدل «بعد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

سَبْيٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، وكَانَ (۱) عَلَى بَعْضِهِمْ رَقَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَعْتِقْهَا ، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ !» وَجَاءَتْهُ صَدَقَاتُ بَنِي تَمِيم ، وَسُولُ الله ﷺ : «هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ» (۲) .

#### ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى ﷺ تَمِيماً بِمَا (٣) بَشَّرَهَا بِهِ

﴿ اللهِ اللهُ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ:

جَاءَ وَفْدُ بَنِي تَمِيم إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمِ!» قَالُوا (٤): بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنًا! فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ. [ح/٧ب] وَجَاءَ وَفْدُ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَبْشِرُوا يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، إِذْ لَمْ يَقْبَلُوا (٥) الْبُشْرَى بَنُو تَمِيمٍ» (٢٥). (٢٩٧٢]

#### ذِكْرُ مَدْحِ الْمُصْطَفَى ﷺ بَنِي عَامِرِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ (٧)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي (٨) جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» فَقُلْنَا: مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» فَقُلْنَا: مِنْ بَنِي عَامِرٍ. فَقَالَ ﷺ: «مَرْحَبًا بِكُمْ، أَنْتُمْ مِنِّي» (٩٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٠٥)، العتق، باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفداً وسبى الذرية.

<sup>(</sup>٣) في (ف):  $(and)^n$  بدل  $(and)^n$ , وما أثبتناه من  $(and)^n$  و $(and)^n$ 

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قال» بدل «قالوا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «لم يقبل» بدل «لم يقبلوا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٠١٨)، بدء الخلق، باب: ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَوُا ٱلْخَلَقَ ثُمُ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ﴾.

<sup>(</sup>٧) (بن كدام) سقطت من موارد الظمآن ٥٧٢ (٢٣٠٠)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٨) «أبي» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٧ (١٩٥٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢١٢.



# ذِكْرٌ إِضَافَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الإيمَانَ وَالْفِقْهَ وَالْحِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

﴿ إِلَيْ ﴾ ٢٦٠٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ [ف/١٣ب] بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الإيمَانُ يَمَانٍ (١)، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ (٢)، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ؛ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإبِلِ، وَالْوَقَارُ (٣) فِي أَصْحَابِ [VYYV]

# ذِكْرُ إِضَافَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الجِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَن

﴿ الْهَبُ اللهُ عَلَى الْحَمَّدُ اللهُ عَمْرِهِ الْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتُ، أَبُو عَلِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ ابْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ<sup>(٥)</sup>، جَاءَ نَصْرُ اللهِ، وَجَاءَ بيسة البيري المرابي المرابع ا وَالْفِقْهُ يَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»(٩). [APYV]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ

﴿ اللَّهِ ﴾ ٢٠٠٦ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ، عَلْمَا مُعَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا شَبِيلُ (١٠) بْنُ عَزْرَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (١١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

في (ح): «يماني» بدل «يمان»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (1)

في (ح): «يماني» بدل «يمان»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٢)

في (ف): «فالوقار» بدل «والوقار»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٣)

البخاري (٤١٢٧)، المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن. (٤)

<sup>«</sup>أكبر» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٧٢ (٢٢٩٩). (0)

في موارد الظمآن: «والفتح» بدل «وجاء الفتح»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (7)

في (ح): «فقيه» بدل «نقية»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن. (V)

في (ب) و(ف) و(ح): «طاعتهم» بدل «طباعهم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٧ (١٩٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٦٩. (4)

في موارد الظمآن ۵۷۲ (۲۳۰۱): «شميلة» بدل «شبيل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

في (ب): «حمزة» بدل «جمرة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ؛ أَسْلَمَ النَّاسُ كَرْهاً، وَأَسْلَمُوا طَائِعِينَ» (١).

#### ذِكُرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ الخِزْيَ وَالنَّدَامَةَ عَنْ وَفَدِ عَبْدِ القَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ

﴿ اِلْهِ ﴾ **٢٦٠٧ ـ أَخْبَرَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ<sup>(٢)</sup> عَبَّاسِ، قَالَ:

# ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَكُونُونَ تَبَعاً لِقُرَيْشٍ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ اللهُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، [ف/11] عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «النَّاسُ [ح/١٨] تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ»(٥). [٦٢٦٣]

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٧/٢ (١٩٥٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٨٤٣.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عن ابن عن ابن» بدل «عن ابن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨٢٢)، الأدب، باب: قول الرجل مرحباً.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨١٩)، الإمارة، باب: الناس تبع لقريش.



# ذِكْرٌ وَصَفِ اتِّبَاعِ النَّاسِ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

كَلْ اللَّهُ مُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ وَدِيعَةَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الأَنْصَارُ أَعِفَّةٌ صُبرٌ، وَإِنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الْأَمْرِ: مُؤْمِنُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعُ فَاجِرِهِمْ (1). [3775]

# ذِكْرٌ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْقُرَشِيَّ (٢) مِنَ الرَّأْي مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَ القُّرَشِيِّ مِنْهُ عَلَى الضَّغْفِ

كَلِحْكِي ٢١١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ الأَزْهَرِ أَوْ زَاهِرٍ، الشَّكُّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ، وَالصَّوَابُ هُوَ الأَزْهَرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ». فَسَأَلَ سَائِلٌ ابْنَ شِهَابٍ: مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: نُبْلُ الرَّأْيِ (٤) [3770]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ وَلايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ فِي قُرَيْشٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

كَلِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَخْبَرَتُ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ». قَالَ عَاصِمٌ: وَحَرَّكَ أُصْبُعَيْهِ (٥). [7777]

مسلم (١٨١٨)، الإمارة، باب: الناس تبع لقريش.

في (ب): «للقرشي» بدل «القرشي»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

في (ف): «عبد الله» بدل «عبد الرحمن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٦٩ (٢٣٨٩).

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٠٣ (١٩٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،

البخاري (۳۳۱۰)، المناقب، باب: مناقب قريش.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ مِنَ (١) خَيْرِ نِسَاءٍ رَكِبَتِ الرَّوَاحِلَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونَ الْبُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا (٢) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطُّ (٣).

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ اللَّهُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [ف/١٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [ف/١٤] أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ (١٠) فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، وَلَمْ تَرْكَبْ مَرِيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً قَطُّ» (٥).

# ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصَّابِرِينَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَكُرُ شَهَادَةِ وَشَفَاعَتِهِ لَهُمَ (٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كَلْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

# «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أو

<sup>(</sup>١) «من» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٢٧)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل نساء قريش،

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ولده» بدل «ولد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٢٧)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل نساء قريش.

<sup>(</sup>٦) في (ف) و(ح): «له» بدل «لهم»، وما أثبتناه من (ب).



[٣٧٣٩]

[PYYY]

شَهيداً(۱) (۲)

جُحْرِهَا»(٤).

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى عَلِي اللهِ عَالِهِ وَمِهِ اللهِ عَانِ لِمَنْ سَكَنَ مَدِينَتَهُ

﴿ اللهِ عَمْرَ، عَنْ خُبَيْكِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبِيْدِ اللهُ بْنِ عُمْرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عُبَيْدِ اللهُ عَلَيْقَ: ﴿ إِنَّ الْإِيمَانَ ﴿ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْقَ: ﴿ إِنَّ الْإِيمَانَ ﴿ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى

# ذِكُرُ تَضْعِيفِ صَلاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ (٥) مِنَ الْمَسَاجِدِ عَلَى غَيْرِهِ (٥) مِنَ الْمَسَاجِدِ

﴿ الْمُفَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٢) الطَّالِقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

وَدَّعَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً، فَقَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: أُرِيدُ بَيْتَ المَقْدِسِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي هَذَا المَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْخَرَامَ»(٧).

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وَأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهَا (^) رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ شِرَارِهِمْ

﴿ اللَّهِ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) «أو شهيداً» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٧٨)، الحج، باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «الإسلام» بدل «الإيمان»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٧)، الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين.

<sup>(</sup>٥) في (ف): «غيرها» بدل «غيره»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٢٥٦ (١٠٣٥): «أبو إسحاق» بدل «إسحاق بن إسماعيل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٣١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٠٢.

<sup>(</sup>A) في (ب): «عنها» بدل «منها»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرِجُ أَحَدٌ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ. أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَرِجُ الْخَبَثَ. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ [ن/١٥] الْخَبَثَ الْحَدِيدِ» (١٠).

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

كَلِّ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ (٢) بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الإسْلام، فَأَصَابَ (٣) الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ (١) طَيِّبَهَا» (٥).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُعْصَمُونَ مِنَ الدَّجَالِ حَتَّى لا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ نَعُوذٌ بِالله مِنْ شَرِّهِ

﴿ لَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن سَعْدِ<sup>(۱)</sup> بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؛ لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكَانِ»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۱)، الحج، باب: المدينة تنفي شرارها.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وأصاب» بدل «فأصاب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (-):  $(e_{2}iim - 2)$  بدل  $(e_{3}iim - 2)$  وما أثبتناه من  $(e_{3}iim - 2)$ 

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٨٥)، الأحكام، باب: من بايع ثم استقال البيعة.

<sup>(</sup>٦) في (ف): «سعيد» بدل «سعد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٧٨٠)، فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة.



# ذِكُرُ بَسَطِ الْمَلائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشَّامِ لِسَاكِنِيهَا

﴿ الله عَدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ أَخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً وَنَحْنُ عِنْدَهُ: «طُوبَى لِلشَّام!» قُلْنَا: مَا بَالُهُ؟ (١) قَالَ<sup>(۲)</sup>: «إِنَّ مَلَاثِكَةَ الرَّحْمَنِ لَبَاسِطَةٌ (٣) أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ».

 تال أبو خاتِم: ابْنُ شِمَاسَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ [ح/١٩] الْمَهْرِيُّ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ [٧٣.٤]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّامَ هِيَ عُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

كَلِّكُمُ ٢٦٢٦ - أَخْبَرَتَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ:

فُتِحَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَتْحُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، سُيِّبَتِ الْخَيْلُ وَوَضَعُوا السِّلاحَ، فَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَقَالُوا: لا قِتَالَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَذَبُوا، الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، إِنَّ اللهَ جَلَّ (٥) وَعَلَا يُزِيغُ قُلُوبَ أَقْوَام تُقَاتِلُونَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ اللهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ (٢)»(٧). [٧٣٠٧]

<sup>«</sup>قلنا ما باله» سقطت من موارد الظمآن ٥٧٤ (٢٣١١)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٢)

نى موارد الظمآن: «باسطة» بدل «لباسطة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٠٩ (١٩٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٠٣. (٤)

نى موارد الظمآن: «عز» بدل «جل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (0)

في موارد الظمآن: «بالشام» بدل «الشام»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١٠٠ (١٣٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (V) .1950

# ذِكُرُ الإخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ إِذَا عَمَّ فِي الشَّامِ يَعُمُّ (١) ذَلِكَ فِي الشَّامِ يَعُمُّ (١) ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ

﴿ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، أَن ١٥٠ب] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ، فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ»(٢). [٣٣٠٣]

# ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأَهْلِ عُمَانَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ (٣)

﴿ اللَّهُ الل

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي شَيْءٍ، لا أَدْرِي مَا قَالَ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ. فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَكِنْ أَهْلُ عُمَانَ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا سَبُّوهُ وَلَا (٤) ضَرَبُوهُ» (٥).

# ذِكُرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأَهْلِ فَارِسٍ بِقَبُولِ (٦) الإيمَانِ وَالْحَقِّ

﴿ اللَّهُ ﴾ ٣٦٢٤ ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله (٧) عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِمِمْ ﴾ [الجمعة: ٣]. فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا رَسُولَ الله؟ فَلَمْ يُجِبْهُ. فَعَادَ وَمَضَى سَلْمَانُ، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَقَالَ: «لَوْ كَانَ الْإيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْم هَذَا» (٨).

<sup>(</sup>١) في (ح): «عم» بدل «يعم»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمَّان للألباني، ٢/ ٤١٠ (١٩٦٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) «له» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح): «وما» بدل «ولا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٤٤)، فضائل الصحابة، باب: فضل أهل عمان.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «بقول» بدل «بقبول»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

 <sup>(</sup>۲) في (ج): «النبي» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>A) البخاري (٤٦١٥)، التفسير، باب: قوله: ﴿وَءَاخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾

[44.4]



# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَاني (١) يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

﴿ اللَّهِ عِمْوهِ، حَدَّثَنَا حِصْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٢) عَمْرِو بْنِ بِسْطَامَ بِمَرْو، حَدَّثَنَا حِصْنُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ (٣) الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، خَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرِيَّا، لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِس»(٤).

#### ذِكْرُ تَضَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى فُقَرَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أُوتُوا بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعَلُومَةٍ

﴿ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٥٠) عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [-/٩ب] عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ: خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ» (٦٧٦]

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِمُدَدٍ (٧) مَعْلُومَةٍ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ٢٦٣٧ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ [ف/١١٦] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ<sup>(٨)</sup> نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:

بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ(٩)

<sup>«</sup>ثانی» هکذا فی (ب) و(ف) و(ح). (1)

في (ب): «ثنا» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٥٧٤ (٢٣٠٩). **(Y)** 

في (ب) و(ف) و(ح): «الحليم» بدل «الحيكم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨٩ (٢٩٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٢٠٥٤. (٤)

في موارد الظمآن ٦٣٦ (٢٥٦٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٥٠٤ (٢١٧٧)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، ٥٢٤٣. (7)

في (ح): «بمدة» بدل «بمدد»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (V)

في (ف): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٦٣٦ (٢٥٦٦). (A)

في موارد الظمآن: «ونفر» بدل «وحلقة من فقراء المهاجرين وسط المسجد»، وما أثبتناه من (ب) (٩) و(ف) و(ح).

جُلُوسٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسْجِدَ نِصْفَ النَّهَارِ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ جَلَسَ إِلَيْهِمْ، قُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ حَدِيثهِ وَهُوَ يَقُولُ: «بَشِّرْ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّهُمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَاماً»(١).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذَكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ

﴿ اللهُ بْنُ عَمْرِو يَقُولُ: 
عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِّيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِسَبْعِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً»(٢).

# ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ فَقِيرٌ (٣)، كَمَا أَنَّ مَنْ مُنِعَ مِنْ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌ (٤) حُطَامِهَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌ (٤)

كَلِّهُ ٢٧٧٦ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ الدِّيلِيُّ بِأَنْطَاكِيَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَيْسَ الْغِنَى عَنْ (٥) كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٣٠٥ (٢١٧٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢١/٢ (٦٧٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ح): «فقيراً» بدل «فقير»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ح): «غنيا» بدل «غني»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «من» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٠٨١)، الرقاق، باب: الغني غني النفس.



#### ذِكْرُ وَصَفِ الْغِنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ قبلُ

كَرِ الْهُمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ. قَالَ: قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إلا لِشَيءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَبَلَّغَهُ غَيرَهُ؛ فَرُبَّ حَامِل فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ. ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعِةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُّ مَنْ وَرَاءَهُمْ (٢). وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا نِيَّتَهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ؛ ومَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ [ف/١٦ب] لَهُ " أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا [ح/ ١١٠] وَهِيَ رَاغِمَةُ ١٠٠]. [ • ٨ ٢ ]

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الفُقُّرَاءِ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ قَدُ يَكُونُونَ (٥) أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الأغْنِيَاءِ فِي بَعْضِ الأَخْوَالِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ (٦) الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: «انْظُرْ أَرْفَعَ رَجُل فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ !»(٧) فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْماً، فَقُلْتُ:

في (ف): «عمرو» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٤٧ (٧٢). (1)

في (ب) و(ح): «ورائهم» بدل «وراءهم»، وما أثبتناه من (ف) وموارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١١٩ (٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٥٠. (٤)

في (ف): «يكونوا» بدل «يكونون»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (0)

في (ف): «سعد» بدل «سعيد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٦٣٥ (٢٥٦٤). (7)

في موارد الظمآن: «عينك» بدل «عينيك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (V)

هَذَا. قَالَ'': «انْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ!» (٢) قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رُوَيْجِلٌ (٣) مِسْكِينٌ فِي ثَوْبٍ لَهُ خَلَقٍ. قُلْتُ: هَذَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ قِرَابِ (٤) الْأَرْضِ مِثْلِ هَذَا» (٥).

# ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَةَ لِلْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى مَا أُوتِيَ مِنْ فَقْرِهِ بِمَا مُنِعَ مِنْ حُطَامٍ هَذِهِ الزَّائِلَةِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

قَالَ لِي (٢) رَسُولُ الله عَلَيْ: (يَا أَبَا ذَرِّ، أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. فَالَ: (فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ الْقَلْبِ». ثُمَّ سَأَلنِي عَنْ رَجُلِ مِنْ قَالَ: (فَكَيْفَ قُريش، فَقَالَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ قُريش، فَقَالَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ قُريش، فَقَالَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ قُلاناً؟) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ (٨) تُرَاهُ؟) قُلْتُ: إِذَا سَأَلَ أَعْطِي، وَإِذَا حَضَرَ أُدْخِلَ. ثُمَّ سَأَلنِي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ، فَقَالَ: (هَلْ تَعْرِفُ فُلاناً؟) قُلْتُ: لا وَالله مَا أَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (قَمَا زَالَ يُحَلِّيهِ وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: وَهُ مَوْنَهُ مَا رَالًا يُحَلِّيهِ وَيَنْعَتُهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: وَهُ مَا أَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ (١٠) تُرَاهُ؟) قُلْتُ (١١): رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ رَسُولَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ (١٠) تُرَاهُ؟) قُلْتُ (١١): رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ رَسُولَ الله. قَالَ: (فَكَيْفَ تَرَاهُ أَوْ (١٠) تُرَاهُ؟) قُلْتُ (١١): رَجُلٌ مِسْكِينٌ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: "عينك" بدل "عينيك"، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن و(ح): «رجل» بدل «رويجل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قرار» بدل «قراب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢،٥ (٢١٧٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) «لي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٦٣٥ (٢٥٦٣).

<sup>(</sup> $\forall$ ) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من ( $\psi$ ) و(ف) و(ح).

 <sup>(</sup>A) في (ب) و(ح): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) «قال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>١٠) في (ح): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ف) و(ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>١١) في موارد الظمآن: «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

الصُّفَّةِ. فَقَالَ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ مِنَ الْآخَرِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلا يُعْظَى مِنْ بَعْضِ مَا يُعْظَى الآخَرُ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَعْطِيَ خَيْراً فَهُوَ أَهْلُهُ، وَإِنْ(١) صُرفَ عَنْهُ فَقَدْ أُعْطِيَ حَسَنَةً (٢). [3/6]

# ذِكْرٌ بَغْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فُضًّلَ بَغْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى بَغْض الأَغْنِيَاءِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ الْمِقْدَامِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله (٣) العَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ:

«مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ [ن/١١٧] قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا (٤) مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفاً، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْقِبْهُ تَلَفاً»(٥). [7/7]

#### ذِكْرُ تَمَثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُتَصَدِّقَ بطُولِ الْيَدِ

﴿ إِلَيْكِى ٢١٣٤ ـ أَخْبَرَقَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ (٦) يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقاً أَطْوَلُكُنَّ يَداً». قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَداً. قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَداً (٧) زَيْنَبُ؛ لأنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بيَدِهَا [ح/١٠ب] وَتَتَصَدَّقُ (٨). [4418]

في موارد الظمآن: «وإذا» بدل «وإن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٥٠١/١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (٢)

<sup>«</sup>بن عبد الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ۲۰۸ (۸۱٤). **(**T)

في (ف): «وإلا بجنبتيها» بدل «إلا وبجنبتيها»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥٩ (٦٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٢٠. (0)

<sup>«</sup>طلحة بن» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (7)

في (ب): «يد» بدل «يدا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (V)

مسلم (٢٤٥٢)، فضائل الصحابة، باب: من فضائل زينب أم المؤمنين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (A)

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقُ هُوَ الْبَخِيلُ

الْخَبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّثَ خُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَكُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وَحَدَّثَ نَفْسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ حَتَّى تَعْفُو أَثَرَهُ وَتَجُوزَ بَنَانَهُ ؟ وَالْبَخِيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، لَزِمَتْهُ وَعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا ، فَهُو يُوسِّعُهَا وَلَا تَشَيعُ »(١). [٣٣٣٢]

# ذِكُرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا (٣) الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِالْخِصَالِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (٣٠).

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَالُّ بِحُسْنِ السَّرِيرَةِ وَصَلاحِ الْقَلْبِ مَا لا يَنَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدِّ فِي الطَّاعَاتِ

﴿ اللهِ اللهُ الل

«لَيَذْكُرَنَّ اللهَ أَقْوَامٌ (٥) فِي الدُّنْيَا، عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ، يُدْخِلُهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى »(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٧٥)، الزكاة، باب: مثل المتصدق والبخيل.

<sup>(</sup>۲) «جل وعلا» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٠٥)، الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «سلام» بدل «سلم»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٧٦ (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «أقواماً» وفي (ب) و(ح): «قوماً» بدل «أقوام»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩١ (٢٩٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٥٣٢٩.



# ذِكْرُ بَغْضِ الْحِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُّ الْمَرْءُ بِهَا (١) مَا وَصَفْنَاهُ دُّونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّغْي فِي الطَّاعَاتِ

﴿ لِهُ ٢٦٣٨ - أَخْبَوَقَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله [ن/١٧ب] عَلَيْهُ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

﴿ الله عَلَيْ الله الله عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو

إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ النَّاسُ (٤) مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»(٥). [[..]

#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تُزْتَجَى (٦) لِمَنَّ فَعَلَهَا أَوْ أَخَذَ بِهَا أَنْ يُظِلَّهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ (٧) قَالَ:

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

في (ح): «به» بدل «بها»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (1)

البخاري (٦١١٩)، الرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصى. **(Y)** 

في (ح): «حدثني» بدل «أخبرني»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (Y)

في (ب): «المسلمون» بدل «الناس»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

مسلم (٤٠)، الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. (0)

في (ب): «يرتجي» بدل «ترتجي»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (7)

<sup>«</sup>أنه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (V)

وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ فَاجْتَمَعَا<sup>(١)</sup> عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ، [ح/١١١] وَرَجُلٌ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، [ح/١١١] وَرَجُلٌ تَصْدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (٢٠٠٠). [٧٣٣٨]

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْاعْتِزَالَ فِي الْعِبَادَةِ يَلِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله فِي الْفَضْلِ

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ ('' خَيْرِ النَّاسِ رَجُلُ مُمْسِكُ (' بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ: رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غَنَمِهِ، يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ: رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ» (٢ ).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْاَعْتِزَالَ (٧) لِمَنْ تَفَرَّدَ بِغَنَمِهِ مَعَ عِبَادَةِ الله إِنَّمَا يَسْتَحِقُ الثَّوَابَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي (^) مُزَاحِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ( ) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ:

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ف): «اجتمعا» بدل «فاجتمعا»، وما أثبتناه و(ح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٢١)، المحاربين، باب: فضل من ترك الفواحش.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أخبرنا» بدل «لهذا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٨٤ (١٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) «من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>a) في (ب): «يمسك» بدل «ممسك»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٢ (١٣١٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) في (ف): «الاعتراض» بدل «الاعتزال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>A) (i,j) سقطت من (i,j) وأثبتناها من (i,j) و(j)

<sup>(</sup>٩) في (ف): «عن الزبيدي عن الزبيدي» بدل «عن الزبيدي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).



أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَيْكِمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ(١) أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ إن/١١٨ وَنَفْسِهِ». قَالَ<sup>(٢)</sup>: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ<sup>(٣)</sup>:  $(\hat{a}^{(3)})$  مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ $(a^{(0)})$ .

# ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ (٦) كَانَ فِي صَلاتِهِ أَسْكَنَ وَلله أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمِّي عَمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ (٧) رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُكُم أَلْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ (٨) فِي الصَّلَاقِ»(٩). [1001]

#### ذِكْرٌ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الفَضِّلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُّبَ دَارُهُ مِنْهُ

﴿ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ اللهِ عَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ أَحْداً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ. فَقِيلَ: لَوِ ابْتَعْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ! فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ الْمَسْجِدِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَوْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ!»(١٠).

في (ب): «الأعمال» بدل «الناس»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (٢)

<sup>«</sup>من قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (٣)

<sup>«</sup>ثم» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح). (1)

البخاري (٦١٢٩)، الرقاق، باب: العزلة راحة من خلاط السوء. (0)

<sup>«</sup>من» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من موارد الظمآن ١١٤ (٣٩٧)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).  $(\forall)$ 

في (ب) و(ف) و(ح): «مناكباً» بدل «مناكب»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٠/ (٣٤١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣٣. (9)

مسلم (٦٦٣)، المساجد، باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد.

# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ»(١)

﴿ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أُبِي بُنِ كَعْبِ، قَالَ:

كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجُلاً مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ (٢) ذَلِكَ الرَّجُلِ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ إِنَّكَ (٣) اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَوْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أُو (٤) الرَّمْضَاءِ! فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ دَارِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ فَي الظَّلْمَاءِ أُو (٤) الرَّمْضَاءِ! فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ دَارِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهُ، أَرَدْتُ أَنْ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهُ، أَرَدْتُ أَنْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهُ، أَرَدْتُ أَنْ يُكَ بَنُ لِي إِقْبَالِي الْمُرْدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهُ، أَرَدْتُ أَنْ لَكُ يُكَبَّ لِي إِقْبَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي اللهُ مَا احْتَسَبْتَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ (٧) عَلِي إِذَا أَعْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ، أَنْطَاكَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ (٧) عَلِي إِذَا اللهُ مَا احْتَسَبْتَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ اللهُ مَا احْتَسَبْتَ اللهُ (٨).

## ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإحْسَانَ إِلَى الأَوْلادِ قَدْ يُرْتَجَى بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّادِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ

﴿ اللهِ إِلَّهُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ [ك ١٨/ب] تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا. فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابنتَاهَا

<sup>(</sup>١) «كله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «قال» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف): "إنك لو" بدل "لو إنك"، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) «ما أحب أن داري إلى جنب المسجد قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

 <sup>(</sup>٦) في (ح): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «النبي» وفي (ح): «نبي الله» بدل «رسول الله»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٦٦٣)، المساجد، باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد.



فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُريدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا. فَأَعْجَبَنِي حَنَانُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ (١) الله ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ»<sup>(۲)</sup>. [٤٤٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ مَحَجَّتَينِ يَرْكَبُهُمَا، إِخْدَاهُمَا الرَّجَاءُ وَالأَخْرَى الخَوْفُ

﴿ اللَّهِ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ (٣) (٤). [707]

# ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الأَوْلِيَاءِ دُّونَ الأَنْبِيَاءِ

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَدُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا زِيَادُ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا زِيَادُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:

قَالَ<sup>(٥)</sup> رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»<sup>(٦)</sup>. [٦٤٩٠]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ:

في (ف): "إلى رسول" بدل "لرسول"، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

مسلم (٢٦٣٠)، الأدب، باب: قضل الإحسان إلى البنات. **(Y)** 

<sup>«</sup>أحد» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (٣)

مسلم (٢٧٥٥)، التوبة، باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (0)

البخاري (٢٥٥٦)، الصلح، باب: الصلح في الدية. (7)

أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بْنِ (١) حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَاناً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «القِصَاصَ الله عَلَيْ الرَّبَيِّعِ: يَا رَسُولَ الله، أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟! لا وَالله لا القِصَاصَ !» فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ تَقْتَصُّ مِنْهَا! فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ عَنْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَهُ» (٢).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الإسْلامِ إِذَا فَقِهُوا

﴿ لِهِ ﴾ ٢٦٥٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«النَّاسُ مَعَادِنُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؛ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإسْلَامِ إِذَا وَقُهُوا»<sup>(٣)</sup>.

# ذِكُرُّ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُهَاجِرِ وَالْغَازِي عَلَى أَيَّةِ (١) حَالَةٍ أَكُرُّ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُهَا الْمَنِيَّةُ فِي قَصْدِهِمَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيٌ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا [ف/١١٩] هَاشِمُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ<sup>(٦)</sup>: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطَرِيقِ الإسْلَامِ، فَغَفَرَ لَهُ. فَقَعَدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ<sup>(٧)</sup>: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، فَغُفِرَ لَهُ. فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ<sup>(٨)</sup>: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ دَارَكَ وأَرْضَكَ (٩) وَسَمَاءَكَ! فَعَصَاهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ لَهُ<sup>(٨)</sup>: تُهَاجِرُ وَتَذَرُ دَارَكَ وأَرْضَكَ (٩)

<sup>(</sup>١) "بن هكذا في (ب) و(ف) و(ح). والصواب: "أم" بدل "بن".

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٧٥)، القسامة، باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٩٤)، الأنبياء، باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت...

<sup>(</sup>٤) في (ح) و(ف): «أي» بدل «أية»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ف) و(ح): «فاكه» بدل «الفاكه»، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٣٨٥ (١٦٠١).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ح) وموارد الظمآن: «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>۷) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>A) «له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(ف) و(ح): «أرضك» بدل «دارك وأرضك»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

فَهَاجَرَ. فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ(١): تُجَاهِدُ، وَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكِحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَمَاتَ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»<sup>(٢)</sup>. [2097]

#### ذِكْرُ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لله سِرّاً، أَوْ تَهَجَّدَ لله سِرّاً

كَلْكُ ٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ (١٤)، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ:

«ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ. أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرّاً لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ؛ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يعْدلُ بِهِ، نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي؟ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ (٥) الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ. وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ»(٦). [٣٣٤٩]

#### ذِكْرٌ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَّدَهُ مُخْلِصاً فِي بَعْض الأحْوَالِ دُونَ بَغْضِ (٧)

كَلِيْجِ ٣٦٥٣ \_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بْنُ

<sup>«</sup>له» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٩٤ (١٣٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٧٩. (٢)

<sup>&</sup>quot;حدثنا محمد" سقطت من موارد الظمآن ٣٨٦ (١٦٠٢)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (T)

في (ب) و(ف) و(ح): «أبو ظبيان» بدل «زيد بن ظبيان»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٤)

في موارد الظمآن: «فلقوا» بدل «فلقي»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (0)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٥ (١٩٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢/ ٣٢. (7)

في (ب): «البعض» بدل «بعض»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (V)

وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الأنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الأنْصَارِ، أَتَى رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَ الأمْطَارُ، سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُم، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، وَدِدْتُ [ن/١٩ب] أَنَّكَ يَا رَسُولَ الله، تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَأَفْعَلُ». قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ. فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ<sup>(١)</sup> دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّى مِنْ بَيْتِك؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَكَبَّرَ وَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ [ح/١٢ب] صَنَعْنَاهَا لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو (٢) عَدَدٍ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَاكَ (٣) مُنَافِقٌ وَلا يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟» قَالَ (٤): قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، إِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ! قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِهِ<sup>(٥)</sup> وَجْهَ اللهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ (٢). [٢٢٣]



<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ف): «حتى» بدل «حين»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ذو» بدل «ذوو»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «ذلك» بدل «ذاك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>۵) في (ف): «بها» بدل «به»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤١٥)، المساجد، باب: المساجد في البيوت.



### النَّقَعُ الْعَاشِرُ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ.

كَلِّهُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا وَخِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، عَلَيْا، قَالَتْ:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ آلَهُ عَلَيْهِ السَّامَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ "(1). [1058]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الإمَامَةَ لِلنَّاسِ

﴿ الْحُمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ هِجْرَةً (٢)، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً (٢)، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً (٢)، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً، وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ (٣) فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقُعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٤).

# ذِكُرُ إِخْبَارِ آف/١٢٠] الْمُصَطَفَى ﷺ بِالنَّدَاءِ الظَّاهِرِ المَكْشُوفِ (٥) بِأَنْ لا صَلاةً إلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ

الله بن مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٠٥)، الإيمان، باب: قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

 <sup>(</sup>۲) «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» سقطت من
 (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «الرجل» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٧٣)، المساجد، باب: من أحق بالإمامة.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «للمكشوف» بدل «المكشوف»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

أَخْبَرَنَا (١) عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٢):

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اخْرُجْ، فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ<sup>(٣)</sup>» (٤٠).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُّدَحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأُخْبَارَ كَانَ<sup>(ه)</sup> لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ

﴿ اللهِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبِي وَيَزِيدُ (٧) بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَن مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الفَجْرَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. فلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «تَقْرَؤُونَ خَلْفِي؟» قُلْنَا: نَعَم. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا!» (^^).

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ [ح/١١٣] وَلَيْلَتِهِ

كَلِهِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ (٩) شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ١٢٦ (٤٥٣): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>۲) «يقول» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

 <sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: "وما تيسر" بدل "فما زاد"، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣٣٣ (٣٨٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني.

<sup>(</sup>٥) ٩كان ا هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) القال؛ سقطت من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ١٢٧ (٤٦١)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «يزيد» بدل «ويزيد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٩ (٣٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٤٦ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن ١٦٦ (٦٣٦): «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).



[4898]

 $(\vec{A})^{(1)}$  وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُّدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاةَ الوُّسْطَى صَلاةُ الْغَدَاةِ

﴿ الْحَرِيْ الْعُمَرِيُّ الْمُوصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَبِيُّ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُم وَبُطُونَهُم نَاراً»؛ وَهِيَ الْعَصْرُ<sup>(٢)</sup>. [1750]

### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا (٣) أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ

﴿ اللَّهِ عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرُنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: ۗ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ (٤٠)» (٥٠). [٢٢٦٣]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ صَلاة الْمَرْءِ إِذَا لَمَ يُقِمُ أَغْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

﴿ لِلَّهِ ﴾ ٢٦٦١ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ [ف/٢٠ب]: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ (٦) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»(٧). [1891]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٩٧ (٥٢٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (1)

البخاري (٢٠٣٣)، الدعوات، باب: الدعاء على المشركين. (7)

في (ب): «بما» بدل «عما»، وما أثبتناه من (ف). (٣)

<sup>«</sup>في الصلاة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤)

البخاري (١١٤٥)، العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء. (0)

في (ف): «صلبة» بدل «صلبه»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٤٥ (٤١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣٦. (V)

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ تَرَكِ الاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُّجْتَهِداً فِي إِتْيَانِهَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَكَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ (١) فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللهُ، وَابْنَ مَرِيَمَ، بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ»، يَعْنِي الإَبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، لَعَذَّبَنَا ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شيئًا» (٢٥٠].

# ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ كَفَّهِ<sup>(٣)</sup> نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَكَارِهَ فِي مَرْضَاةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلا

كَرْكِيكِ ٢٦٦٣ ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (٥٠).

### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمَ وَتَرْكِهِ الاتَّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيَةِ (١)

﴿ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ. قَالَتْ: حَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ.

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٧٦ (٢١١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ف): «ذمه» بدل «كفه»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وإحماله» بدل «واحتماله»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٢٢)، الجنة وصفة نعيمها.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الفانية الزائلة» بدل «الزائلة الفانية»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن ٥٢٥ (٢١٤٠): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

قُلْتُ: مَا لِي أَرَاكَ صَلَّى الله عَلَيْكَ (١) سَاهِمَ الْوَجْهِ؟! قَالَ: «مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الْأَمْسَ (٢) فَلَمْ (٣) نَقْسِمْهَا (٤). [017.]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ثُزُومٍ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا (٥) مِنْ أَهْلِ الْبِدَع وَإِنَّ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ

﴿ إِلَيْكِ ٢٦٦٥ ـ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِل، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

خَطَّ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ خَطًّا، فَقَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ». ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ [ح/١٣/ب] وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَلِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ". ثُمَّ تَلا: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُونَّ ﴾ (٦) [الأنعام: ١٥٣] إِلَى آخِر الآيَةِ<sup>(٧)</sup>. [٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ (^) مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأُوِيلاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدُ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ

كَرِكِيكِ ٢٦٦٦ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْن الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

بَعَثَ [ف/١٢١] عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ الله عَيْكِ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبٍ فِي أَدَمٍ. فَقَسَمَهَا

في موارد الظمآن: «صلى الله عليك وسلم» بدل «صلى الله عليك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

في موارد الظمآن: «بالأمس» بدل «الأمس»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (Y)

في (ح): «ولم» بدل «فلم»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٢١ (١٧٩٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان (٤) للألباني، ٧/٧٤ (١٣٨٥).

في (ب): «يأبها» وفي (ح): «يأتها» بدل «يأباها»، وما أثبتناه من (ف). (0)

<sup>«</sup>فاتبعوه» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٣٠ (١٧٤١). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٧٦ (١٤٥٧)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني، (V)

<sup>«</sup>كل» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).

فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: لَا أَنُهُ لَعَلَّهُ يُصَلِّيهِ. قَالَ: إِنَّه رُبَّ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: إِنَّه رُبَّ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: ﴿إِنِّه عَلَيْهِ وَهُوَ لَإِنِّه عَلَيْهِ وَهُوَ لَإِنِّه اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَإِنِّهِ عَلَيْهِ وَهُو مَلَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ!» فَنَظرَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُو مُولَا أَشُقَ بُطُونَهُمْ!» فَنَظرَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُو مُقَفِّى (٣)، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِيْ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَا يُجَاوِزُ مُنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». قَالَ عُمَارَةُ: فَصَارَةُ: فَصَابَتُ أَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ» (١٤).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لَبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ (٥) الإزَارَ وَالنَّعْلَيْن

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالا: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ:

جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌ.

<sup>(</sup>١) في (ب): «فبلغ» بدل «فبلغه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ف): «ذلك النبي ﷺ» بدل «ذلك ﷺ»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «مقعى» بدل «مقفى»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٠٩٤)، المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب على وخالد بن الوليد في إلى اليمن قبل حجة الوداع.

<sup>(</sup>٥) «عدمه» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتَ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتَ إِزَاراً؟ فَقَالَ: لا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنِيفَةَ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ! فَقَالَ: سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ. فَقُلْتُ:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ (١) زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

«السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ (٢) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (٣).

وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ(١٠) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ»(٥).

قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأُ بِالْحَدِيثِ. فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَتَلَقَّانِي الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاةَ، [ن/ ٢١بِ] مَا تَقُولُ [ح/١١٤] فِي مُحْرِمِ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ (٦) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (٧).

وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:

السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ (٨) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن (٩). قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: وَمَنْ ذَاكَ، وَصَاحِبُ مَنْ ذَاكَ؟ قَبَّحَ الله ذَاكَ! (١٠). [TVAT - TVAT - TVAI - TVAI]

في (ف): «عن» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

<sup>«</sup>والخفين» هكذا في (ب) و(ف) و(ح). (٢)

مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. (٣)

في (ف) و(ح): «والخفين» بدل «والخفان»، وما أثبتناه من (ب). (1)

مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. (0)

<sup>«</sup>لمن لم يجد الإزار والخفين» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). «والخفين» هكذا في (ف) و(ح). (٦)

مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. (V)

في (ف) و(ح): «والخفين» بدل «والخفان»، وما أثبتناه من (ب). (A)

في (ب): «النعال» بدل «النعلين»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (9)

<sup>(</sup>١٠) «قال: ومن ذاك وصاحب من ذاك قبح الله ذاك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف).

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لَبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

﴿ اللهِ ﴾ ٢٦٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

«لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ»(١).

# ذِكُرُّ الإَخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً مِنْ وَقَتٍ جَمَعَهُ (٢) بَيْنَ الأولَى وَالْعَصْرِ بِالْمُعَرَّفِ (٣) إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمُعَرَّفِ (٣) إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمُعَرِّفِ (٣) إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْفَاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

﴿ السَّاجِيُّ ، كَانَّ مَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( ُ السَّاجِيُّ ، حَدَّثَنَا ( ُ سَعِيدُ ( ) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٧) ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ (٨)، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ (٩) لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (١٠). [٢٥٥١]

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٦٨)، الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «جمعة» بدل «جمعه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «بالمعرف» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) "بن عبد الرحمن" سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٤٩ (١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في (ب): «سعد» بدل «سعيد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف).

<sup>(</sup>٨) «هذه» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «بعرفات» بدل «بعرفة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف).

<sup>(</sup>١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٢١ (٨٣٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٧٠٤.



#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامِ مِنَّى، وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنَ تَعَجَّلَ فِي يَوُمَيْنِ مِنْهَا (١)

﴿ إِلَٰهِ ٢٧٠ مِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ (٣)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ (٤) الدِّيلِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الحَجُّ عَرَفَاتٌ؛ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْع قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ. أَيَّامُ مِنِّي ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (٥).

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ: لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَف [ف/٢٢أ] وَلا أُحْسَن مِنْ هَذَا(٢). [4844]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنِ الإبَاحَةِ لِلْمَزْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتُ طَافَتُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُّؤْيَتِهَا الدُّمَ

﴿ إِلَيْكِي اللَّهُ مِ الْحَبَرَفَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: «فَلَا إِذاً»(٧). [4.64]

في (ف): «منهما» بدل «منها»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

<sup>«</sup>بن» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۲٤٩ (۲۰۰۹). (٢)

في (ب): «البرقي» بدل «الشرقي»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. **(T)** 

في موارد الظمآن: «معمر» بدل «يعمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٢١ (٨٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (0)

<sup>«</sup>ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

البخاري (١٦٧٠)، الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.

#### ذِكُرُ [ح/١٤/ب] الإخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ حَبْسِ الإمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ وَأَصْحَابَ بُرُدِهِمَ فِي دَارِ الإسلامِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمَدُ اللَّهُ عَلِيِّ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا رَافِعِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّه أَقْبَلَ (١) بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَنْ فَلَمُّا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَنْ فِي قَلْبِي الإسْلامُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي وَالله (٢) لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَداً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَخْبِسُ الْبُردَ (٣)، وَلَكِنِ ارْجِعْ إَلَيْهِمْ الْبُردَ كَانَ فِي قَلْبِكَ الْآنَ، فَارْجِعْ!» قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، وَلَا أَفْبُكُ الْآنَ، فَارْجِعْ!» قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَأَسْلَمْتُ (٤).

قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعِ كَانَ قِبْطِيًّا.

[٤٨٧٧]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي انْقِطَاع (٥) الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْح

﴿ اللَّهُ عَدْ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي وَهْبٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي وَهْبٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي يَعْلَى بْنَ مُنْيَةً، قَالَ: يَعْلَى بْنَ مُنْيَةً، قَالَ:

جِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِأَبِي، فَقُلْتُ لَهُ(١): يَا رَسُولَ الله، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، فَقَدِ (٧) انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ» (٨).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ٣٩٣ (١٦٣٠): «جاء» بدل «أقبل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٢) «إني والله» سقطت من موارد الظمآن، وفي (ف): «والله إني» بدل «إني والله»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الرد» بدل «البرد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٦/٢ (١٣٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٦٣.

 <sup>(</sup>٥) «نفي انقطاع» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «له» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٨٠ (١٥٧٧).

<sup>(</sup>V) في (ب): «قد» بدل «فقد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٤ (١٩٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٦٢.



#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي لُزُّومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنُ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)»(١). [7 - + 7]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ إِذَا [ف/٢٢ب] انْهَارَ عَلَيْهِ

﴿ إِلْهِ ﴾ ٢٧٧ ـ أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَلِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي (٢) سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ؛ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(٣). [7..0]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُّدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤) بْنِ مُكْرِمِ البَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ (٥)، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا!» فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

البخاري (٦٥١٥)، الديات، باب: العجماء جبار. (1)

في (ح): «عن أبي» بدل «وأبي»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٢)

مسلم (١٧١٠)، الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. (٣)

في (ب): «الحسن» بدل «الحسين»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

<sup>«</sup>الطوسي» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ لَحْمٌ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: «هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرِّاً (١٠). [٥١١٥]

#### ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُّدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ

كَوْلِكِكِ ٢٦٧٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ فَيْ أَنَّهَا قَالَتْ:

كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ. إِحْدَى الْسُنَنِ الثَّلاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي [ح/١١٥] زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَالْبُرْمَةُ وَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَمْ مَنْ إِدَامِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً تَفُورُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فَوْرُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ رَسُولُ الله، وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ فِيهَا لَحْمٌ عُلَيْهَا صَدَقَةً، وَهُو لَنَا هَدِيَّةٌ» (٢). [١١٥]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنَ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرَءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ، وَإِذَا كَانَت مَيْتَةً

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «أَلَا أَخَذُوا الْهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»(٥).

## ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْجُسَالِ الثَّلاثِ الَّتِي مِنْ [ف/٢٢] أَجُلِهَا أُبِيحَ دَمُّهُ

كَلِيْكِ ٢٧٧٩ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٣٩)، الهية، باب: قبول الهدية.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٠٩)، النكاح، باب: الحرة تحت العبد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «عن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٠٨)، البيوع، باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو $^{(1)}$ ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِي لَا إِلهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإسْلَامِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (٢)، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ».

قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (٣). [££•V]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الأرْضُ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ

كَرْكِي ٢١٨٠ - أَخْبَرَتُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ '' ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدٌ، جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ أَبِي سَعِيدً الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ<sup>(٦)</sup> خَمْسَ أَوَاقِ؛ وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ وَلَيْسَ فِي الْإبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً مِنَ الذُّودِ»(٧). [MYY]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي (^) تَجِبُّ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَمْثَالِهِ إِذَا أَخْرَجَتُهُ الأَرْضُ

﴿ إِلَيْكِي المَا ٣٦٨ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى (٩) الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

<sup>«</sup>عبد الله بن عمرو» هكذا في (ب) و(ف) و(ح). (1)

في (ح): «الجماعة» بدل «للجماعة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). **(Y)** 

مسلم (١٦٧٦)، القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم. (٣)

في (ب): «روح» بدل «زريع»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>عن أبيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (0)

في (ح): «تبلغ» بدل «يبلغ»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (7)

البخاري (١٣٧٨)، الزكاة، باب: زكاة الورق. (V)

في (ف): «التي» بدل «الذي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (A)

<sup>(</sup>٩) في (ف): «يحيي يا بن يحيي» بدل «زكريا بن يحيي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ (١) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً (٢٠).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكُ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ

كَلَّكِيكِ ٢٦٨٧ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، [ح/١٥٠ب] أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» (٣).

ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ حِينَ تُوفِّي رَسُولُ الله عَلِيْهِ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِنَّ عَفَّانَ إِنَّ أَرْدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ [ك٣٢٠] عَلَيْهُ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ لَهُنَّ لَهُنَّ عَلَيْهِ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾ (٤). [٦٦١١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ صَدَقَةً بَعْدَ (٥) مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَؤُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ب): «خمس» بدل «خمسة»، وما أثبتناه من (ح) و(ف).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٧٩)، الزكاة، في أوله.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٥٠)، الفرائض، باب: قول النبي ﷺ: "من ترك مالاً فلأهله".

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣٤٩)، الفرائض، باب: قول النبي ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ف): «بعده» بدل «بعد»، وما أثبتناه من (ح).

الإخار

«لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَاراً؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ (١) صَدَقَةٌ» (٢).

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «بَغَدَ نَفَقَةٍ عِيَالِي»، أَرَادَ بِهِ: بَغَدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي

﴿ الْحَبِي اللَّهُ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ (١٠) عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ (٥٠).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله مِنْهُ

﴿ اللَّهُ الل

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَمْرُو، اشْدُهْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ!» قَالَ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ فِيَّ البَصَرَ (٧) وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ (١١) قَالَ: «يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ (٩) أَبْعَثَكَ وَجُها (١١) فَيُسَلِّمُكَ (١١) اللهُ وَيُغْنِمُك، وَأَزْعَبُ (١٢) لَكُ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً (١٣) صَالِحَةً». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي

<sup>(</sup>١) «فهو» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٦٠)، الجهاد، باب: قول النبي ﷺ: «لا نورث، ما تركنا صدقة».

<sup>(</sup>٣) «الحسين بن إدريس أخبرنا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «صدقة» بدل «ومؤونة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٩٢٩)، الخمس، باب: نفقة نساء النبي على بعد وفاته.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن ٥٦٦ (٢٢٧٧): «قال» بدل «يقول»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ب): "النظر" بدل "البصر"، وما أثبتناه من (ف) وموارد الظمآن و(ح).

<sup>(</sup>A) «ثم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) وموارد الظمآن و(ح).

<sup>(</sup>٩) «أن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>١٠) «وجها» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۱۱) في موارد الظمآن: «يسلمك» بدل «فيسلمك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) و(ح) وموارد الظمآن: «وأرغب» بدل «وأزعب»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) وموارد الظمآن: «رغبة» بدل «زعبة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ. قَالَ: «يَا عَمْرُو<sup>(۱)</sup>، نِعِمَّا بِالْمَالِ<sup>(۲)</sup> الصَّالِحِ!» (۱۵). والمَّالِحِ!» (۱۵).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أُولاهُ (٦) وَعُقْبَاهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي! وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ(٧) لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ»(٨). [٣٣٢٨]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ [-/١١٠] عَنْ نَفْي جَوَازِ ذِكْرِ تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

﴿ الله الله المحتمد المحتمد المحتمد الله المستحاق بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [ف/١٢٤] بْنُ يُوسُف، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ !» قَالَ: يَقُولُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، نَفَعَهُ الله بِهَا (٩٠).

#### ذِكُرُ الْإَخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جَزَاءً لِمَعْرُوفِهِ (١٠) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ وَهْبِ ابْنِ

(١) في (ح): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «المال» بدل «بالمال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ح): «الصالحة» بدل «الصالح»، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «مع الرجل» بدل «للرجل»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٩٧)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٧٥٦.

 <sup>(</sup>٦) في (ب): «أولاده» بدل «أولاه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>V) في (ف): «و» بدل «أو»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>A) مسلم (۲۹۵۹)، الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٥٩ (١٢٤٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ١٧٧.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «المعروف» بدل «لمعروفه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفاً فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْراً إِلَّا الثَّنَاء، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلِ، فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ (١٠). [٣٤١٥]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ إغطاء الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ

﴿ إِلَيْكِ إِلَيْكِ الْمُفَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسِ (٢)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ (٣): فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَتِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، رَحَّبَ بِهِ سَلْمَانُ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: اطْعَمْ! قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلا طَعِمْتَ، فَإِنِّي مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ!

قَالَ: فَأَكَلَ مَعَهُ وَبَاتَ عِنْدَهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْل، قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَبَسَهُ سَلْمَانُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَائْتِ أَهْلَكَ! فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْح، قَالَ: قُم الآنَ، فَقَامَا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلاةِ. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَامَ إِلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ سَلْمَانُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ (٤). [44.]

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٢٩٤ (١٧٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦١٧.

في (ف): «عميش» بدل «عميس»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). **(Y)** 

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (٣)

البخاري (١٨٦٧)، الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان **(ξ)** 

# ذِكُرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ (١) مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ، عَلَى الْجُوهُ الْمُسْلِمُ، عَلَى أَسْبَابِهِ عَلَى أَسْبَابِهِ

كَلِّكُ ٢٦٩١ - أَخْبَرَفَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ [ن/٢٠٠] مَسْؤُولُ؛ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولُ؛ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ؛ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُ» (٢٠).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْغَالَّ يَكُونُ غُلُولُهُ فِي الْقِيَامَةِ عَاراً عَلَيْهِ

﴿ الْمَكْ الْمَكْ الْمُعَنَّى الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرِو العَدْلُ (٣) بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ جَعْفَرٍ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٥) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٥) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَحْدُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي سَلامٍ البَاهِلِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْباهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ. فَلَمَّا هَزَمَهُمُ الله اتَّبَعَتْهُمْ (٧) طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ الله ﷺ وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ، الْعَسْكَرِ وَالنَّهِبِ. فَلَمَّا كَفَى الله العَدُوَّ، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ، نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ الله وَهَزَمَهُمْ. وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «كل» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٩٢)، النكاح، باب: ﴿فُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَقْلِيكُمْ نَارًا﴾.

<sup>(</sup>٣) «أبو عمرو العدل» سقطت من موارد الظمآن ٤١٠ (١٦٩٣)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل» بدل «حدثنا إسماعيل»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «محمد» بدل «عبد الرحمن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «الباهلي» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(ف) و(ح): «اتبعهم» بدل «اتبعتهم»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.



وَالله مَا أَنْتُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا، هُوَ لَنَا. نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ الله ﷺ لأَنْ لا يَنَالَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً.

قَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكُرِ وَالنَّهْبِ(١): وَالله مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ (٢) بِهِ (٣) مِنَّا، هُوَ لَنَا. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِي ۗ الآيةَ [الأنفال: ١]. فَقَسَمَهُ (٤) رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمْ. وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنَفِّلُهُمْ إِذَا خَرَجُوا بَادِينَ (٥) الرُّبعَ، وَيُنَفِّلُهُمْ إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ. وَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ وَبَرَةً مِنْ جَنْب بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ (٢٠) إِلَّا النَّخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ! وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يِذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ». قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَكْرَهُ الأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: «لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ»(٧). [6013]

#### ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الرُّشُوَةِ وَإِنَّ لَمْ تَكُنَّ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَى، قَالَ (^): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ الكِنْدِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلاً فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، فَهُو خَالٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ن/٢٥] فَقَامَ (٩) رَجُلٌ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ

<sup>«</sup>والنهب» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

في (ح): «أحق» بدل «بأحق»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٣)

في موارد الظمآن: «فقسمها» بدل «فقسمه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٤)

في (ف): «نادين» وفي موارد الظمآن: «بادئين» بدل «بادين»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (0)

<sup>«</sup>قدر هذه» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٦/٢ (١٤١٠). (V)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (A)

في (ف): «فقال» بدل «فقام»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (9)

إِلَيْهِ أُرَاهُ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: اقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ اللَّذِي قُلْتَ. قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ اللَّذِي قُلْتَ. قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُكُ تَقُولُهُ الْآنَةِي فَلْهُ الْتَهَى (۱). [۵۰۷۸]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الإزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا (٢) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيْرٍ (٣)، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِعَضَلَةِ [ح/١١٧] سَاقِي، فَقَالَ: «هَا هُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» (٤٠).

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ

﴿ الْحَبِي ٢٦٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا ﴾ (٦) ﴿ وَاَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ ﴾ (٧). [٣٤٦٢]

### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشُّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حَلَّ لِلصَّائِمِ الإفْطَارُ

﴿ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) مسلم (١٨٣٣)، الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال.

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن ٣٤٩ (١٤٤٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بدير» بدل «نذير»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٥ (١٢٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «هشام» بدل «هشيم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ف) e(-3): «كلوا» بدل «وكلوا»، وما أثبتناه من (-3).

<sup>(</sup>٧) الْبخاري (١٨١٧)، الصوم، باب: قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبَيْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَبَيْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَبَيْضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَبْيَانُ إِلَى ٱلْيَلِ﴾.



=(£1V)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(١). [4014]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الإفْطَارُ عَلَيْهِ

﴿ الدُّهْلِيُّ ﴾ ٢٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ (٢) بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ وَجَدَ تَمْراً فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى 

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ مِنِ اسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ فِي (٥) أَنَفُسِهِنَ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ

﴿ الْحَبِي ٢٦٩٨ - أَخْبَرَفَا عَبْدُ اللهَ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ (٦)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" (٧). [£ . V4]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْولادَةِ وَرِثُوا وَوُرِثُوا وَاسْتَحَقُّوا الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ

﴿ إِلَٰ مُحَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

البخاري (١٨٥٣)، الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم. (1)

في (ب): «سليمان» بدل «سلمان»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٢٥ (٨٩٣). **(Y)** 

<sup>«</sup>فإنه طهور» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٠ (١٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٠/٤. ـ ٥٠. (٤) «فی» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (0)

<sup>«</sup>الأزدي» سقطت من موارد الظمآن ٣٠٤ (١٢٤٠)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٢٠٥ (١٠٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٨٢٨. (V)

أَبِي خَلَفٍ القَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

[٦٠٣٢]

«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ»(١).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِنْحَاقِ الْوَلَدِ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أُمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلَّ كَوَنَّهُ

﴿ لِهُ ﴾ ٢٧٠٠ - أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِيعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»(٢).

# ذِكُرُ الإخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا (٣) فِي الْحُكْمِ لِخُرُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا (٢) فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (٢) عَشْراً مِنَ الإبلِ

«الأَصَابِعُ سَوَاءٌ». قُلْتُ: عَشَرَ عَشَرَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(٦).

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ [ح/٧٠٠] عِنْدَ قَلْعِهَا (٧) فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (٨) خَمْساً (٩) مِنَ الإبِلِ

كَرِيْكِي ٢٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ (١٠)، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحِ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٩٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٥٨)، كتاب الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقى الشبهات.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ح): "قطعهما" بدل "قطعها"، وما أثبتناه من (ب).

رع) في (ف) و(ح): «منهما» بدل «منها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٧): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٧١ (١٢٧٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٢٧١.

<sup>(</sup>V) في (ف) e(-): "قلعهما" بدل "قلعها"، وما أثبتناه من (-).

 <sup>(</sup>٨) في (ف) و(ح): «منهما» بدل «منها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٩) «خمس» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>١٠) "بتستر" سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٨).



الخَلالُ البَغْدَادِيُّ(١)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ» (٢). [3117]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُّباً أَوْ غَيْرَ جُنُّبِ، لا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنْجِسْهُ

﴿ لَهُ ﴾ ٢٧٠٣ ـ أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً، قَالَ:

لَقِيَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجْسِ<sup>(٣)</sup>»(٤). [1444]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى انْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّى حُذَيْفَةَ

﴿ الْحَبِيرَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ. قَالَ: فَرَأَيتُهُ يَوْماً بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ (٥): «إِنِّي رَأَيْتُكُ فَحِدْتَ عَنِّي؟» فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ! (٦) [ن/٢٦]. [144.]

<sup>«</sup>البغدادي» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٧ (١٢٧٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٢٧٧. **(Y)** 

في (ب): «لا يجنس» بدل «ليس بنجس»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

مسلم (٣٧٢)، الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس. (1)

<sup>(0)</sup> في (ف): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

مسلم (٣٧٢)، الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس. (7)

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُخْدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ

﴿ اللهُ مَدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ (٣)»(٤). [٣٢٨٣]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدُوى

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، جَرِبَ بَعِيرٌ، وَأَجْرَبَ مِائَةً، فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ؟»(٥). [٦١١٨]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ الله جَلَّ وَعَلا وَقُدْرَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْبُوباً أَوْ مَكْرُوهاً

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَاللهِ اللهَمَانِيِّ (٦)، قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ اليَمَانِيِّ (٦)، قَالَ:

أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيسُ، أَوِ الْكَيسُ وَالْعَجْزُ» (٧).

<sup>(</sup>۱) في موارد الظمآن ۲۷۱ (۱۱۰۵): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «عن حنظلة وحدثنا سفيان» بدل «حدثنا سفيان»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «أهل المدينة» بدل «المدينة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥٥٤ (٩٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٨/ ٤٦٧ (٦٠٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٨٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) في (-): «التمام» بدل «اليماني»، وما أثبتناه من (-) و(-) .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲٦٥٥)، القدر، باب: كل شيء بقدر.



#### ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضَعِهَا الْحَمْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ

﴿ لَهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل مَنْصُورٍ، عَنْ [ح/١١٨] إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ:

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. فَلَمَّا وَضَعَتْ، تَشَوَّفَتْ (٢) لِلأَزْوَاج (٣)، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا؟!»(٤).

### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاع

﴿ اللَّهِ ٢٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:

يَا رَسُولَ الله، هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟» قَالَتْ: تَنْكِحُهَا. قَالَ: «وَهَلْ تَحِلُّ لِي؟» قَالَتْ: وَالله لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ؛ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، وَلَا [ن/ ٢٦ب] عَمَّاتِكُنَّ، وَلَا خَالَاتِكُنَّ، وَلَا أُمَّهَاتِكُنَّ»(٥). [٤١١٠]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنُ فَقَأَ عَيْنَ النَّاطِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ، حَدَّثَنِي

<sup>«</sup>حملها» سقطت من موارد الظمآن ٣٢٢ (١٣٢٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (1)

في (ف) وموارد الظمآن: «تشوقت» بدل «تشوفت»، وما أثبتناه من (ح) و(ب) وموارد الظمآن **(Y)** 

في (ب): «الأزواج» بدل «للأزواج»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٥٣١ (١١١١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٤)

البخاري (٤٨١٨)، النكاح، باب: ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيِّنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (7)

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَمَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ بِعَا رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي، لَطَعَنْتُ بِعِلَا الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْنَظَرِ (١)»(٢).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدَّحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ

كَلِّكُ ٢٧١١ - أَخْبَرَقًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللهُ ﷺ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ<sup>(٣)</sup>:

«لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ، فَفَقَأْتُهَا، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»(٤٠).

أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ فِي عَقِيهِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَجْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [٢٠٠٢]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنَ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، أَوْ كَانَ لله فِيهِ مَعْصِيَةٌ

كَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَاهَا الْمُشْرِكُونَ، وَكَانُوا أَصَابُوا نَاقَةً لِرَسُولِ الله عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا، فَلَكَ. فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ خَفْلَةً، فَنَذَرَتْ: إِنِ الله أَنْجَاهَا عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا، قَبْلَ ذَلِكَ. فَوَجَدَتْ مِنَ الْقَوْمِ خَفْلَةً، فَنَذَرَتْ: إِنِ الله أَنْجَاهَا عَلَيْهَا النَّاسُ. وَذُكِرَ قَالَ: فَأَنْجَاهَا، وَقَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، فَذَهَبَتْ لِتَنْحَرَهَا، فَمَنَعَهَا النَّاسُ. وَذُكِرَ قَالَ: «لَا لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله [ح/١٨٠] عَلَيْهِ: «بِعْسَمَا جَزَيْتِيهَا!» ثُمَّ قَالَ: «لَا لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله [ح/١٨٠] عَلَيْهِ: «بِعْسَمَا جَزَيْتِيهَا!» ثُمَّ قَالَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لِلْأَبْنِ آدَمَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): «البصر» بدل «النظر»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٠٥)، الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له.

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) e(-6).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٥٠٦)، الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له.

<sup>(</sup>٥) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٦/ ٤٠٣ (٤٣٧٦).



#### ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنْبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخْلِ

كَلِيْكِي ٢٧١٣ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، ۚ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ:

«الكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى (١) زَكَاتُهُ زَبِيباً كَمَا تُؤَدَّى (٢) زَكَاةُ النَّحْل تَمْراً »(٣) . [ف/ ١١٧] [PYYY]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُّ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ لا يَتَعَدَّاهُ حَذَرَ دُخُولِهِ فِي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ

كَلِيْكِي ٢٧١٤ ـ أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَمَا وَرَاءَهَا ٤٠ فَهُوَ صَدَقَةٌ» (٥٠). [٢٨٤]



في موارد الظمآن ٢٠٥ (٧٩٩): «تؤدون» بدل «تؤدى»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

في موارد الظمآن: «تؤدون» بدل «تؤدى»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). **(Y)** 

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٢ (٨٧)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٢٨٠. (٣)

في موارد الظمآن ٥٠٥ (٢٠٦٦): «زاد» بدل «وراءها»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٤)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٦ (١٧٣٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0) .787/4

### النَّوْعُ الْحَادِي عَشَر

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ النَّتِي (١) أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ بَعْضِ أُمَّتِهِ.

كَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الفَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ» (٣).

#### ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

﴿ لِلْهِ كِلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً، فَلاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كِمْ كِمْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»(٤). [٣٢٩٤]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لاكَهَا

﴿ اللَّهُ الرَّبِيعِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "

أُتِيَ أَبَا الْقَاسِمِ (٥) ﷺ تَمْرُ (٦) مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ (٧): «كِحْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا فَلاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ (٧): «كِحْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ح): «أشياء» بدل «الأشياء التي»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٦٩)، الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٠٧)، الجهاد، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.

<sup>(</sup>٥) في (ف): «أبو القاسم» بدل «أبا القاسم»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «تمراً» بدل «تمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

[4440]

عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ»(١).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الأَمْرَاءِ مِنَ الْجَلْدِ فِي تَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ مِنَ الرَّعِيَّةِ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنَ الْحُدُّودِ

﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، [ح/١١٩] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْيَاطٍ (٣) فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (٤). [ف/٢٧ب] [\$\$04]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ إِتْيَانِ النَّوَافِلِ، ثُمَّ إِعْطَاؤُهُ (٥) حَقَّ (٦) نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا بَعْدُ

﴿ إِلَيْ مِن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ وَلَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبَلَدِيُّ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ، فَقُلْنَ: مَا لَكِ، مَا فِي قُرَيْشِ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ؟! قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ شَيْءٌ؟ أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ! ثُمَّ (٧) قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرْنَ ذَلِكَ لَهُ. فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟!» قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي؟ قَالَ: «أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَإِنَّ

البخاري (٢٩٠٧)، الجهاد، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة. (1)

في (ب): «السجستاني» بدل «السختياني»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (Y)

في (ب): «أسواط» بدل «أسياط»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

البخاري (٦٤٥٦)، المحاربين، باب: كم التعزير والأدب. (٤)

في (ب): "إعطائه" بدل "إعطاؤه"، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

في (ب): «عن» بدل «حق»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (7)

<sup>«</sup>ثم» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف). (V)

لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، صَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَنْطِرْ!» قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ، فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ! قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ، فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ! قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَظِرَةً كَأَنَّهَا عَرُوسٌ، فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ! قَالَتْ: أَصَابَنَا مَا أَصَابَنَا مَا النَّاسَ (١).

#### ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرَنَاهَا

﴿ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ . فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا! فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَداً ، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أَتْزَوَّجُ الآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلا أَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلا أَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلا أَتْزَوَّجُ النِّسَاء؛ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي النَّيْرَ وَقَالَ الآخَمُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي النَّيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي اللهَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي "" .



<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٥١٦ (١٠٧٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،

<sup>(</sup>٢) في (ح): «أخبرنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧٧٦)، النكاح، باب: الترغيب في النكاح.



### النَّوَّعُ الثَّانِي عَشَر

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ عَنِ اللَّهْظِ العَامِّ الَّذِي فِي الْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُهُ فِي سُنْتِهِ.

﴿ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَوْنِ بْنِ أَبِي بُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ [ن/٢١] وَسَلَّم مِنْ صَدْرِ النّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النّمَارِ، عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَرَائَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ. عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَرَائِثُ وَجْهَ وَجْهَ وَجْهَ وَجَهَ وَمَنَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَاثَيُهُا النّاسُ اتّقُوا اللّهَ وَدَخَلَ، فَأَمرَ بِلالاً، فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: ﴿يَاثُهُا النّاسُ اتّقُوا اللّهَ رَبّكُمُ الّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَقِجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاتُهُ وَالتَقُوا اللّهَ الذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا رَقِجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاتُ وَالتَقُوا اللّهَ الذِى خَلَقُكُم الدِى خَلَقُكُم اللهِي خَلَق مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ مَاعٍ مُرَعِي اللّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِلَى اللهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مَعْولِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ب): «منهم» بدل «بهم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>۲) في (ح): «قريباً» بدل «رقيباً»، وما أثبتناه من (ف) و(ب).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ح) و(ف): «تهلهل» بدل «تهلل»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «يعمل» بدل «عمل»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «في الإسلام» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

#### عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ» (١).

#### ذِكْرُ الْحُكْم فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلالَةٍ فَاتَّبِعَ عَلَيهِ

﴿ اللَّهُ الل

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَه، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ مَنْ تَبِعَه، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ؛ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا أَجُورِهِمْ شَيْءٌ؛ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْءًا»(٥).



<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۰۱۷)، الزكاة، باب: «الحث على الصدقة ولو بشق تمرة».

<sup>(</sup>٢) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «القليل» بدل «القاتل»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

 <sup>(</sup>٤) في (ف) و(ح): «فهو» بدل «فهذا»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٧٤)، العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة.



### النُّوَّةُ الثَّالِثَ عَشَر

إِخْبَارُهُ عَلِيهِ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الاغْتِبَارِ (١)، أَرَادَ بِهِ التَّقْلِيمَ (٢).

حَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ (٣).

[0749]

تَالَ (الشيغ: هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَى إِنْسَانِ بِعَيْنِهِ.

ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإيمَانَ وَالإسْلامَ اسْمَانِ بِمَعْنى وَاحِدٍ

﴿ اللهِ عَنْ الحُسَيْنِ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أُمْعَاء »(٤). [171]

ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُهُ العُمُّوم، وَالْقَصْدُ فِيهِ الخُصُوصُ، أَزَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لا الْكُلَّ

﴿ الْحَارِي ٢٧٢٥ - أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ

في (د) و (ص) و(ح): «الإعتاب» بدل «الاعتبار»، وما أثبتناه من (ب). (1)

<sup>«</sup>أراد به التعليم» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف) و(د) و(ص). (Y)

مسلم (٢٠٦٢)، الأشربة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد. **(**T)

البخاري (٥٠٨١)، الأطعمة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد. (٤)

حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى، فَشَرِبَ حِلابَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَمْرَ أَصْبِحَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» (٢).



<sup>(</sup>۱) «يشرب» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٦٣)، الأشربة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد.



# النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ.

﴿ إِلَٰ اللَّهِ عَرُوبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ». فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: مَنْ قَالَهُ؟ قَالَ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ (١). [3717]

### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ [ف/١٢٥] بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُطْلَقِ الَّذِي وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ

﴿ إِلَٰهِ إِلَيْهِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله عَيَا ﴿ المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ﴿ (٢). [4140]

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ أَرَادَ بِهِ ﷺ إِذَا نِيحَ عَلَى الْكُفَّارِ دُّونَ أَنْ يَكُونَ الْمَبْكِئُ عَلَيْهِ مُسَلِماً (T)

﴿ إِلَيْكِ ﴾ ٢٧٣٨ ـ أَخْبَرَفَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ:

حَضَرْتُ جِنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ (١٤)، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَجَلَسَ، وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسِ فَجَلَسَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلا تَنْهَى هَؤُلاءِ عَنِ الْبُكَاءِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟!» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ

مسلم (٩٣٠)، الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. (1)

مسلم (٩٣٠)، الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. **(Y)** 

في (ب): «مسلم» بدل «مسلما»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

في (ب): «أبان بن عثمان» بدل «أم أبان بنت عثمان»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

مُجِيباً لَهُ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ؛ خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ (() حَتَّى إِذَا كُتَّا بِالْبَيْدَاءِ [ح/٢٠٠] إِذَا رَاكِبٌ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ (٢)، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنِ الرَّاكِبُ! فَجِئْتُ، فَإِذَا صُهَيْبٌ مَعَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ لِي (٣): ادْعُ لِي صُهَيْباً، فَصَحِبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَة، فَأْصِيبَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ! فَقَالَ غَمَرُ رَقِيبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَة، فَأْصِيبَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَا أَخَاهُ، وَا صَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ رَقِيبَهُ بَعَدُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: "يُعَذَّبُ عُمَرُ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ". فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَة، فَقَالَتْ: وَالله مَا تُحَدِّثُونَ عَنْ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ". فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَة، فَقَالَتْ: وَالله مَا تُحَدِّثُونَ عَنْ الْمَيتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ". فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَة، فَقَالَتْ: وَالله مَا تُحَدِّثُونَ عَنْ الْمَيْتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ". فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَة ، فَقَالَتْ: وَالله مَا تُحَدِّثُونَ عَنْ وَلِنَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنْ ذَلِكَ: ﴿ وَلَا لَكُورَ وَلَاثُونَ بِبُكَاءِ كَذَا إِينَ الله يَوْتُ لَالله يَعْلَى قَالَ: "إِنَّ الله يَرْيدُ الْكَافِرَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ عَذَابًا (٥) (٢) . وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يَعْقَ قَالَ: "إِنَّ الله يَرْيدُ الْكَافِرَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ عَذَابًا (٥) (٢) .

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ

﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ٢٧٣٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُثْنَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في (ف): «رسول الله ﷺ» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>۲) في (ح): «سمرة» بدل «شجرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٣) «لي» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ب): «تبكي» بدل «تبك»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٥) «عذاباً» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٢٢٦)، الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»...

<sup>(</sup>V) في (ف) و(ب): «عذابا» بدل «عذاب»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٨) البخاري (١٢٢٧)، الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»...



#### ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا

﴿ لِلَّهِ عَمْدِ اللَّهُ عَمْدِ المُعَدَّلُ بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: [ف/٢٩ب]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ عَيِّكُ رَبَّهُ (٣).

 تال أبو حَاتِم: مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ، أَرَادَ بِهِ بِقَلْبِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَمْ يَصْعَدْهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ ارْتِفَاعاً فِي الشَّرَفِ. [٥٧]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ

كَلِهُ مِن عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ:

قُلْتُ لأبِي ذَرِّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَسَأَلْتُهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ! فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: قَدْ (١٤) سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُوراً»(٥).

تال أبو خاتِم: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَبَّهُ، وَلَكِنْ رَأَى نُوراً عُلْوِيّاً مِنَ الأَنْوَارِ الْمَحْلُوقَةِ. [٨٥]

#### ذِكْرٌ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، وَلِيحِ بِعُكْبَرَا، حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَيْ اللَّهُ النجم: ١١]،

في موارد الظمآن ٤٠ (٣٨): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). **(Y)** 

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١١٠ (٣٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٥٦٦٠ (٣) (التحقيق الثاني).

<sup>«</sup>قد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤)

مسلم (١٧٨)، الإيمان، باب: قوله عليه الصلاة والسلام: «نور أنى أراه». (0)

قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ يَاقُوتٍ، قَدْ مَلاَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض (١).

تال أبو حَاتِم: [ح/١٢] قَدْ أَمَرَ الله تَعَالَى جِبْرِيلَ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ أَنْ يُعَلِّمَ مُحَمَّداً ﷺ مَا يَجِبُ أَنْ يعلمَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ۞ لَيجِبُ أَنْ يعلمَهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَى ۞ النجم: ٥ - ٧]، يُريدُ بِهِ جِبْرِيلَ ﴿ ٢٠ . ﴿ مُعَ ذَنَ فَنَدَكَ ۞ وَالنجم: ٨]، يُريدُ بِهِ جِبْرِيلَ ﴿ وَالنجم: ١٥]، يُريدُ بِهِ جَبْرِيلَ ﴿ وَالْمُونَ وَالنَّحِم: ١١]، يُريدُ بِهِ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ ۞ [النجم: ١١]، يُريدُ بِهِ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ ۞ [النجم: ١١]، يُجِبْريلَ . ﴿ مَا كَذَبُ ٱلْفُؤَادُ مَا زَأَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ١١]، يُريدُ بِهِ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ. وَرَأَى جِبْرِيلَ (٥) فِي حُلَّةٍ مِنْ يَاقُوتٍ، قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، عَلَى مَا فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ.

# ذِكْرُ تَعْدَادِ عَائِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ

﴿ لَهُ كَا لَهُ كَا اللّٰهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ (٢٠):

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى الله مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً ﷺ رَأَى رَبَّهُ، وَإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. وَإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. قِيلَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا رَآهُ؟ قَالَتْ: لا، إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ، رَآهُ مَرَّتَيْن فِي صُورَتِهِ: مَرَّةً مَلاً الأَفْقَ، وَمَرَّةً سَادًا أَفْقَ السَّمَاءِ.

تال أبر حَاتِم: [ف/٣٠] قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُتَضَادًانِ وَلَيْسَا كَذَلِكَ؛ إِذِ الله جَلَّ وَعَلا فَضَّلَ رَسُولَهُ ﷺ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، حَتَّى كَانَ جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهِ أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ يُعَلِّمُهُ جِبْرِيلُ حِينَئِذٍ، فَرَآهُ ﷺ بِقَلْبِهِ كَمَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٧٥)، التفسير، باب: فكان قاب قوسين أو أدني.

<sup>(</sup>٢) ﴿ النَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٣) «يريد به جبريل» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «أو أدنى» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

 <sup>(</sup>٥) «فأوحى إلى عبده ما أوحى بجبريل ما كذب الفؤاد ما رأى يريد به ربه بقلبه في ذلك الموضع الشريف ورأى جبريل سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «أن داود بن أبي هند حدثه عن مسروق بن الأجدع» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).



شَاءَ. وَخَبَرُ عَائِشَةَ وَتَأُويِلُهَا أَنَّهُ لا يُدْرِكُهُ، تُرِيدُ بِهِ فِي النَّوْمِ، وَلا فِي الْيَقَظَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الأَبْصَارُ، يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ، يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ إِذَا رَأَتْهُ؛ لأَنَّ الإِدْرَاكَ هُو الإِحَاطَةُ، وَالرُّوْيَةُ هِيَ النَّظُرُ، وَالله يُرَى وَلا يُدْرَكُ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ إِذَا رَأَتْهُ؛ لأَنَّ الإِدْرَاكَ هُو الإِحَاطَةُ، وَالرُّوْيَةُ هِيَ النَّظُرُ، وَالله يُرَى وَلا يُدْرَكُ كُنْهُهُ؛ لأَنَّ الإِدْرَاكَ يَقَعُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ، وَالنَّظُرُ يَكُونُ مِنَ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ. وَخَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ إلا مَنْ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهِ، بِأَنْ يَجْعَلَهُ (١) أَهْلاً لِذَلِكَ. وَاسْمُ «الدُّنْيَا» قَدْ يَقَعُ عَلَى الأرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا يَتُنْهُمَا؛ لأَنْ يَجْعَلَهُ (١) أَهْلاً لِذَلِكَ. وَاسْمُ «الدُّنْيَا» قَدْ يَقَعُ عَلَى الأرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا يَتُكُونُ عَبَادِهِ، بِأَنْ يَجْعَلَهُ (١) أَهْلاً لِذَلِكَ. وَاسْمُ «الدُّنْيَا» قَدْ يَقَعُ عَلَى الأرضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ بِدَايَاتُ خَلَقَهَا الله جَلَّ وَعَلا لِتُكْتَسَبَ فِيهَا الطَّاعَاتُ لِلآخِرَةِ (٢) الَّتِي بَعْدَهُ البِدَايَةِ. فَالنَّبِيُ عَلَيْ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمُوضِعِ الَّذِي لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ السُمُ «الدُّنْيَا»؛ لأَنَّهُ بَعْدَ الْذِنَا ، مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ حَتَّى يَكُونَ خَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَيْتُهُ فِي الدُّنْيَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَوْنَ الْعَرَابِ الللهُ يَنَ الْخُبَرِيْنَ تَضَادًّ أَوْ تَهَاتُرٌ.



<sup>(</sup>۱) في (ب): «يجعل» بدل «يجعله»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>۲) في (ب): «الآخرة» بدل «للآخرة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

# النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَر النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَر

اسْتِخْبَارُهُ (١) عَلِيهِ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ.

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ لَمَّا قُبِرَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاءِ: طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ خَيْر أَيَّامِكَ (٤) فِي الْجَنَّةِ! فَسَمِعَهَا نَبِيُّ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا يَا نَبِيُّ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقَالَتْ: أَنَا يَا نَبِيُّ الله الله الله الله الله عَلْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ! قَالَ رَسُولَ الله، عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ! قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَجَلْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلَّا خَيْراً، وَهَا (٥) أَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي (٢٠).

قَالَ عَمْرٌو: وَسَمِعَهُ أَبُو النَّضْر مِنْ (٧) خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ.

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ الْبِكْرَ (^) أَوِ الثَّيِّبَ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ قَبْلَهَا (^) أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا

﴿ الْحَبَى ٢٧٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، [ف/٣٠ب] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د) و(ص): «إخباره» بدل «استخباره»، وما أثبتناه من (ح) و(ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «النظر» بدل «النضر»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٣) «أن أبا النضر حدثه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «خير أيامك» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف) و(ح): «وهذا» بدل «وها»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٦٠١)، التعبير، باب: رؤيا النساء.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «بن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>A) في (ب) و(ف): «على البكر» بدل «البكر»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٩) في (ب): «مثلها» بدل «قبلها»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).



أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً. وَقَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ؛ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ<sup>(۱)</sup> سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»<sup>(۲)</sup>.

 قال أُبو حَاتِم: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ (٣) مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَرْمِ الأَنْصَارِيُّ؛ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ (١٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ القُرَشِيُّ؛ جَمِيعاً مَدَنِيَّانِ. [٤٢١.]

# ذِكُرُ وَصَفِ تَزُوِيجِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ

﴿ إِلَيْكِ ٢٧٣٦ \_ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي عَمْرو(٥)، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَكَذَّبُوهَا، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ. ثُمَّ أَنْشَأ نَاسٌ مِنْهُمُ الْحَجَّ، فَقَالُوا: تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ؟ فَكَتَبَتْ لَهُمْ (٦) مَعَهُمْ. فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، يُصَدِّقُونَها (٧)، فَازْدَادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً. قَالَتْ: فَلَمَّا (٨) وَضَعْتُ زَيْنَب، جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُنِي. فَقُلْتُ: مِثْلِي لا يُنْكَحُ؛ أَمَّا أَنَا فَلا وَلَدَ فِيَّ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ. قَالَ ﷺ: «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ، فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ». فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «إِنِّى آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ». قَالَتْ: فَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جَرَّتِي، وَأَخْرَجْتُ شَحْماً،

في (ب): «فإن» بدل «وإن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

مسلم (١٤٦٠)، الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. **(Y)** 

<sup>«</sup>بن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٣)

<sup>&</sup>quot;محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وعبد الملك بن أبي بكر هو عبد الملك بن أبي بكر بن" سقطت (٤) من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

في (ب): «عمر» بدل «عمرو»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

<sup>«</sup>لهم» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف). (7)

في (ب): «فصدقوها» بدل «يصدقونها»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (V)

في (ب): «فقالت لما» بدل «قالت فلما»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (A)

فَعَصَدْتُ لَهُ. قَالَتْ (١): فَبَاتَ ثُمَّ أَصْبَحَ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ: «إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ [ح/١٢] لَكِ، وَإِنْ أُسَبِّع لَكِ أُسَبِّع لِنِسَائِي (٢). [٤٠٦٥]

#### ذِكُرُ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْمَرْءِ فِي جَوَامِعِ دُعَائِهِ وَبَيَانِ أَحْوَالِهِ لَهُ(٣)

﴿ لَهُ اللَّهِ الرَّاذِيُّ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤) مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّاذِيُّ (٥) زُنَيْجُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِرَجُلِ: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ<sup>(٢)</sup>: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ (٧) الْجَنَّة، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. أَما (٨) وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتكَ وَلا دَنْدَنَة مُعَاذٍ. فَقَالَ ﷺ: «حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ» (٩).



<sup>(</sup>۱) في (ب): «قال» بدل «قالت»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٦٠)، الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.

<sup>(</sup>٣) «له» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) «بن إبراهيم» سقطت من موارد الظمآن ١٣٧ (٥١٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) «الرازي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف).

<sup>(</sup>٧) في (ح): «أسلك» بدل «أسألك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) في (ب): «أنا» بدل «أما»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٢٤٩ (٤٢١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٧٥٧.



# النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر

إِخْبَارُهُ عَلِي الْأَشْيَاءِ [ف/١٦أ] الْمُعْجزَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ.

﴿ اللَّهُ الل

قَالَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِذْ بُعِثْتُ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ»(٣).

#### ذِكْرُ شَهَادَةِ الذِّنْبِ لِرَسُولِ الله ﷺ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ

﴿ إِلَٰهِ ﴾ ٢٧٣٩ ـ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبُو سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ، قَالَ: الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنْ (٥) أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

بَيْنَا رَاعِ (٢) يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذِئْبٌ لِشَاةٍ مِنْ شَائِهِ (٧). فَجَاءَ الرَّاعِي يَسْعَى، فَأَنْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: أَلا تَتَّقِي الله، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَهُ الله إِلَيَّ؟ قَالَ الرَّاعِي: العَجَبُ لِلذِّئْبِ، وَالذِّئْبُ مُقْع (٨) عَلَى ذَنَبِهِ، يُكَلِّمُنِي سَاقَهُ الله إِلَيَّ؟ قَالَ الرَّاعِي: العَجَبُ لِلذِّئْبِ، وَالذِّئْبُ مُقْع (٨) عَلَى ذَنَبِهِ، يُكَلِّمُ لِلرَّاعِي: أَلا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا؟! هَذَا بِكَلامِ الإنْسِ؟! قَالَ (٩) الذِّئْبُ لِلرَّاعِي: أَلا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا؟! هَذَا رَسُولُ الله ﷺ، رَسُولُ الله ﷺ، وَالنَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَزَوَاهَا فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا. ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ،

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كثير» بدل «بكير»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «رسول الله» بدل «النبي»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٧٧)، الفضائل، باب: فضل نسب النبي عليه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة.

<sup>(</sup>٤) في مُوارد الظمآن ٥١٩ (٢١٠٩): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «حدثنا» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ح): «راعي» بدل «راع»، وما أثبتناه من (ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٧) في موارد الظمآن: «شياهه» بدل «شائه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

 <sup>(</sup>A) في (ح): «مقعی» بدل «مقع»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذِّنْبُ. فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ (')، وَقَالَ (') لِلرَّاعِي: «قُمْ فَأَخْبِرْ (") النَّاسَ!» (فَ أَخْبَرَ النَّاسَ بِمَا (٥) قَالَ الذِّنْبُ. وَقَالَ (٢) رَسُولُ الله (٧) ﷺ: وَمَا لَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ: هَلَا اللَّهُ السَّبَاعِ الْإِنْسَ؛ وَالَّذِي نَفْسِي سَمَا اللَّهُ السَّبَاعِ الْإِنْسَ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ نَعْلُهُ وَعَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَيُحَلِّمُ فَخِذُهُ بِحَدِيثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ (٩).

#### ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ

﴿ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالأَبْلَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ بِمَكَّةَ (١٠).

ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ مَصَارِعِ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ

﴿ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا وَرَدَ بَدْراً، أَوْمَا فِيهَا إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ: [ح/٢٢ب] «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ». فَوَالله مَا أَمَاطِ وَاحِداً (١١١) مِنْهُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ ﷺ سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من موارد الظمآن و(ح).

<sup>(</sup>٢) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «قم فأخبر» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «الناس» سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «ما» بدل «بما»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) «رسول الله» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «إن» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣١٢ (١٧٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) البخاري (٣٤٣٩)، المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلَيْهُ آية، فأراهم انشقاق القمر؛ انظر: صحيح سنن الترمذي انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني، ١١٢/٣.

<sup>(</sup>١١) في (ف): «واحد» بدل «واحداً»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

مَصْرَعِهِ، وَتَرَكَ قَتْلَى بَدْرِ ثَلاثاً، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا أَبَا جَهْل بْنَ هِشَام، [ن/٣١] يَا أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبِيٍّ حَقًّا؟» قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلِياً اللهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَسْمَعُونَ قَوْلَكَ، أَوَ يُجِيبُونَ وَقَدْ جَيَّفُوا؟! قَالَ<sup>(١)</sup>: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ». ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا ، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ (٢).

## ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ كِتْبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْكِتَابِ إِلَى قُرَيْشِ يُخْبِرُهُمْ بِخُرُوجِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَيْهِمَ

كَلِيْكِ ٣٧٤٢ - أَخْبَرَقَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ عَمْرِو يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي (٣) رَافِع، وَهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ ضَلِيًّة، قَالَ:

سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأسْوَدِ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا!» فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ. فَقُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ! فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابِ. فَقُلْنَا: آللهُ (٤) لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ! فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله ﷺ، فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْض أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، لا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ قَرَابَتَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ

في (ب): «فقال» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

مسلم (٢٨٧٤)، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>أبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٣)

<sup>«</sup>آلله» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (٤)

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الرِّيحِ [ف/١٣٢] الشَّدِيدَةِ النَّتِي هَبَّتُ لِمَوْتِ بَغْضِ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقِينَ

﴿ الْمَوْكِ الْمَوْدُونِ الْمَوْدُنُ الْمُعْدَانُ الْمُعْدَانُ الْمَسَنُ بْنُ الطَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الطَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْمَوْدُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ اللهُ عَلْيُ بْنُ عَبْدِ اللهُ: مُنَبِّهِ، أَخْبَرَنِي [ح/١٤٣] جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله:

أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، حَتَّى وَقَعَتِ الرِّحَالُ<sup>(٢)</sup>. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ». قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ الرِّحَالُ (٢٠). فَوَجَدْنَا مُنَافِقاً عَظِيمَ النِّفَاقِ مَاتَ يَوْمَئِذٍ (٧).

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ هُبُوبِ رِيحِ شَدِيدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَهُبَّ

﴿ اللَّهُ مَدَّنَا مُحَمَّدُ اللهُ مُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ب): «إن» بدل «إذ»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) لفظة «الله» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٨٤٥)، الجهاد، باب: الجاسوس.

<sup>(</sup>٥) «عن أبيه» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ح): «الرجال» بدل «الرحال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٢٧٨٢)، صفات المنافقين، في أوله.



خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ (١) إِلَى تَبُوكَ، حَتَّى أَتَى وَادِي الْقُرَى. فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اخْرُصُوا!» فَخَرَصَ الْقَوْمُ عَشَرَةَ أَوْسُقِ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكِ!» فَسَارَ حَتَّى أَتَى تَبُوكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهِ<sup>(٢)</sup>أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيُوثِقْ عِقَالَهُ». فَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَمْ يَقُمْ فِيهَا إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَأَلْقَتْهُ فِي جَبَلِ طَيِّءٍ. قَالَ: فَأَتَاهُ مَلِكُ أَيْلَةَ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ رَسُولُ الله ﷺ رِدَاءَهُ (٣). فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ، أَتَى وَادِي الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «كُمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ؟» قَالَتْ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، خَرْصُ رَسُولِ الله ﷺ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي مُسْتَعْجِلٌ؛ فَمَنْ (٤) أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَفْعَلْ!» فَسَارَ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: «هَذِهِ طَيْبَةُ، أَوْ طَابَةُ!» فَلَمَّا رَأَى أُحُداً قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْر دُورٍ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ (٥): «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَلُونَهُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ (٢): «بَنُو سَاعِدَةَ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ»(٧). [10.1]

# ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ (^) فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْم

كُلِّ اللهِ عَلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ

<sup>(1)</sup> رسول الله ﷺ، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>فیه) هکذا فی (ب) و(ف) و(ح). **(Y)** 

<sup>«</sup>رداءه» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).  $(\Upsilon)$ 

في (ب): «من» بدل «فمن»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (0)

في (ف): «قالوا» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب). (7)

البخاري (١٤١١)، الزكاة، باب: خرص التمر.  $(\gamma)$ 

في (ب): «أوهم» بدل «وهم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (A)

فى موارد الظمآن ٥٢٨ (٣١٥٣): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (9)

مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَنَاوَلْتُهُ. ثُمَّ ذَبَحْتُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ شَاةً (١)، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ»، [ف/٣٢ب] فَنَاوَلْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ»، قُلْتُ (٢): يَا قَالَ: «نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ». قُلْتُ (٢): يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ! (٣) قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوِ ابْتَغَيْتَهُ لَوَجَدْتَهُ» (٤). [٢٤٨٤]

<sup>(</sup>۱) «شاة» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن: «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ف) و(ح): «ذراعين» بدل «ذراعان»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٦/٢ (١٨٠٣)؛ وللتفصيل انظر: مختصر الشمائل للألباني، ١٤٣/٩٦.



# النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْي جَوَاذِ اسْتِعْمَالِ فِعْلٍ إِلا عِنْدَ أَوْصَافٍ ثَلاثَةٍ (١)، فَمَتَى كَانَ أَحَدُ هَذِهِ الأَوْصَافِ الثَّلاثَةِ (٢) مَوْجُوداً، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذلِكَ الْفِعْلِ (٣) مُبَاحاً.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ (٤) بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ (٥) مُخَارِقِ الْهِلالِيِّ، قَالَ:

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله [ح/٢٢] عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا (٢). فَقَالَ عَلَيْ الْأَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، وَتَى تَجِيئَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُ إِلَّا لِإحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةً (٧)، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ» أَوْ قَالَ (٨): «سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ؛ وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَاقَةً، وَلَا الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ» أَوْ قَالَ: «سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ؛ وَمَا مَنْ عَيْشٍ وَمَا مَنْ عَيْشٍ وَمَا مَنْ عَيْشٍ وَمَا مَنْ عَيْشٍ اللهَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ (٩) سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» (١٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ص) و(ح): «ثلاث» بدل «ثلاثة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ص) و(ح): «الثلاث» بدل «الثلاثة»، وما أثبتناه من (د) و(ب).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «الشيء» بدل «الفعل»، وما أثبتناه من (د) و(ب) و(ص) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «جرير» بدل «حوثرة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «بنت» بدل «بن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) فَي (ب): «منها» بدل «فيها»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «بحمالة» بدل «حمالة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

 <sup>(</sup>٨) «قال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٩) «يا قبيصة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>١٠) مسلم (١٠٤٤)، الزكاة، باب: من تحل له المسئلة.

# النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر

إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ عَنِ الشَّيْءِ بذِكْرِ عِلَّتِهِ(') فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، قَدْ يَجُوزُ التَّمَثِيلُ بِتِلْكَ الْعِلَّةِ مَا دَامَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً وَالتَّشْبِيهُ بِهَا فِي الأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُتُذَكَرُ فِي الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُتُذَكَرُ فِي الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُتُذَكَرُ فِي ('') نَفْسِ الْخِطَابِ.

﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ (٣) حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاشٍ، قَالَ:

# «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم رَوَاحُ الجُمْعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الغُسْلُ»(٤).

العَلَمُ اللهُ عَالِى اللهِ عَاتِم: فِي هَذَا الخَبَرِ إِثْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم. وَالْعِلَّةُ فِيهِ: أَنَّ الاحْتِلامَ بُلُوغٌ، فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ، بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشرَةً (٥) سَّنَةً، كَانَ بَالِغاً وَإِنْ لَا حُتِلامَ بُلُوغٌ، فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ، بِأَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ خَمْسَ عَشرَةً (٥) سَّنَةً، كَانَ بَالِغاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِماً. وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَإِنَا بَكَاغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّاسَتِئْذَانِ كَمَا السَّتِئْذَانِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الطَّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ، [ف/٣٣١] وَيَكُونُ مُخَاطَباً مِنْدَ الاحْتِلامِ بِهِ.

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا عَدِمَتْ رُفِعَتِ الْأَقْلامُ عَنِ النَّاسِ فِي كِتْبَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِمُ

﴿ اللَّهِ ٢٧٤٨ - أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت:

<sup>(</sup>١) في (د) و(ب) و(ص): «علة» بدل «علته»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) «في» سقطت من (ب) و(ص) و(د)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وهب» بدل «موهب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٨٢٠)، صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة...

<sup>(</sup>٥) في (ح): «خمسة عشر» بدل «خمس عشرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ١٠٠٠.

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ إِلَهُ ٢٧٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ (٢)، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ، قَالَ:

مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ (٣) بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلانٍ قَدْ زَنَتْ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ، وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَو مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى [ح/ ١٢٤] الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ". قَالَ: صَدَقْتَ. فَخَلَّى عَنْهَا (٤). [124]

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الْأُوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ (٥) عَنِ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي كِتَّبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ، دُونَ كِتَّبَةِ الْخَيْرِ لَهُمّ

كَلِحْكِ ٢٧٥٠ \_ أَخْبَرَفَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْباً يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَرَ مِنْ مَكَّةَ (٦). فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، اسْتَقْبَلَهُ رَكْبٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَنِ (٧) الْقَوْمُ؟» قَالُوا (٨): المُسْلِمُونَ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ:

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٦٠ (١٢٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٩٧. (1)

<sup>«</sup>عن سليمان بن مهران» سقطت من موارد الظمآن ٣٦٠ (١٤٩٧)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).  $(\Upsilon)$ 

<sup>«</sup>بن أبي طالب ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٦٠ (١٢٥١)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢/٥. (٤)

في (ب): «رفع» بدل «يرفع»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

في (ف): «صدر من مكة فلما صدر من مكة» بدل «صدر من مكة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

في (ف): «فمن» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (Y)

في (ف) و(ح): «قال» بدل «قالوا»، وما أثبتناه من (ب). (A)

«رَسُولُ اللهِ ﷺ». فَفَزَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمَا (١) فَرَفَعَتْ صَبِيّاً لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ، وَأَخَذَتْ بِعَضَلَتِهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(٢). قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، فَحَجَّ بِأَهْلِهِ أَجْمَعِينَ. [١٤٤]

<sup>(</sup>۱) «منهما» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٣٦)، الحج، باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به.



#### 889

# النَّوْعُ التَّاسِعِ عَشَرِ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بنَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ مُرْتَكِبهَا، بتَخْصِيصٍ مُضْمَرٍ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ الْمُطَلَقِ.

كُوْكِيكِ ٢٧٥١ - أَخْبَرَفَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَزِيزِ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، [ف/٣٣ب] قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»(١).

اللهُ الْبُو مَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الَّذِي نَوَّعْنَا لَهُ النَّوْعَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ (٢ مِنْ كِبْرٍ»، أَرَادَ بِهِ جَنَّةً عَالِيَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ.

وَقَوْلُهُ: «وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»، أَرَادَ بِهِ (٣) نَاراً سَافِلَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ.

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلاً مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَرَادَ بِالْكِبْرِ الشِّرْكَ؛ إِذِ الْمُشْرِكُ لا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَانِ أَصْلاً.

وَقَوْلُهُ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»، أَرَادَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ، حَتَّى يَصِحَّ الْمَعْنَيَانِ مَعاً.

# ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفِّي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسِّحْرِ

كَلِيْكِي ٢٧٩٣ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ<sup>(١)</sup>: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

<sup>(</sup>١) مسلم (٩١)، الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه.

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ح): «من حردل» بدل «خردل»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) «جنة عالية يدخلها غير المتكبرين وقوله ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أراد به» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «قال» سقطت من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٣٥ (١٣٨١)، وأثبتناها من (ب).

بْنِ (١) أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٢)، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِم (٣)»(٤).

اً قال أبو حَاتِم (٥٠): هُوَ الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ (٦٠).

[7147]

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفَيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ لِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفَيِ دُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الله بِمَا أعطى [ح/٢٠٠] فِي ذَاتِ الله

﴿ اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا عَاقُّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ» (٧٠).

تال أَبُو حَاتِم: مَعْنَى نَفْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ وَلَدِ الزِّنْيَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ لَيْسَ عَلَى عَلَى الْأَعْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى عَلَى عِلْمُ مِنْ أَوْزَارِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَيْءٌ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ عَلَى الأَعْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ، أَرَادَ ﷺ أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَنَّةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ ذِي الزِّنْيَةِ، مِمَّنْ لَمْ تَكُثُرُ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ.

#### ذِكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمَ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْإَسْنَادَ مُنْقَطِعٌ ﴿ الْحَبَرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمَ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ مُنْقَطِعٌ ﴿ كَانَنَا مُحَمَّدٌ ( ﴿ وَابْنُ ( ٩ ) مَهْدِيّ ، وَابْنُ ( ٩ ) مَهْدِيّ ،

<sup>(</sup>۱) «إسماعيل بن» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.

<sup>(</sup>۲) «بن سليمان» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٣) «رحم» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩/٢ (١١٥٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٧٨.

<sup>(</sup>٥) «قال أبو حاتم» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

 <sup>(</sup>٦) في (ف): «ميسر» بدل «ميسرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). وفي موارد الظمآن: «الفضيل هو ميسرة» بدل «هو الفضيل بن ميسرة»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/١٩ (١١٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٧٣.

<sup>(</sup>۸) «محمد» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۳۳٥ (۱۳۸۳).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و(ف) و(ح): «ابن» بدل «وابن»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.



حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

### «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ»(١).

 تال أبو حَاتِم: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ. فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابَانَ وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ سَالِمِ عَنْ نُبَيْطٍ عَنْ جَابَانَ<sup>(٢)</sup>؛ وَهُمَا مُتْقِنَانِ<sup>(٣)</sup> حَافِظَانِ إِلا أَنَّ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِّهِ مِنْ شُعْبَةَ، وَأَحْفَظَ لَهُ (١٤) مِنْهُ؛ وَلا سِيِّمَا حَدِيثِ الأعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْصُورٍ. فَالْخَبَرُ مُتَّصِلٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ وَسَمِعَهُ عَنْ نُبَيْطٍ عَنْ [ف/ ١٣٤] جَابَانَ (٥)، فَمَرَّةً رَوَى كَمَا قَالَ شُعْبَةُ، وَأُخْرَى كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنِ ادَّعَى أَباً غَيْرَ أَبِيهِ

كَلِّكِي ٢٧٥٥ ـ أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ (٦) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:

لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى أَباً فِي الْإسْلَام، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». قَالَ (٧٠): فَقَالَ أَبُو بَكْرَةً: وَأَنَا سَمِغَتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ (٨). [613]

# ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفِّي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ

﴿ ٢٧٥٦ حَمْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا (٩) يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَم بْنِ الأعْرَجِ، عَنِ الأشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أَ

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩/٢ (١١٥٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٧٣. (1)

<sup>«</sup>وقال شعبة عن سالم عن نبيط عن جابان» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح). (٢)

في (ف): «سمعه منه وسمعه من» وفي (ب): «وهما ثقتان» بدل «وهما متقنان»، وما أثبتناه من (ح). (٣)

في (ب): «لها» بدل «له»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

<sup>«</sup>سمعه منه وسمعه عن نبيط عن جابان» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (0)

في (ف): «شريح» بدل «سريج»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (7)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح). (Y)

مسلم (٦٣)، الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم... (A)

في موارد الظمآن ٣٦٨ (١٥٣٢): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (9)

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا»(١).

تانُ لُبِو مَاتِم: هَذِهِ الأَخْبَارُ كُلُّهَا مَعْنَاهَا: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ بِهِ (٢) جَنَّة دُونَ جَنَّةٍ، القَصْدُ مِنْهُ أَلَّهَ الْجَنَّة الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَرْفَعُ؛ يُرِيدُ مَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ، أَوِ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْهُ، عَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة . أَوْ لا يَدْخُلُ الْجَنَّة الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ [ح/١٢٥] الَّتِي يَدْخُلُها مَنْ لَمْ مِنْهَا، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة . أَوْ لا يَدْخُلُ الْجَنَّة الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ [ح/١٢٥] الَّتِي يَدْخُلُها مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ تِلْكَ الْخِصَالَ؛ لأَنَّ الدَّرَجَاتِ فِي الْجِنَانِ يَنَالُهَا الْمَرْءُ بِالطَّاعَاتِ وَحَطَّهُ عَنْهَا يَكُونُ بِالْمَعَاصِي الَّتِي ارْتَكَبَهَا.



<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٧ (١٢٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) «به» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «فيه» بدل «منه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).



# النَّوَّةُ الْمِشْرُون

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَكَاهَا عَنْ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا (١).

﴿ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ الْحُسَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

صَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ المِنْبَرَ. فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً، قَالَ: «آمِين». ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً (٢) أُخْرَى، فَقَالَ: «آمِين». ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً، فَقَالَ: «آمِين». ثُمَّ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ! قُلْتُ (٣): آمِين. قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ! قُلْتُ (٤): آمِين. فَقَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ! قُلْ: آمِين، فَقُلْتُ:

 قال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يُسْتَحَبُ (٦) لَهُ تَرْكُ الانْتِصَارِ لِنَفْسِهِ، وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَرْءُ(٧) مِمَّنْ يَتَأَسَّى [ك ٣٤] بِفِعْلِهِ؛ وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى عَيَّ لَمَّا قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: «مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ»، بَادَرَ ﷺ بِأَنْ قَالَ: «آمِين». وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ الله». فَلَمَّا قَالَ لَهُ: «وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك، فَأَبْعَدَهُ اللهُ»، فَلَمْ يُبَادِرْ إِلَى قَوْلِهِ: «آمِين»، عِنْدَ وُجُودِ حَظِّ النَّفْس فِيهِ، حَتَّى قَالَ جِبْرِيلُ: «قُلْ آمِين». قَالَ: «قُلْتُ: آمِين». أَرَادَ بِهِ (^ كَا التَّأَسِّي

في (ب) و(ص) و(د): ﴿ عُلِيُّهُا ۗ بدل ﴿ صلواتِ الله عليهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>عتبة» سقطت من موارد الظمآن ٥٩٣ (٢٣٨٦)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٢)

في موارد الظمآن: «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٣)

في موارد الظمآن: «فقلت» بدل «قلت»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٣٨ (٢٠٢٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (0)

في (ب): «استحب» بدل «يستحب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٦)

في (ف): «المؤمن» بدل «المرء»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (V)

في (ف): «له» بدل «به»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (A)

بِهِ فِي تَرْكِ الانْتِصَارِ لِلنَّفْسِ بِالنَّفْسِ؛ إِذِ الله جَلَّ وَعَلا هُوَ نَاصِرُ أَوْلِيَائِهِ فِي الدَّارَيْنِ، وَإِنْ كَرِهُوا نُصْرَةَ الأَنْفُسِ فِي الدُّنْيَا.

# ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا عَظَّمَ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ حَقِّ الْجِوَارِ

﴿ ٢٧٩٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ (''): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ('') عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ (٣) سَيُورِّتُهُ (٤).

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يُثِيبُ الله جَلَّ وعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ

﴿ اِلْهِ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَغْدَادِيُّ (٥)، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: أَخْبَرَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى: إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجنَّةِ»(٦).

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ المُّعَوِّذَتَيْنِ فِي أَسْبَابِهِ

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لا يَكْتُبُ فِي مُصْحَفِهِ المُعَوِّذَتَيْنِ. فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عن» بدل «أن»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ب): «أن» بدل «أنه»، وما أثبتناه من (ح).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٢٤)، البر، باب: الوصية بالجار والإحسان إليه.

<sup>(</sup>۵) «بغدادي» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ۱۸۱ (۷۰۵).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٣١٧ (٥٨٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٦/٤



«قَالَ لِي جِبْرِيلُ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ إِنَّ الْفَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ اللَّهُ ، فَقُلْتُهَا ». فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (١). [VAV]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَا يَأْكُلُ أَهَلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا [ح/٢٥٠]

كَلِكُ ٢٧١١ - أَخْبَرَقَا الْحُسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ (٢)، عَنْ أَنَسٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَلام فِي نَخْلِ [ف/١٣٥] لَهُ، فَأَتَى عَبْدُ الله بْنُ سَلام رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ لا يَعْلَمُهَا إِلا نَبِيٌّ. فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي بِهَا، آمَنْتُ بِكَ. فَسَأَلَهُ عَنِ الشَّبَهِ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ، وَعَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفاً». قَالَ: ذَاكَ عَدُقُ الْيَهُودِ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكِينَ: «أَمَّا الشَّبَهُ، إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ الْمَرْأَةِ ذَهَبَ بِالشَّبَهِ؛ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُل ذَهَبَ بِالشَّبَهِ؛ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَحْشُرُ النَّاسَ نَارٌ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمَغْرِبِ؛ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَأْسُ ثَوْرٍ وَكَبِدُ حُوتٍ». ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ، وَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا بِإِيمَانِي بِكَ بَهَتُونِي، وَوَقَعُوا فِيَّ، فَاخْبَأْنِي وابْعَثْ (٣) إِلَيْهِمْ، فَبَعَثَ، فَجَاؤُوا، فَقَالَ: «مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام؟» قَالُوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا، وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا. فَقَالَ ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ، إِنْ أَسْلَمَ أَتُسْلِمُونَ؟» فَقَالُوا: أَعَاذَهُ الله أَنْ يَفْعَلَ (٤) ذَلِكَ، مَا كَانَ لِيَفْعَلَ! فَقَالَ: «اخْرُجْ يَا ابْنَ سَلَام!» فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. فَقَالُوا: بَلْ هُوَ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَجَاهِلُنَا وَابْنُ

البخاري (٤٦٩٣)، التفسير، باب: تفسير سورة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ ﴾. (1)

في (ح): «ثابت بن حميد» بدل «ثابت وحميد»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). **(Y)** 

في (ف) و(ح): «أبعث» بدل «وابعث»، وما أثبتناه من (ب). (٣)

في (ب): «يقول» بدل «يفعل»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

[٧٤٢٣]

جَاهِلِنَا. قَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ يَا رَسُولَ الله أَنَّهُمْ قَوْمٌ بُهْتُ (١).

# ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ الْبُيُّوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ

﴿ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلِيهِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَفِي بَيْتِ نَبِيِّ الله عَلَيْهِ سِتْرٌ مَنْصُوبٌ (٢) فِيهِ تَمَاثِيلُ. فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ: «ادْخُلُ!» فَقَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ مَنْصُوبٌ (٢) فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ جَاعِلاً فِي بَيْتِكَ، فَاقْطَعْ رُؤُوسَهَا، أو اقْطَعْهَا وَسَائِدَ، وَاجْعَلْهَا بُسُطاً (٣).

#### ذِكُرُ الْخَبَرِ المُّدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُّجَاهِداً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئاً

كَلْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ (٤)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (٥)، أَخْبَرَنَا (١) النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ [ن/٣٠] أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتِ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَن/٣٠] أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ اللَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ». وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ اللَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ» وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمْثَالُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمْالِلُهُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ مَلْبُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢١٠)، التفسير، باب: قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «مصور» بدل «منصوب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٢٥ (١٢٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) «الأزدي» سقطت من موارد الظمآن ٣٥٨ (١٤٨٧)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٥) «الحنظلي» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن: «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) «برأس التمثال أن يقطع وأمر بالستر الذي فيه التمثال» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب).

فَأُخْرِجَ. وَكَانَ الْكَلْبُ جِرُواً لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ (١) لَهُمْ. قَالَ: «ثُمَّ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ [ع/١٢٦] حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»(٢). [١٥٨٥]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّستدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الاسْتِبْشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا

﴿ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ الْحُبَابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ (٣) يَضْحَكُونَ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ الله قَالَ (٤) لَكَ: لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ (٥): «سَدُّوا وَأَبْشِرُوا اللهِ (٦). [401]

# ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَسْتَغَمِلُ الإنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتُهُ

كَلِيْكِيكِ ٢٧٦٥ ـ أَخْبَرَفَا السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنَادَةً (٧) بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ:

أَنَّ جِبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعَكُ، فَقَالَ: بِسْمِ الله أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ (٨) كُلِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ وَسُمَّ، وَالله يَشْفِيكَ (٩). [APPY]

في (ف): «فصد» بدل «نضد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٦/٢ (١٢٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٥٦. (4)

<sup>«</sup>وهم» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٦١٦ (٢٤٩١). (Y)

فى موارد الظمآن: «يقول» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (3)

في موارد الظمآن: «فقال» بدل «وقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/٤٧٤ (٢١١٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣١٩٤. (7)

في (ب): «عبادة» بدل «جنادة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٤٤ (١٤٢٠). (V)

في موارد الظمآن و(ح): «من» بدل «ومن»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (A)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٣٥ (١١٨٩). (9)

#### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ لَبْسِ الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ مَعَ الإخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِثَمَنِهِ

﴿ لِهِ بِنَ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

لَبِسَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً قَبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللهُ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ يَبْكِي، فَقَالَ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَنَهَانِي عَنْهُ». قَالَ: فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلِي لَهُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَنَهَانِي عَنْهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، تَكْرَهُهُ وَتُعْطِينِيهِ! وَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ». تَكْرَهُهُ وَتُعْطِينِيهِ! وَقَالَ (۱): «إِنِّي لَمْ أَعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ (۲).

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِهَذِهِ الأَمَّةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الأَخْرُفِ السَّبْعَةِ [ف/١٣٠]

﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَرَأَ رَجُلٌ آيَةً، وَقَرَأْتُهَا (٣) عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِهِ. فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الْقَرَأَتِنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نَعَم». قَالَ الرَّجُلُ: أَقْرَأْتَنِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «نَعَم؛ إِنَّ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي، فَجَلَسَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَمَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا مُحَمَّدُ، اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ! حَتَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ! حَتَّى اللّهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ! حَتَّى اللّهُ اللّهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ مِيكَائِيلُ: الْمَافِ كَافٍ» (١٤) . النّهُ أَنْ مَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ! كُلُّ شَافٍ كَافٍ» (١٤). اللهُ اللّهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ! كُلُّ شَافٍ كَافٍ» (١٤).

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ح): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٧٠)، اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «قرأتها» بدل «وقرأتها»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٣/٢ (٧٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٤٣.



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ علَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ القُّرْآنَ عَلَى حَرْفٍ مِنَ الأَخْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ مُصِيباً

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ (١) بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آحِ/٢٦بِ] جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ:

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلِيِّ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيُّهُ، وَهُوَ بِأَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ (٣) ﷺ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ ومَغْفِرَتَهُ، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، «سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ! فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ». فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ (٤٠): «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتهُ، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ! فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ". فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ (٥) هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ! قَالَ: «أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَته، أَوْ مَعُونَتَهُ وَمُعَافَاتَهُ، سَلْ لَهُمُ التَّخْفِيفَ! فَإِنَّهُمْ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ». قَالَ<sup>(٦)</sup>: فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَمَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْهَا فَهُوَ كُمَا قَرَأُ(٧). [٧٣٨]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:

في (ف): «يعقوب» بدل «جعفر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

في (ب): «عيينة» بدل «عتيبة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). **(Y)** 

<sup>«</sup>النبي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٣)

في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤)

<sup>«</sup>أمتك» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (0)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (7)

مسلم (٧٢١)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه. (V)

لَقِيَ رَسُولُ الله ﷺ جِبْرِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ؛ مِنْهُمُ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي». قَالَ: «مُرْهُمْ فَلْيَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» (١).

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى صَفِيِّهِ [ف٣٦/٠] ﷺ بِكُلِّ مَسَأَلَةٍ سَأَلَ بِهَا التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِدَعوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدُّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ:

كُنْتُ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَراً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَراً قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَة صَاحِبِهِ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلاة دَخَلا جَمِيعاً عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآخَرُ اللهِ عَيْقِيْ : «اقْرَءَا!» فَقَرَءا. فَقَالَ (٢): قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ! فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَيْقِيْ : «اقْرَءَا!» فَقَرَءا. فَقَالَ (٢): «أَصَبْتُمَا» أَوْ قَالَ: «أَصَبْتُمَا». قَالَ: فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا الَّذِي قَالَ، كَبُرَ عَلَيْ. فَلَمَّا وَرُاء وَ مَا قَدْ (٣) غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَبِّي فَرَقًا! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ مَا قَدْ (٣) غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَبِّي فَرَقًا! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ مَا قَدْ (٣) غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَكَأَنِي أَنْ الْقُرْآلِ الْقُرْآلِ عِلَيْ فَرَقًا! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقِيْ : «يَا أُبِيُّ ، إِنَّ رَبِّي أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأُ الْقُرْآلَ عَلَى حَرْفٍ، فَوَالًا لَكُمْ الْمُرْآلُ عَلَى مَرْفِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢/١٥٥ (٧٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) «فقال» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «قد» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) «عليه» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب). وفي (ح): «إليه».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «مسألته» بدل «مسألة»، وما أثبتناه من (ح) و(ف).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «أبرهم» بدل «إبراهيم»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٨٢٠)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه.



### ذِكُرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ مِنَ الصَّلاةِ فِي الْوَادِي الْعَقِيقِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَيِّجْتِهِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي. وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ»(٢). [ \* P V Y ]

# ذِكُرُ الإخْبَادِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

كَلْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيَّةٍ ۖ قَالَ:

«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإهْلَالِ»<sup>(٣)</sup>. [٣٨٠٢]

### ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجُلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

﴿ اللَّهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٤) وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ (٥)<٦)، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ [ن/١٣٧] أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ؛ فَإِنَّهُ (٧) مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ (٨).

في (ب): «عياض» بدل «عباس»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

البخاري (١٤٦١)، الحج، باب: قول النبي عليه: «العقيق واد مبارك». **(Y)** 

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٦/ ٣١ (٣٧٩١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٥٩٢. (٣)

في موارد الظمآن ٢٤٢ (٩٧٤): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٤)

<sup>«</sup>وسلم» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (0)

<sup>﴿</sup> اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (7)

في موارد الظمآن: «فإنها» بدل «فإنه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (V)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/٤١٢ (٨١١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (A)

□ قال أَبِو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ خَلَادُ بْنُ السَّائِبِ مِنْ أَبِيهِ، وَمِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ؛ وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ.

### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يَسمَعُ النَّاسُ

﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! اذكرنِي فِي نَفْسِكَ، أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِكَ، أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي؛ اذْكُرنِي فِي مَلاً مِنَ النَّاسِ، أَذْكُرْكَ فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُمْ» (١).

## ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الإسْلامِ وَالإيمَانِ بِذِكْرِ جَوَامِعِ شُعَبِهِمَا

﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنْهَالِ الضَّرِيلُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ. وَقُلْنَا: لَعَلَّنَا لَقِينَا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّا فَنَسْأَلَهُ عَنِ الْقَدَرِ. فَلَقِينَا ابْنَ عُمَرَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكِلُ الْكَلامَ إِلَيَّ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ ظَهَرَ عِنْدَنَا أُنَاسٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكِلُ الْكَلامَ إِلَيَّ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ ظَهَرَ عِنْدَنَا أُنَاسٌ يَقْرُؤُونَ الْعِلْمَ أَنْفُ . يَقْفُراً؛ يَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفُ. يَقْرَؤُونَ الْعِلْمَ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَهُمْ مِنِي بُرَاءُ. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنْ لاَ قَدَر، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ! فَمَرَ، لَوْ أَنْ الْقَدَرِ، لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ!

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَيَّبُه، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمِ جَالِساً، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ سَوَادِ اللِّحْيَةِ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، فَوَضَعَ رُكْبَتَهُ عَلَى رُكْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإسْلامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ». قَالَ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩٧٠)، التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أحداً» بدل «أحدهم»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ [ح/٢٧ب] سُؤَالِهِ إِيَّاهُ، وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ<sup>(١)</sup> وَمُرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا مِنْ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ، وَتَصْدِيقِهِ إِيَّاهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا (٢) الإحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا (٣) بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: فَتَوَلَّى وَذَهَبَ. آف/ ٣٧- فَقَالَ (٤) عُمَرُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَن (٥) الرَّجُلُ؟ " قُلْتُ: لا. قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " (٦). [177]

في (ف): «وحلوه» بدل «حلوه»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

في (ف): «ما ما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (Y)

<sup>«</sup>عنها» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح). (T)

في (ح): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٤)

في (ف): «ما» بدل «من»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (0)

مسلم (٨)، الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان. (7)

# النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونِ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي حَكَاهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ الطُّوبِ اللَّهُ مَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ (٢) الطَّوِيلُ، عَنْ خَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعاً فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: الصَّلاة جَامِعَة، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ نَزَلَتْ، وَلَكِنَّ تَمِيماً اللَّارِيَّ أَخْبَرَنِي (٣) أَنَّ أُنَاساً (٤) مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ، فَقَلَفَتْهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَا يُدْرَى أَذَكُرُ هُو أَمْ أُنْثَى مِنْ كَثْرَةٍ (٥) الشَّعَرِ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: مُو أَمْ أُنْثَى مِنْ كَثْرَةٍ (٥) الشَّعَرِ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: فَعْرِينَا! قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَكُمْ (٦) وَلَا مُسْتَخْبِرَتِكُمْ (٧)، وَلَكِنْ هَا هُنَا مَنْ هُوَ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُسْتَخْبِرَكُمْ. فَأَتُوا الدَّيْرَ فَأَتُوا الدَّيْرَ فَأَتُوا الدَّيْرَ (٨)، فَإِذَا هُمْ (٩) فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُسْتَخْبِرَكُمْ. فَأَتُوا الدَّيْرَ فَأَتُوا الدَّيْرَ أَنَّ الْعَرَبُ. وَلَكِنْ هَا هُنَا مَنْ هُوَ بِرَجُلِ مريرٍ مُصَفَّدٍ بِالْحَدِيدِ. فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعْمُ. قَالَ: هَلْ الْعَرَبُ. وَاللَوا: نَعْمُ. قَالَ: فَمَا فَعَلَ : فَلَا: فَلَا الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعْمُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهَا. قَالَ: أَمَا فِعَلَ نَحْلُ بَيْسَانَ؟ لَهُمْ قَالَ: مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُخَرَ؟ قَالُوا: تَدَفَّقُ مَلْأَى. قَالَ: فَمَا فَعَلَ نَحْلُ بَيْسَانَ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (ب) و(ف) و(د) و(ح)، وأثبتناها من (ص).

<sup>(</sup>٢) في (ح): «أحمد بن» بدل «حميد»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٣) «أخبرني» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «ناسا» بدل «أناسا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

ره) في (ب): «كثير» بدل «كثرة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ح) و(ف): «مستخبركم» بدل «مستخبرتكم»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>.</sup> (٨) "فأتوا الدير» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٩) «هم» سقطت من (ف) و(ب)، وأثبتناها من (ح).

قَالُوا: قَدْ أَطْعَمَ أَوَائِلُهُ. فَوَثَبَ(١) وَثْبَةً حَتَّى خَشِينَا أَنْ سَيَفْلِتَ(٢)، فَقُلْنَا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ (٣): أَنَا الدَّجَّالُ. أَمَا إِنِّي سَأَطَأُ الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَطَيْبَةَ». فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَبْشِرُوا يَا<sup>(٤)</sup> مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذِهِ طَيْبَةُ لَا يَدْخُلُهَا»(٥). [٢٧٨٩]

في (ب): «فوثب عليه» بدل «فوثب»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

في (ب) و(ف): «سيغلب» بدل «سيفلت»، وما أثبتناه من (ح). (٢)

في (ب): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

<sup>(</sup>یا) سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح). (1)

مسلم (٢٩٤٢)، الفتن وأشراط الساعة، باب: قصة الجساسة. (0)

# النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونِ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ.

قَالَ رَسُولُ الله عَيَّا ِ : "إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا شَاءَ الله، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْنَا لِلْإِسْلَامِ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ الله، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، ظَهْرِه، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، المَرْمِيُّ أَمِ (٢) الرَّامِيُّ؟ قَالَ: «بَلِ الرَّامِيُّ». [١٨]

# ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصَطَّفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الأَمْوَالِ وَكُرُ تَخَوُّفِ الْمُصَطَّفَى وَالتَّعَمُّدِ [ف/١٣٠] فِي الأَفْعَالِ (١)

﴿ اللَّهِ ﴾ ٢٧٧٨ - أَخْبَرَقَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ (°) ﷺ: «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي الفَقْرَ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ؛ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ (٦) الْعَمْدَ»(٧). [٣٢٢٢]

<sup>(</sup>۱) «محمد بن مسروق» هكذا في (ب) و(ف) و(ح). وفي الثقات للمؤلف: «محمد بن مرزوق»، انظر: الثقات ٩/ ١٢٥ (١٥٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) في (ف) e(-): (1e) بدل (1a)، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٠٠/١ (٨١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الأحوال» بدل «الأفعال»، وما أثبتناه من (-) و (-).

<sup>(</sup>٥) في (ح): "رسول الله" بدل "النبي"، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٦) «التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح): ...

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٧٠ (٢١٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢/ ٢١٦.



#### ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مُجَانَبَتَهُم الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ بِانْقِيَادِهِمْ لِلأَئِمَّةِ الْمُصِلِّينَ

كَلِيْكِ ٢٧٧٩ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا<sup>(١)</sup> مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ:

قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ؛ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ»(٢). [٤٥٧٠]

#### ذِكْرٌ وَصَفِ الْأَئِمَةِ الْمُضِلِّينَ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ ﷺ

كَلِيْكِج **٣٧٨٠ - أَخْبَرَنَا** العَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِي أَبُو القَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الأَصْفَهَانِيُّ رُسْتَه، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذًا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

[1703]

فَلَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بِسَنَةٍ فَحَدَّثَنِيهِ (٣).

#### ذِكْرٌ وَصَفِ الضَّلالَةِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ

﴿ اللَّهُ عَدِيٌّ أَبُو نُعَيْم، وَحَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ، وَحَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٤): سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ:

في موارد الظمآن ٣٧٦ (١٥٦٤): «أنبأنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٨٢ (١٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٨٢. (٢)

البخاري (١٠٠)، العلم، باب: كيف يقبض العلم. (٣)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٩ (١١٥). (٤)

#### ذِكُرُ تَخَوُّفِ الْمُصَطَّفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا (٣) يُخْرِجُ اللهُ مِنْ زِينَةِ اللهُ نْيَا وَزَهْرَتِهَا». فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأَنُكَ تُكَلِّمُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولَ الله عَلِيْهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ رَسُولَ الله عَلِيْهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأَنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ الله عَلِيْهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاء، وَقَالَ: «إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي الشَّرِّ، وَإِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي الشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ حَبَطاً. أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَى إِذَا أَنَّ الْمُعْرِ، فَلَلَتْ مَ وَاللَّهُ مَا يُؤْتُ فَالَتُهُ مَا يُؤْتُلُ أَوْ يُلِمُّ حَبَطاً. أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَى إِذَا أَنْ الْمُعْرِ، فَقَالَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ إِلَى الْكَلَةُ مُولِكُمْ وَبَالَتْ، ثُمَّ إِلَى الْمَائِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ الشَّمْسِ، فَقَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ وَتَى إِذَا أَنْ الْمُتَلَاثُ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ وَاللَّذَ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ف) و(ح): «لبيد بن زياد» بدل «زياد بن لبيد»، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٣٥ (١٠٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) في (ف) و(ح): «مما» بدل «ما»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فرأينا» بدل «فرئينا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «ورأينا» بدل «ورئينا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «إذا» سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).



رَتَعَتْ. وَإِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللهِ! وَمَثَلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَمَثَلِ اللهِ! وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١). [4770]

#### ذِكْرٌ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِق

كَرِكِيكِ ٢٧٨٣ ـ أَخْبَرَقَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ المُنَافِقِ (٢) عَلِيمِ اللِّسَانِ»<sup>(۳)</sup>. [44]

#### ذِكُرٌ تَخَوُّفِ المُّصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ قِلَّةَ حِفْظِهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ

عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيَّ، قَالَ:

يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ! قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ!» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَكْثَرَ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «هَذَا!» وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ (٤). [0791]



مسلم (١٠٥٢)، الزكاة، باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. (1)

في موارد الظمآن ٥١ (٩١): «منافق» بدل «المنافق»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١٢٤ (٧٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ (٣)

مسلم (٣٨)، الإيمان، باب: جامع أوصاف الإسلام.

# النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإِطْلاقِ اسْمِ كُلِّيَّةِ ذلِكَ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ.

﴿ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ (١)، عَنْ أَبِي مُوسَى النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ (١)، عَنْ أَبِي مُوسَى النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ك/١٣٩] اسْتَعْطَرَتْ، [ح/١٢٩] فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ، (٣٠).

#### ذِكُرُ إِطَّلاقِ اسْمِ الزُّنَى عَلَى الأَعْضَاءِ إِذَا جَرَى مِنْهَا بَغْضٌ شُعَبِ الزُّنَى

﴿ الْحَكَرِي ٢٧٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ» (٤٠).

#### ذِكَّرُ وَصْفِ زِنَى الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ عَلَى ابْن آدَمَ

﴿ الرَّذَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ - يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَشْبَهَ بِاللَّمَم مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَتَبَ اللهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَزِنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ

<sup>(</sup>۱) «غنيم بن قيس» سقطت من موارد الظمآن ٣٥٥ (١٤٧٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) «الأشعري» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣/٢ (١٢٣٠)؛ وللتفصيل انظر: جلباب المرأة المسلمة للألباني، ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٦/ ٤٢١ (٤٤٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٦/ ١٩٨.



#### النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهِي، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ»(١).

#### ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الْقَلْبِ إِذَا تَمَنَّى وُقُوعَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ

كَلِيْكِي ٢٧٨٨ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلَّ بَنِي آدَمَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى أَدْرَكَهُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ النُّطْقُ، وَالْقَلْبُ زِنَاهُ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ (٢) أَوْ يُكَذِّبُهُ (٣)»(٤).

#### ذِكْرٌ إِطْلاقِ اسْمِ الزُّنَى عَلَى الْيَدِ إِذَا لَمَسَتْ مَا لا يَحِلُّ لَهَا

كَلِيْكِيكِ ٢٧٨٩ ـ أَخْبَرَفَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَوْبَانَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو َهُرَيْرَةَ، يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

«كُلُّ بَنِي آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَى لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى، يُصَدِّقُّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الفَرْجُ»(٥). [4433]

#### ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الأَذُّنِ وَالرِّجُلِ فِيمَا (٦) يَعْمَلانِ مِمَّا لا يَحِلُّ

كَلِيْكِ ٢٧٩٠ - أَخْبَرَقُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«عَلَى [ك/٣٩ب] كُلِّ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى: العَيْنُ زِنَاؤُهَا النَّظَرُ، وَالْأَذُنُ زِنَاؤُهَا السَّمْعُ، وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاؤُهَا الْمَشْيُ، وَاللِّسَانُ

البخاري (٥٨٨٩)، الاستئذان، باب: زنا الجوارح دون الفرج. (1)

<sup>«</sup>ذلك» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف). (٢)

في (ب) و(ح): «أو يكذب» بدل «أو يكذبه»، وما أثبتناه من (ف). (٣)

مسلم (٢٦٥٧)، القدر، باب: قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره. (٤)

انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٦/٤٣ (٤٤٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٨٠٤. (0)

في (ب): «مما» بدل «فيما»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (7)

زِنَاؤُهُ الْكَلَامُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى الشَّيْءَ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ» (١٠). [٤٤٢٣]

#### ذِكُرُ إِطلَاقِ استم الصَّلاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ النَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلاةِ، إِذْ هِيَ بَغَضُّ أَجْزَائِهَا

﴿ اللَّهِ ٢٧٩١ - أَخْبَوَقَا الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ». قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإَمَامِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ، اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ [ح/٢٩٠] يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي مَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءً. يَقُومُ عَبْدِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَهُا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءً. يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: ﴿الْحَكَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ: اللهُ عَبْدِي وَمِدَنِي عَبْدِي وَمَ اللهِ وَلِعَبْدِي مَا شَاءً. يَقُولُ اللهُ وَاللهِ يَوْمِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِي وَاللهِ اللهُ ا

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِلْ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]. قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ الله ﷺ مُخْتَفِي بِمَكَّةَ. وَكَانَ (٣) إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ الله لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ﴾، أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ بِهِ. فَقَالَ الله لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ﴾، أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٦٥٧)، القدر، باب: قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره,

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٩٥)، الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ف): «فكان» بدل «وكان»، وما أثبتناه من (ح).



الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ، ﴿وَلَا تَخَافِتْ بِهَا﴾، عَنْ أَصْحَابِكَ، فَلا تُسْمِعَهُمْ، ﴿ وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾! (١). [1747]

ذِكْرٌ إِطْلاقِ اسْمِ الإيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ مُعَلِيْهِ مَا عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال جَدِّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، مَا الإيمَانُ؟ قَالَ (٢): ﴿إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَاتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكُ<sup>(٣)</sup>، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الإِثْمُ؟ قَالَ: «إِذَا حَكَّ (٤) فِي قَلْبِك (٥) شَيْءٌ فَدَعْهُ (٦). [177]



البخاري (٤٤٤٥)، التفسير، باب: ﴿وَلَا تَجْهَرُ سَكَارُكُ وَلَا تُحَافِي (1)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٥٦ (١٠٣). **(Y)** 

في موارد الظمآن: «سيئتك» بدل «سيئاتك»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٣)

في (ب): «حاك» بدل «حك»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٤)

في (ب) وموارد الظمآن: «صدرك» بدل «قلبك»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ١٣١ (٨٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٥٠. (7)

# النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

إِخْبَارُهُ آف/١٤١ وَالْهُ عَنْ شَيْءٍ مُجْمَلٍ قُرِنَ بِشَرَطٍ مُضْمَرٍ فِي نَفْسِ الْخِطَاب، وَالْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِغْمَالِ الأشْيَاءِ الَّتِي لا وُصُولَ لِلْمَرْءِ إِلَى أَدَائِهَا إِلا بِنَفْسِهِ، قَاصِداً فِيهَا (١) إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلا، دُونَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالْقَلْبُ مِنَ (٢) اللَّذَاتِ.

﴿ الله عَنْ مَاشِم الطَّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم الطُّوسِيُّ، حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرًاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْمَمَة بْنِ وَقَاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قَالَ رَسُولٌ الله ﷺ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا فِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»(٣).



<sup>(</sup>١) في (ف): «وأصدقها» بدل «قاصداً فيها»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص) و(ح).

<sup>(</sup>٢) ﴿والقلب من ﴿ سقطت من (ب) و(د) و(ص)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١)، بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على.



# النَّوْعُ الْخامِس وَالْعِشْرُون

إِخْبَارُهُ عَيْلِةٍ عَنِ الشَّيْءِ بإِطلاقِ اسْمِ مَا يُتَوَقَّعُ فِي نِهَايَتِهِ عَلَى بدَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغ النِّهَايَةِ فِيهِ.

كَلِيْكِي ٢٧٩٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ!»(١). [ح/۳۰] [1204]

#### ذِكُرٌ لَفَظَةٍ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِالله جَلَّ وَعَلا (٢)

﴿ اللَّهِ عَمَّادِ الْخُمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادِ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَّ »<sup>(٣)</sup>. [1601]

#### ذِكُرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقَتُّهَا مُتَعَمِّداً لَا يَكُفُّرُ بِهِ كُفُراً يُخْرِجُهُ عَنِ الْمِلَّةِ

﴿ لَهُ ﴾ **٢٧٩٧ ـ أَخْبَرَنَا** عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ:

أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأْتِهِ فِي السَّفَرِ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ: الصَّلاةُ! فَسَكَتَ، وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى

مسلم (٨٢)، الإيمان، باب: إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. (1)

في (ح): ﴿ كَالَكُ ﴾ بدل ﴿ جل وعلا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) و(ف) . (٢)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٦/١ (٢١٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٥٧٤.

الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ<sup>(۱)</sup> بِهِ السَّيْرُ، أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ<sup>(۲)</sup>.

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً حَتَّى خَرَجَ وَقَتُّهَا لَا يَكُفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفُراً تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ (٣)

﴿ الْهَرَاطِيسِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بِينَهُمَا (٤٠).

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُّلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى لا يَكْفُرُ بِهِ كُفراً يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا

﴿ اللهِ الل

دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَقَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ، فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَسَارَ رَسُولُ الله ﷺ، وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى إِذَا (أَهُ أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) في (ف): «أجد» بدل «جد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧١١)، العمرة، باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.

<sup>(</sup>٣) في (ح): «عنه به» بدل «به عنه»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٠٤)، صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

<sup>(</sup>٥) «إذا» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).



«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ؛ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتلَتْهُ مَّذَيْلٌ. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِك، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ (١) [ح/٣٠٠] فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ (٢) إن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ، فَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ! فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ!» ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْعًا (٣).

 قال أبو حَاتِم: لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِراً، كَانَ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أَوْلَى أَنْ لا يَكُونَ كَافِراً. [١٤٥٧]

#### ذِكْرٌ خَبَرٍ رَابِع يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً لا يَكَفُّرُ كُفْراً لا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيهَا

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، [ف/١٤١] حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْعِ الشَّمْس، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً؛ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْع الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ سَارَ. وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرَب، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعِشَاءِ؛ وَإِذَا ارتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ

في (ب): «نزلت» بدل «تركت»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>بعده» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف). (٢)

مسلم (١٢١٨)، الحج، باب: حجة النبي على. (٣)

[160]

وَصَلاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ(١).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرِ وَلا رَاجِلِ

كَلِّهُ ٢٨٠١ - أَخْبَوَقَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ، أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ خَداً إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ؛ فَمَنْ جَاءَهَا، فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيئاً حَتَّى آتِيَ».

قَالَ: فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا؟» قَالا: نَعَم. فَسَبَّهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «يُوشِكُ(٢) يَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «يُوشِكُ(٢) يَا مُعَادُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا» (٣).

ذِكْرٌ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُّلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَكُرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُّلُ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقُتُهَا لا يَكُونُ كَافِراً كُفَراً (١) يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْئاً لِلْمُسْلِمِينَ

﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَل

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣/١١٣ (١٤٥٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٠٨٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يوشك بك» بدل «يوشك»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٠٦)، الفضائل، باب: في معجزات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) «كفراً» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).



عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِرَأْسِ(١) رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِكِ!» ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَّضًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ [ن/١٤١]

 تال أبو حَاتِم: فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ فِيهِ (٣) إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقَتُهَا لا يَكُونُ كَافِراً، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بِأَدَاءِ الصَّلاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِم مِنْ مَنَامِهِمْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَّحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ، وَالْفَرْضُ لازِمٌ لَهُمْ قَدْ جَازَ وَقَتُهُ.

#### ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ لا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلاقَ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الإسْلامِ بِهِ

كَلِ اللهِ عَنْ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى»<sup>(ئَ)</sup>.

تال أُبو حَاتِم: فِي إِطْلاقِ الْمُصْطَفَى ﷺ «التَّفْرِيطَ» عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمَ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دُونَ إِطْلاقِ الْكُفْرِ. [187.]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيانٍ وَلا نَوْمٍ حَتَّى يَحْرُّجَ وَقَتُّهَا لَا يَكُفُّرُ بِذَلِكَ كُفِّراً يَكُونُ ضِدَّ الإسَّلامِ

﴿ إِلَيْكِ ٢٨٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً (٥)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،

<sup>«</sup>برأس» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (1)

مسلم (٦٨٠)، المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. (٢)

<sup>«</sup>فيه» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٣)

مسلم (٦٨١)، المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. (٤)

<sup>«</sup>بن خزيمة» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (0)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنْنَا، وَمَا أَيْقَظَنَا إِلا حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ دَهِشاً، فَأَمَرَهُم رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ أَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّوا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ رَسُولُ الله، فَرَّطْنَا، أَفَلا نَعِيدُهَا لِوَقْتِهَا أَمَرَهُ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَرَّطْنَا، أَفَلا نَعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ: «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ» (١٤٤١]

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ نِسْيانٍ، وَلا نَوْمٍ، وَلا وُجُودٍ عُذرٍ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقُتُهَا، لا يَكُونُ بِكَافِرٍ (٢) كُفْراً يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمٍ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ

﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُولِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعِ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعِ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ [ف/١٤٢] رَسُولَ الله ﷺ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الأَحْزَابُ: «أَلَا لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً!» فَأَبْطَأ [ح/٣٠] نَاسٌ، فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ لِيصَلِّينَ أَحَدُ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً!» فَأَبْطأ [ح/٣٠] نَاسٌ، فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلاةِ فَصَلَّوا، وَقَالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّي إِلا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ الله ﷺ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنُ (٤٠).

تال أبو حَاتِم: لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ الصَّلاةَ (٥) عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأَخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ، لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ، وَلَعَنَّفَ يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ، لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ، وَلَعَنَّفَ فَاعِلَهُ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ كُفُراً يُشْبِهُ الارْتِدَادَ. [1277]

<sup>(</sup>١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣/ ١١٥ (١٤٥٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «كافراً» بدل «بكافر»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>ب) في (ف): "بن أسماء عن نافع بن أسماء عن نافع" بدل "بن أسماء عن نافع"، وما أثبتناه من (-).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٧٠)، الجهاد والسير، باب: المبادلة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «للصلاة» بدل «الصلاة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).



#### ذِكْرٌ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْم أَنَّهُ مُضَادُّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

كَلِهُ ٢٨٠٦ - أَخْبَوَقَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو(١) بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُّ (٢)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ (٣)، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَظِّهِ، قَالَ:

«بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْم الْغَيْم، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ»(٤).

 تال أبو حَاتِم عَلَيْهُ (٥): أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلاةِ؛ إِذْ (٦) تَرْكُ الصَّلاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ؛ لأنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلاةَ وَاعْتَادَهُ، ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ. فَأَطْلَقَ ﷺ اسْمَ النّهايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شُعَبِهَا، وَهِيَ تَرْكُ الصَّلاةِ. [1537]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقّعِ مِنَ الشّيْءِ فِي النّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ

﴿ اللَّهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ:

#### $(|\hat{a}|^{(v)})$ (الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ

 تال أبو حَاتِم: إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرآنِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ الله، إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الآي الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ. وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ، أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ، فَأَطْلَقَ ﷺ اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ المِرَاءُ. [1272]

في موارد الظمآن ۸۷ (۲۵٦): «بن أبي عمر» بدل «بن عمرو»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (1)

في (ب) و(ف) و(ح): «الزبيري» بدل «الزبيدي»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (Y)

في (ب): «جبير» بدل «حمير»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٣)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٦/١ (٢١٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٧٦/١. (٤)

<sup>« ﴿</sup> اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ (0)

في (ب): «إذا» بدل «إذ»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (7)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/١١٥ (٥١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٣٦. (V)

#### ذِكُرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ [ف/٢٠٠] يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلاقُ الاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ

﴿ الله عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ عَمْدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ (١) المُزَيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ثَلاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِالله: «شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ» (٢٠).

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَعَاصِي الَّتِي يُؤَوِّلُ مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَّبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ

﴿ اللهُ عَبْرَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَبْدُ الله [ح/ ١٣٢] بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَبْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُم! فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ»(٣).

<sup>•</sup> 

<sup>(</sup>١) في (ف): «الحسحاش» بدل «الحسحاس»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٦٧)، الإيمان، باب: اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٣٨٦)، الفرائض، باب: من ادعى إلى غير أبيه.



### النَّوْعُ السَّادِس وَالْعِشْرُون ﴿ النَّوْعُ السَّادِسِ وَالْعِشْرُونِ ﴾ ﴿ اللَّهُ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإِطَّلاقِ اسْمِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى مَنُ (١) أَتَى ببَعَضِ ذلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبدَايَةُ، كَمَنْ أَتَاهُ مَعَ غَيْرِهِ إِلَى النِّهَايَةِ.

بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «نَادِ فِي النَّاسِ: مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». فَخَرَجَ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ فِي الطَّريقِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: ارْجِعْ! فَأَبَيْتُ، فَلَهَزَنِي لَهْزَةً فِي صَدْرِي آلَمَتْهَا(٤). فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَجِدْ بُدًّا. قَالَ: يَا رَسُولَ الله، بَعَثْتَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا!؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ النَّاسَ قَدْ طَمِعُوا وَخَشُوا (٥٠). فَقَالَ عَلِينَ : "اقْعُدُ!" (٢). [101]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمُ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الإيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الْأَعْمَالُ بِالْأَعْضَاءِ

كَلِهُ ﴾ ٢٨١١ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسْطَام، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ وَحُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ [ف/١٤٣]: «مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». فَقُلْتُ:

في (د) و(ب) و(ص): «لمن» بدل «على من»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

<sup>«</sup>الجمحي» سقطت من موارد الظمآن ٣١ (٧)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٢)

في (ب) وموارد الظمآن: «محرز» بدل «محرر»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

في (ب) و(ف): «ألمها» بدل «آلمتها»، وما أثبتناه من و(ح) وموارد الظمآن. (1)

في موارد الظمآن: «وخبثوا» بدل «وخشوا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (0)

انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٩٥ (٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٣١٤، ٢٣٥٥. (٢)

[174]

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «**وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ**»(١).

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ قَبْلَ نُزُولِ الأَحْكَامِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ بَنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:

أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ. فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً أُمْسِي وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَصْرِفُهُ لِدَيْنِ». ثُمَّ مَشَى، وَمَشَيْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ!» وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَصْرِفُهُ لِدَيْنِ». ثُمَّ مَشَى، وَمَشَيْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ!» فُلْتُ اللَّكُثُرُونَ (٢) هُمُ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ!» ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتاً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ!» ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتاً، فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ الله وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَحَلَ الْجَنَّةِ». وَلَا لَنْبِي عَلَيْهُ لِي، فَلَبِثْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أُمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَحَلَ الْجَنَّةِ». «فَلْكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَحَلَ الْجَنَّةِ». «فَلْكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَحَلَ الْجَنَّةِ». وَلَكَ جِبْرِيلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً وَحَلَ الْجَنَّةِ».

أَخْبَرَنَاهُ القَطَّانُ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْحُمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. [١٧٠]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ النَّارِ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي وَإِنْ جَاءَ بِالْإِقْرَارِ وَقَرَنَهُ بِبَعْضِ الطَّاعَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ ('')

﴿ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٤)، الإيمان، باب: (مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إن الأكثرين» بدل «الأكثرون»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٩١٣)، الاستئذان، باب: من أجاب بلبيك وسعديك.

<sup>(</sup>٤) «وإن جاء بالإقرار وقرنه ببعض الطاعات من الفرائض» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).



قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَدْرُونَ (١) مَنِ الْمُفْلِسُ ؟» قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ الله، مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله (٢) عَيْكَةِ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيَقْعُدُ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ 

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ (١) تَحْرِيمَ الله جَلَّ وَعَلا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَدِمَاءَهُم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الله جَلَّ وَعَلا [ف/١٤٠] رَسُولَهُ ﷺ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلا ثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ

حَرِّنَا عَبْدُ الله بْنُ هَانِئ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَانِئ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَانِئ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ<sup>(٥)</sup> أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ:

«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ». ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَيُّ يَوْم هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: " «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ:

في (ح): «تدرون» بدل «أتدرون»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (1)

<sup>«</sup>رسول الله» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). **(Y)** 

مسلم (٢٥٨١)، البر والصلة، باب: تحريم الظلم. (٣)

<sup>«</sup>البيان بأن» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب). (٤)

<sup>«</sup>ابن» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (0)

"وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسَأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ؛ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ! أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ". قَالَ (١): فَكَانَ مُحَمَّدٌ (٢) إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، وَعُضِ مَنْ سَمِعَهُ". قَالَ عَلَيْ: "أَلَا هَلْ بَلَغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟" (٣).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الإيمَانَ هُوَ الإقْرَارُ بِالله وَحْدَه، دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ مِنْ شُعَبِهِ

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، [ح/١٣١] حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ (٤٠).

#### ذِكْرُ وَصَفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنَ دُونِهِ»

كَلَّكُ ٢٨١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْذَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ:

كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ الْوَفْدُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنِ الْوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا رَسُولَ الله ﷺ وَلَا أَوْ مِنِ الْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا أَوْ مَنِ الْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى! » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، [ف/١٤٤] إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ (٧) بَعِيدَةٍ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ نَدَامَى! » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، [ف/١٤٤] إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَةٍ (٧)

<sup>(</sup>۱) «قال» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «محمداً» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤١٤٤)، المغازي، باب: حجة الوداع.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣)، الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله...

<sup>(</sup>o) في (ف): «عمران» بدل «عمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ف): «فقالوا» بدل «قالوا»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «مشقة» بدل «شقة»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).



هَذَا الْحَىَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلا فِي شَهْرِ حَرَام، فَمُرْنَا بِأُمْرٍ (١) نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ! قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعَ، وَنَهَّاهُمْ عَنْ أَرْبَع. أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ. وَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَه؟» قَالُواً: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ<sup>(٢)</sup>: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمسَ مِنَ الْمَغْنَم». وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: «وَالنَّقِيرِ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «المُقَيَّرِ». وَقَالَ: «احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ!»(٣). [YVY]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإيمَانَ وَالْإسْلامَ اسْمَانِ بِمَعْنى وَاحِدٍ

الْمُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الإسْلامُ؟ قَالَ: «لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ (٤) الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإحسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَمَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعلَمَ مِنَ السَّائِلِ؛ وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَرَأَيْتَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ رُؤُوسَ النَّاسِ. فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]». ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ»(٥).

في (ف): «بشيء» بدل «بأمر»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (1)

في (ف): «قالوا» بدل «قال»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). **(Y)** 

البخاري (٨٧)، العلم، باب: تحريض النبي رضي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم (٣) ويخبروا من ورائهم.

في (ف): «الصلاة» بدل «الزكاة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٤)

البخاري (٥٠)، الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. (0)

# النَّوْعُ السَّابِعِ وَالْعِشْرُونِ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطُّلاقِ الاسْمِ عَلَيْهِ، وَالْفَرَضُ مِنْهُ (١) الابْتِدَاءُ فِي السُّرْعَةِ إِلَى الإجَابَةِ، مَعَ إِطُّلاقِ اسْمِ ضِدِّهِ عَلَى (٢) غَيْرِهِ (٣) لِلتَّثبُطِ (٤) وَالتَّلَكُوُ (٥) عَنِ الإجَابَةِ.

﴿ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اللهُ عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله [ح/ ٣٣٠] ﷺ: «الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيةٌ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ» (٦).

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُطْلِقَ اسْمُ الإيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [ف/٤٤ب] «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْتِدَةً، الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيةٌ» (٧٠٠]

#### ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الإيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ

﴿ اللهِ عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) «منه» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(د): «مع» بدل «على»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «على غيره» سقطت من (ص)، وأثبتناها من (ب) و(د) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (ف) و(ح): «التثبط» بدل «للتثبط»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «والتكلي» بدل «والتلكئ»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص) و(ح).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٢)، الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٤١٢٧)، المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن.



219

«غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإيمَانُ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ»(١). [٧٢٩٦]

#### ذِكْرٌ إِطْلاقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ

﴿ اللهُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢)، عَنِ الْعَالَةِ، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢)، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الإيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ، يَأْتِي الْمَسِيحُ حَتَّى إِذَا جَاوَزَ أُحُداً صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ» (٣٠).



<sup>(</sup>١) مسلم (٥٣)، الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «محمد بن محمد» بدل «محمد»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣٠٨)، المناقب، باب: قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِّرِ وَأُنكَى ﴾.

## النَّوَّةُ الثَّامِن وَالْعِشْرُونِ الْغِشْرُونِ الْمُ

إِخْبَارُهُ عَلِيْهِ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي تَمَثَّلَ بِهَا مَثَلاً (١).

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ:

"إِنّ مَثْلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ، وَإِنّي أَنَا النَّذِيرُ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهمْ، فَنَجَوْا؛ وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، وَأَهْلَكَهُمْ، وَاجْتَاحَهُمُ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَنِي، وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ؛ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ؛ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

وَقَالَ ﷺ: "إِنَّ مَثَلَ مَا آتَانِيَ اللهُ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم، كَمَثَل خَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتْ ذَلِكَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَأَمْسَكَتِ الْمَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَسَقَوْا وَزَرَعُوا؛ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (٢) لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقِهَ طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (٢) لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَمِلَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (٣).

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضاً

﴿ ٢٨٣٣ - أَخْبَرَنَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدَّمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي بُردَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ف): "تمثلاً" وفي (ح): "ممثلاً" بدل "مثلاً"، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ف): "نعلال» وفي (ح): "تفلات» بدل "قيعان»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٨٢)، الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم.

قَالَ [ف/١٤٥] رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ [ح/١٣٤] فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَثَلِ الْبُنْيَانِ»، قَالَ: «يُمْسِكُ بَعْضُهَا بَعْضًا» (٢٠٠] قَالَ: «يُمْسِكُ بَعْضُهَا بَعْضًا» (٢٠٠). [٣٣٧]

#### ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّفْقَةِ وَالرَّأَفَةِ

﴿ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله النَّخَعِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ<sup>(٣)</sup>» (٤). [777]

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ النَّاسَ بِالإبلِ الْمِئَةِ

كَلِيْكِ **٣٨٣٥ ـ أَخْبَرَنَا** ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَ احِلَةً»(٥).

# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنَ بِالزَّرْعِ فِي كَثْرَةِ مَيَلانِهِ

﴿ الْأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ (٦٠). [4910]

في (ب): «يده» بدل «يديه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

البخاري (٤٦٧)، المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.  $(\Upsilon)$ 

في (ب): «الجسد» بدل «جسده»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣)

مسلم (٢٥٨٦)، البر، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. (٤)

مسلم (٢٥٤٧)، فضائل الصحابة، باب: قوله ﷺ: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة». (0)

البخاري (٧٠٢٨)، التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة، ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾. (7)

#### ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَجَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي آجَالِ مَنْ خَلا قَبْلَهَا مِنَ الأَمَمِ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

"إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمْمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ. وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَادِ إلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ». ثُمَّ قَالَ (١٠): "قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ». ثُمَّ قَالَ (١٠): "قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي (٢) مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟» ثُمَّ قَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟» ثُمَّ قَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ . قَالَ: "فَعْمِلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ . قَالَ: "فَاهُ عَلَى الْمَثْكُمْ مِنْ أَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَاءً ! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَلْهَاءً ! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَسَاءً ! قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَسَاءً ! قَالَ: هَا لَوا: لَا. قَالَ: قَالُوا: لَا. قَالَ: فَالَا أَنْ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءً اقَالَ: هُا لَكُ مَا الْمَاءُ الْهَاء اللهَ الْمَاءُ الْعَلْمُ الْمَتُكُمْ مِنْ أَسَاءً اللهَ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْعَلْمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُولِي الْعَلَى الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالَا اللّهُ الْمُ

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

﴿ اللَّهِ ٢٨٢٨ - أَخْبَرَقَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ قَالُوا:

<sup>(</sup>۱) «ثم قال» سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).

<sup>(</sup>۲) «(y) سقطت من (y) و(ف)، وأثبتناها من (y)

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٩)، الإجارة، باب: الإجارة إلى صلاة العصر.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ف): «بن» بدل «عن»، وما أثبتناه من (ح).



لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَجْرِكَ الَّذِي اشْتَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمَلُنَا بَاطِلٌ. قَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا(١) بَقِيَّةَ يَوْمِكُم، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً. فَأَبَوْا وَتَرَكُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ. فَاسْتَأْجَرَ [ح/٣٤] قَوْماً آخَرِينَ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ: اعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ، قَالُوا: الَّذِي عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَك الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ. قَالَ: اعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ (٢)، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ»، أَحْسِبُهُ قَالَ: «فَأَبَوْا». قَالَ: «ثُمَّ عَمِلْتُمْ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ. فَذَلِكَ مَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالَّذِينَ تَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ، وَمَثَلُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَبِلُوا هَدْيَ اللهِ وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٣). [XYYX]

#### ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى ﷺ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ بِهِ

كَلِفَكِي ٢٨٢٩ - أَخْبَوَتُنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَب، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَن ابْن عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُل اسْتَوْقَدَ نَاراً. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، أَقْبَلَ خِشَاشُ الْأَرْضِ وَفَرَاشُهَا. وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقْتَحِمُ فِي النَّارِ، فَتَقْتَحِمُ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهَا عَنْهَا. فَأَنَا الْيَوْمَ آخُذُ بِحُجَزِ النَّاسِ، هَلُمُّوا إِلَى الْجَنَّةِ، هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ، فَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا (٤) [46.4]

#### ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى ﷺ نَفْسَهُ مَعَ الأنْبياءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين

كَرِكِيْكِجِ ٣٨٣٠ ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

قَالَ (٥) رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَاناً

في (ب): «كملوا» بدل «أكملوا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

في (ب) و(ح): «عملكم» بدل «يومكم»، وما أثبتناه من (ف). (٢)

البخاري (٥٣٣)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.  $(\Upsilon)$ 

البخاري (٦١١٨)، الرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصى. (٤)

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

فَأَحْسَنَهُ (١) وَأَجْمَلَهُ وَأَكْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ فَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَاناً (٢) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا مَوْضِعَ ذِي [ن/١٤٦] اللَّبِنَةِ !» قَالَ: «فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ» (٣). [٦٤٠٧]

#### ذِكُرُ تَمَثِيلِ الْمُصَطَفَى ﷺ المُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمُقَصِّرَ فِيهَا بِالإبِلِ المُعَقَّلَةِ

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ صَاحِبِ القُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَالَ رَسُولُ اللهُ عَقَلَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»(٤).

#### ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصَطَفَى ﷺ المُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ الله وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ (٥) بِمَا مُثِّلَ لَهُ

﴿ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوْوَدِيُّ الْمُ الْمُوْوَدِيُّ الْمُرْوَدِيُّ الْمُرْوَدِيُّ الْمُوْوَدِيُّ الْمُوْمَةِ مُولَى حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَيِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثاً وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثاً وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثاً هُو مِنْ «مَاذَا (^^) مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُو مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ؟» قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ (٩) أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ؟» قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ (٩)

<sup>(</sup>١) في (ب): «أحسنه» بدل «فأحسنه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٢) «وأجمله وأكمله فجعل الناس يطيفون به فيقولون ما رأينا بنيانا» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٨٦)، الفضائل، باب: ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٨٩)، صلاة المسافرين، باب: الأمر بتعهد القرآن.

<sup>(</sup>٥) في (ح): «ليله» بدل «لنيله»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>۲) «هو الحسين بن حريث المروزي» سقطت من (y) و(ف) و(y)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٤٢ (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٧) "رسول الله ﷺ سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>A) في موارد الظمآن: «ما» بدل «ماذا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٩) في (ف): «سورة» بدل «وسورة»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.



الْبَقَرَةِ. قَالَ: «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟!» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ(١): «اذْهَبْ، فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ! ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ، هُوَ أَشْرَفُهُمْ: [ح/١٥٥] وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ الله(٢٠)، مَا مَنَعَنِي أَنْ لا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلا خَشْيَةَ أَنْ لا أَقُومَ بِهِ! قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله «تَعَلَّم الْقُرْآنَ، وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ! فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَقَرَأَهُ، وَقَامَ بِهِ<sup>٣)</sup> كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوًّ مِسْكًا تَفُوحُ (١) رِيحُهُ عَلَى (٥) كُلِّ مَكَانٍ ؛ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ فَمَثَلُهُ (٦) كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ (٧) عَلَى مِسْكِ (٨). [AVOY]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلاةِ الْمَرْءِ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ

كَلِّ اللَّهِ الْمُعَامِدُ الْمُنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْباً (٩) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ:

أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ وَرَأْسُهُ (١٠) مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ، فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكُ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ»(١١). [ • ٨ • ٢]

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءَا الْقُرْآنَ

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع،

<sup>«</sup>قال» سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (1)

<sup>«</sup>يا رسول الله» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٢)

<sup>«</sup>به» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣)

في موارد الظمآن و(ح): «يفوح» بدل «تفوح»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٤)

<sup>«</sup>على» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (0)

<sup>«</sup>فمثله» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (7)

في موارد الظمآن: «أوكي» بدل «وكئ»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (V)

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٢٩ (٢١٨)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٤٨٣. (A)

<sup>«</sup>عمرو بن الحارث أن كريباً» هكذا في (ب) و(ف) و(ح). (9)

في (ب): «وشعره» بدل «ورأسه»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

مسلم (٤٩٢)، الصلاة، باب: آعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي [ن/٢١٠] يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ ('' الأُثْرُجَّةِ: طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ؛ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ النَّمْرَةِ: طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ أَوِ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ أَوِ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ أَوِ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ: طَعْمُهَا مُرُّ وَلَا رِيحَ لَهَا» ('').

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ طَيِّبِ الْغِذَاءِ(٣) فِي أَسْبَابِهِ

#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمًّا يَقَعُ بِمَرْضَاةِ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ عَمًّا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَم

﴿ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) في (ح): «مثل» بدل «كمثل»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧٣٢)، فضائل القرآن، باب: فضل القرآن على سائر الكلام.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الغداء» بدل «الغذاء»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن ٦٣٣ (٢٥٥٢): «أنبأنا» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «معلى» بدل «يعلى»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في موارد الظمآن و(ح): «عدس» بدل «حدس»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ٤٩٩ (٢١٦٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٥٥،



ذَكَرُوا الْفَرَحَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرُوا الضَّالَّةَ يَجِدُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ أَحَدِكُم مِنَ الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ بِأَرْضِ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ عِنْدَ السَّهُوِ وَالْخَطَأِ

كَلِيْكِ ٢٨٣٧ - أَخْبَرَقَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ (٢) بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ اللَّيْئِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ [ح/٣٠٠] يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ؛ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإيمَانِ؛ فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتَّقِيَاءَ، وَوَلُّوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ »(٣). [717]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ طُولِ الدُّنْيَا وَمُدَّتِهَا فِي جَنْبِ بَقَاءِ الآخِرَةِ وَامْتِدَادِهَا

كَلِّكُمِ ٢٨٣٨ - أَخْبَرَثَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهْرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَضَعُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ [ن/١٤٧] فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ  $!^{(1)}$ . [7109]

مسلم (٢٦٧٥)، التوبة، باب: في الحض على التوبة. (1)

في (ب): «شعبة» بدل «سعيد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح)، **(Y)** 

انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦ (٣١٩)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٦٦٣٧. (٣)

في (ب) و(ف): «يرجع» بدل «ترجع»، وما أثبتناه من (ح). (٤)

مسلم (٢٨٥٨)، الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. (0)

#### ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرَءَ جَائِزٌ لَهُ (١) أَنْ يَخْلِفَ فِي كَلامِهِ إِذَا أَرَادَ التَّأْكِيدَ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُهُ

﴿ الله عَن عَبْدِ الله ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ (٢) الله ، عَن عَبْدِ الله ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ أَخِي بَنِي فِهْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ!»(٣).

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ مُقَصِّراً عَنْ حَالَةٍ مِثْلِهِ فِي حَيَاتِهِ

﴿ الْحَدَّةِ اللَّهُ بَنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ بِالأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ:

«مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ»(٤٠).

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللاعِبِ بِالنَّرْدِ فِي التَّمَثِيلِ

﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَمْرُ بُنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»(٥).

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ح): «قوله» بدل «له»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عبد» بدل «عبيد»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٥٨)، الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٨ (١٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ١٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٦٠)، الشعر، باب: تحريم اللعب بالنردشير،



#### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصَفِ عِشْرَةِ الْمُنَافِقِ الْمُسْلِمِينَ (١)

كَلِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَحْمَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُصُّ بِمَكَّةَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، إِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ، وَإِنْ مَالَتْ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ نُطِحَتْ». فَقَالَ<sup>(٢)</sup> ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا! فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَقَالَ: تَرُدُّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، إِلا أَنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قَالَ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ: فَكَيْفَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن؟ قَالَ: «بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ»(٣). قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ (١) وَبَيْنَ الْغَنَمَيْنِ سَوَاءً! قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ، كَذَا سَمِعْتُ، كَذَا [-/١٣٦] سَمِعْتُ! وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا (٥) مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَمْ يَعْدُهُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ (٦). [377]

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ [ف/١٤٠] عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا

كَلِيْكِي ٣٨٤٣ - أَخْبَوَفَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، قَالَتْ:

أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ امْرَأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ [٨٣٧٥]

في (ب): «للمسلمين» بدل «المسلمين»، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (1)

في (ب) و(ف): «قال» بدل «فقال»، وما أثبتناه من (ح). **(Y)** 

في (ح): «الربيضتين» بدل «الربيضين»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٣)

<sup>(</sup>٤) في (ح): «الربيضتين» بدل «الربيضين»، وما أثبتناه من (ب) و(ف).

<sup>«</sup>شيئاً» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف). (0)

مسلم (٢٧٨٤)، صفة القيامة والجنة والنار. (7)

البخاري (٤٩٢١)، النكاح، باب: المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. (V)

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَضْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَمَا جَرَى مِنْهُ مِنْ مُقَارَفَةِ الْمَأْثَمِ حِينَ يُزَيِّنُ الشَّيْطَانُ لَهُ ارْتِكَابَ مِثلِهَا

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْعَالِيُّ (٢) الطَّائِيُّ (٢) بِمَنْبِجَ وَمُحَمَّدُ الْنُ الْمُعَافَى ابْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ الْعَابِدُ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ، قَالُوا: وَتُنَا المَّالِدُ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَالِدُ الْمُولِدُ اللَّهُ عَلَّهُ الْعَالِدُ اللَّهُ عَلَّهُ الْعَزِيزِ: وَتُنَا الوَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا صَعِيدُ الْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَدَّى عَنِ الزُّهْرِيِّ سَبِعَةَ آلافِ دِينَارٍ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِلزُّهْرِيُّ: كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ ثُمَّ قَالَ لِلزُّهْرِيُّ: كَيْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» (٤٠).

[774]

لَفْظُ الْخَبَرِ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ.

#### ذِكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ الله وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا

﴿ اللَّهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَفَرَّغْتُ لَهُ سَمْعِي وَقَلْبِي، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَسْمَعَ أَحَداً عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ، كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَاقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُم، فَصَارَ مَهْرَاقُ الْمَاءِ وَمُخْتَلَفُ الْقَوْمِ لِرَجُلِ، فَضَجرَ، فَأَخَذَ الْقَدُومَ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «الفَأْسَ، فَقَالَ وَمُخْتَلَفُ الْقَوْمِ لِرَجُلِ، فَضَجرَ، فَأَخَذَ الْقَدُومَ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «الفَأْسَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُعْرِقَنَا وَيَخْرِقَ سَفِينَتَكُم، وَقَالَ الْآخَرُ: ضَعْهُ، فَإِنَّمَا يَخْرِقُ مَكَانَهُ».

<sup>(</sup>١) «بن سنان» سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٢) «الطائي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) «اللخمي» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٨٢)، الأدب، باب: (لا يُلْلَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْن).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «حدثنا» بدل «أخبرنا»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).



وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا الْجَسَدُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا الْجَسَدُ كُلُّهُ».

وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «المُؤْمِنُونَ تَرَاحُمُهُمْ وَلُطْفُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، كَجَسَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُ جَسَدِهِ أَلِمَ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ»(١). [ن/١٤٨] [٢٩٧]

#### ذِكْرُ الإخْبَادِ عَنْ وَصَفِ ما يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَانُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارٍ. فَقَالَ [ح/٣١] رَسُولُ الله ﷺ: 
«مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ بَرَكَتُهَا كَالْمُسْلِم». قَالَ: فَأُرِيتُ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ؛ ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَسَكَتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
الْقَوْمِ ، فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
[٢٤٤]

### ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ لَمْ (٣) يَتَوَرَّعْ عَنِ الشُّبُهَاتِ فِي الدُّنْيَا

﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيٌ ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْع، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «مُتَشَابِهَةٌ. وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللهَ حَمَى مُشْتَبِهَةٌ»، وَرُبَّمَا قَالَ: «مُتَشَابِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللهَ حَمَى مُشْتَبِهَةٌ»، وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطَ حِمَى، وَإِنَّ مِنْ يُخَالِطَ الْحِمَى» وَإِنَّ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعْ. وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّبِهَ، يُوشِك أَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعْ. وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّبِهَ، يُوشِك أَنْ يَجْسُرَ» (٤).

 <sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٦١)، الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؛ (٢٥٤٠)، الشهادات، باب:
 القرعة في المشكلات؛ (٥٢)، الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٢)، العلم، باب: الفهم في العلم.

<sup>(</sup>٣) «لم» سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٢)، الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه.

# النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ النَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفُظِ الإجْمَالِ<sup>(١)</sup> الَّذِي تَفْسِيرُ ذلِكَ الإجْمَالِ<sup>(٢)</sup> بالتَّخْصِيصِ فِي<sup>(٣)</sup> أَخْبَارٍ ثَلاثَةٍ غَيُرِهِ.

﴿ الْحَجَى ٢٨٤٨ - أَخْبَرَقَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَ مُشْعِداً، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. وَأُوتِيتُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي "(3).

#### ذِكُرُ وَصَفِ التَّخْصِيصِ الأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُّومَ تِلْكَ اللَّفَظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

﴿ الله عَنْ الْعَسْكَرِيُّ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَان (٥) بِعَسْكَرِ مُحْرَم (٦)، حَدَّثَنَا صَفْصُ بْنُ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (٧) أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ (٨)، قَالا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ (٩).

[1744]

<sup>(</sup>١) في (ف) و(ح): «الإيمان» بدل «الإجمال»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ف) و(ح): «الإيمان» بدل «الإجمال»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «من» بدل «في»، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ف).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٥٢٢)، المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٥) «عبدان» سقطت من موارد الظمآن ١٠٥ (٣٤٥)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٦) «بعسكر مكرم» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>V) «محمد بن المثنى» سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

<sup>(</sup>A) «أبو موسى الزمن» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٧)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ٢٧٠، ١٣٨.

## ذِكُرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ [ف/١٩٠٠] عُمُومَ اللَّفْظَةِ النَّتِي ذَكَرُنَاهَا قَبَلُ

﴿ الْحَاكِمِ ١٠٥٠ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبِرَةَ»(١). [١٦٩٩]

## ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُّومَ قَولِهِ ﷺ: «جُعِلَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً»

﴿ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اله



<sup>(</sup>١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۲) في موارد الظمآن ۱۰۶ (۳۳٦): «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في موارد الظمآن: «عن» بدل «حدثنا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في موارد الظمآن: «إن» بدل «إذا»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في موارد الظمآن: «معاطن» بدل «أعطان»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٤/١ (٢٩٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٩٤/١.





## فهرس المجلد الرابع

| سفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | الأخبار                                                                                                                                              |
| ٧    | <ul> <li>النَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْهَا: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ بَدْءِ الْوَحْي وَكَيْفِيَّتِهِ.</li> </ul>                                                 |
| ٨    | <ul> <li>دِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ</li> </ul> |
| ٩    | ـ ذِكْرُ الْقَدُّرِ الَّذِي جَاوَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِحِرَاءٍ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ                                                       |
| 1 *  | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْيُ عَلَى صَفِيِّهِ ﷺأ                                                                            |
| ١.   | _ ذِكْرُ وَصْفِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ الْوَحْي                                                                                         |
| 11   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ نُزُولِ الْوَحْي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                |
| 11   | ـ ذِكْرُ اسْتِعْجَالِ الْمُصْطَفَىَ ﷺ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْيِ عِنْدَ نُزُولِهِ عَلَيْهِ                                                              |
| ۱۲   | _ ذِكْرُ مَا كَانَ يَأْمُرُ النَّبِيُّ ﷺ بِكِتْبَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بَعْدَ الآيَةِ                                                 |
| 17   | <ul> <li>دِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ</li> </ul>        |
| ١٤   | <ul> <li>النَّوْعُ النَّانِي: إِخْبَارُهُ ﷺ عَمَّا فُضِّلَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأنْبيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ</li> </ul>     |
| ١٤   | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ فُضِّلَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ                                               |
| 10   | ـ ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا عِنْدَهُ مُحَمَّداً ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ                                                                      |
| 10   | <ul> <li>دِكْرُ رُكُوبِ الْمُصْطَفَى ﷺ البُرَاقَ وَإِنْيَانِهِ عَلَيْهِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مِنْ مَكَّةَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ</li> </ul>              |
| ١٦   | ـ ذِكْرُ اسْتِصْعَابِ الْبُرَاقِ عِنْدَ إِرَادَةِ رُكُوبِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُ                                                                      |
| 17   | <ul> <li>دِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ شَدًّ الْبُرَاقَ بِالصَّحْرَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الإسْرَاءِ</li> </ul>                                   |
| ۱۷   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ                                                                                |
| ۲.   | <ul> <li>دِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَما مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>               |
| ۲.   | _ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ رَأَى الْمُصْطَفَى ﷺ مُوسَى ﷺ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ                                                               |
|      | <ul> <li>دِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى ﷺ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ حَيْثُ رَآهُمْ لَيْلَةً</li> </ul>                    |
| 3 7  | أُسْرِيَ بِهِأُسْرِيَ بِهِ                                                                                                                           |
| 7 8  | _ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَيِيْقِ: «فَقِيلَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ»، أَرَادَ بِهِ أَنَّ جبْرِيلَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ                         |

| سفحة | الموضوع                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 £  | ـ ذِكْرُ تَشْبِيهِ الْمُصْطَفَى ﷺ عِيسَى ابْنَ مَريَمَ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ                                                               |
| 70   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَتَّكِلُونَ عَلَى الْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ حَيْثُ رَآهُمْ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ                    |
| 40   | - ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ رَآهُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ                             |
| 77   | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَكْثَرَ مَا رَأَى ﷺ فِي الْجَنَّةِ الْمَسَاكِينُ وَفِي النَّارِ النِّسَاءُ                                         |
| 77   | <ul> <li>فِكْرُ اطِّلاعِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي النَّارِ عَلَى مَنْ يُعَذَّبُ فِيهَا، نَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ</li></ul>                       |
| ۲۷   | ـ ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي النَّارِ ابْنَ قَمْعَةَ يُعَذَّبُ فِيهَا                                                                  |
| 77   | <ul> <li>دِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى ﷺ الكَوْثَرَ الَّذِي خَصَّهُ الله جَلَّ وَعَلا بِإعْطَائِهِ إِيَّاهُ فِي الْجَنَّةِ</li> </ul>             |
| ۲۸   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ بَيَاضِ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَحَلاوَتِهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ                                                                     |
| ۲۸   | <ul> <li>فِكُرُ النِّيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «حَافَتَاهُ مِنَ اللُّؤلُوِ»، أَرَادَ بِهِ قِبَابَ اللُّؤلُو الْمُجَوَّفِ</li> </ul>            |
|      | _ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا أَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَفِيَّهُ ﷺ لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَيَصِفَهَا لِقُرَيْشِ لَمَّا         |
| ۲۸   | كَذَّبَتْهُ بِالإِسْرَاءِ                                                                                                                      |
| 79   | ـ ذِكْرُ تَخْصِيصِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْخَاتِّم الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ                                  |
| 44   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الْخَاتِّم الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَي النَّبِيِّ ﷺأَ                                                                         |
| 44   | _ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي زَيْدٍ: عَلَى كَتِفِهِ، أَرَاهَ بِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ                                                 |
| ۳.   | _ ذِكْرُ حَقِيقَةِ الْخَاتِمِ الَّذِي كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُعْجِزَةٌ لِنُبُوَّتِهِ                                                             |
| ۳.   | _ ذِكْرُ شَقٌّ جِبْرِيلَ عَلِي صَدْرَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي صِبَاهُ                                                                               |
| ۲٦   | ــ ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِصَفِيِّهِ ﷺ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ                                               |
| ۳۱   | = ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ وَأَوَّلَ شَافِع                   |
| ۲۱   | _ ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعِ»                                                                           |
| 34   | _ ذِكْرُ اتِّخَاذِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ خَلِيلاً كَاتِّخَاذِّهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ خَلِيلاً                         |
| 30   | <ul> <li>فِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا جَمِيلٌ النَّجْرَانِيُ</li> </ul>                |
|      | وَكُرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى صَفِيِّهِ عِيامَةٍ بِإِعْطَائِهِ الْحَوْضَ لِيَسْقِيَ مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،           |
| ۳٥   | جَعَلْنَا الله مِنْهُمْ بِمَنِّهِ                                                                                                              |
|      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلُهُ ﷺ: «كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ»، أَرَادَ بِهِ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ دُونَ صَنْعَاءِ               |
| 77   | الشَّامِ                                                                                                                                       |
| 77   | <ul> <li>- ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ النَّبِيِّنَ قَبْلَهُ مَعَهُ بِمَا مَثَّلَ بِهِ</li> </ul>                                          |
| ٣٧   | <ul> <li>النَّوْعُ الثَّالِثُ: الإخْبَارُ عَمَّا أَكْرَمَهُ اللهُ جَلَّ وعَلا، وَأَرَاهُ إِيَّاهَا وَفَضَّلَهُ بَهَا عَلَى غَيْرِهِ</li> </ul> |

|   | 1     |  |
|---|-------|--|
| 4 | Neigh |  |
|   | 5.50  |  |
|   | 0     |  |

| صفحة | الموضوع                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠   | ـ ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي فُضِّلِ بِهَا ﷺ عَلَى غَيْرِهِ                                                                                               |
| ٤١   | <ul> <li>دِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ ﷺ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ كُلَّهَا</li> </ul>                                               |
| ٤١   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ مَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الأرْضِ حَيْثُ أُتِيَ ﷺ فِي نَوْمِهِ                                                                                |
| ۲٤   | _ ۚ ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ النَّصْرَ عَلَى أَعْدَائِهِ عِنْدَ الصَّبَا إِذَا هَبَّتْ                                             |
| ۲٤   | ـ ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلا الأَمَمَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                          |
| ٤٣   | - ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَعَدَ أُمَّتَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ ثَوَابِ وَعِقَابِ                                         |
|      | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحْقِرَاتُ كَمَا رَأَى</li> </ul>          |
| ٤٤   | الْعَظَائِمَ مِنْهَا                                                                                                                                     |
| ٤٤   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ أَقْوَامٍ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا أُرِيَ رَسُولُ الله ﷺ إِيَّاهَا                                                  |
| ٤٦   | <ul> <li>- ذِكْرُ عَرْضِ الله جَلَّ وَعَلَّا الجَنَّةَ وَالنَّارَ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ</li> </ul>                                                        |
| ٤٦   | ـ ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ جِبْرِيلَ بِأَجْنِحَتِهِ                                                                                                |
| ٤٧   | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ أَلْمُصْطَفَى ﷺ</li> </ul>                                    |
| ٤٧   | ـ ذِكْرُ مَا خَصَّ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ عِنْدَ الْوِصَالِ بِالسَّقْي وَالْإِطْعَام دُونَ أُمَّتِهِ                                              |
| ٤٧   | <ul> <li>دِكْرُ مَعُونَةِ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ عَلَى الشَّيْطَانِ حَتَّى كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ</li> </ul>                                       |
|      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقٍ: «إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»، أَرَادَ                      |
| ٤٨   | بِقَوْلِهِ: «فَأَسْلَمَ»، بِالنَّصْبِ لا بِالرَّفْعِ                                                                                                     |
| ٤٨   | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ</li> </ul>  |
| ٤٨   | <ul> <li>- ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَأَمَّلُ ﷺ خَلْفَهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ</li> </ul>                                       |
| ٤٩   | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَنَمْ قَلْبُهُ كَمَا تَنَامُ قُلُوبُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ</li> </ul>       |
| ٤٩   | <ul> <li>- ذِكْرُ ارْتِجَاجِ أُحُدِ تَحْتَ الْمُصْطَفَى ﷺ</li> </ul>                                                                                     |
| ٤٩   | <ul> <li>- ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ</li> </ul>                                                   |
| ٥٠   | <ul> <li>دِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ أَفْعَالٍ يُتَوَقَّعُ لَمُرْتَكِبِهَا العُقُوبَةُ عَلَيْهَا فِي الْعُقْبَى بِهَا</li> </ul>  |
|      | <ul> <li>النَّوْعُ الرَّابِعُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي مَضَتْ مُتَقَدِّمَةً مِنْ فُصُولِ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ</li> </ul>         |
| ٥٤   | عَلَيْهِمْ بأَسْمَائِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ                                                                                                                |
| ٥٤   | <ul> <li>- ذِكْرُ حَمْدِ آدَمَ رَبَّهُ لَمَّا خَلَقَهُ بِإِلْهَامِهِ جَلَّ وَعَلا إِيَّاهُ ذَلِكَ</li> </ul>                                             |
| ٤٥   | - ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَطَسَ»، أَرَادَ بِهِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ                                    |
| 00   | <ul> <li>- ذِكْرُ إِخْرَاجِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتُهُ وَإِعْلامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ خَالِقُهَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ</li> </ul> |

| بفحة | الموضوع                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07   | <ul> <li>- فِكْرُ خَبْرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>      |
| ٥٧   | ـ ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقَ الله جَلَّ وَعَلا آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ                                                               |
|      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا»، أَرَادَ بِهِ مِنْ قَبْضَةٍ وَاحِدَةٍ                      |
| ٥٧   | مِنْهَا                                                                                                                                                |
| ٥٨   | ـ ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي خَلَقَ الله جَلَّ وَعَلا آدَمَ ﷺ فِيهِ                                                                                      |
| ٥٨   | ـ ذِكْرُ وَصْفَ طُولِ آدَمَ حَيْثُ خَلَقَهُ الله جَلَّ وَعَلا                                                                                          |
|      | <ul> <li>ذِكْرُ قَوْلِ الْمَلائِكَةِ عِنْدَ هُبُوطِ آدَمَ إِلَى الأرض: ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾</li> </ul>      |
| ٦.   | [البقرة: ٣٠]                                                                                                                                           |
| 7.5  | ـ ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَخُونُ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ                                                                      |
| 15   | ـ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِيَ اخْتَتَنَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ                                                                           |
| 77   | ـ ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَافِعَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَهِمَ                                                                 |
| ٦٢   | <ul> <li>ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمَعَارِيضِ، يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ</li> </ul> |
| ٦٣   | ـ ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَخْرَجَ الله جَلَّ وَعَلا زَمْزَمَ وَأَظْهَرَهَا                                                                           |
| ٦٣   | ـ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمُنَاضَلَةِ فِي الأَسْوَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَرْمى                                                                            |
| ٦٣   | - ذِكْرُ اسْمِ الرُّمَاةِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيِّةٍ هَذَا الْقَوْلَ                                                                    |
|      | - ذِكْرُ خَبَرٍ يُشَنِّعُ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ                                |
| ٦٤   | الْمُصْطَفَى يَتَيَاثِهُ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ                                                                             |
|      | - ذِكْرُ وَصْفِ الدَّاعِي الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ،                                            |
| 70   | لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»                                                                                                                                  |
| 70   | ـ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَبِثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ                                                                       |
|      | ـ ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرَمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لا بِالدُّنْيَا                                |
| 77   | ـ                                                                                                                                                      |
|      | ـ ذِكْرُ صَبْرِ كَلِيمِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى أَذَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِيَّاهُ                                                                      |
|      | ـ فِكْرُ سُؤَالِ كَلِيمِ الله جَلَّ وَعَلا رَبَّهُ عَنْ خِصَالٍ سَبْعِ                                                                                 |
|      | ــ قِــور سُورِي وَيُوِيمِ اللهُ عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً                                                              |
|      | ـ وَكُورُ سُوْانِ اللهِ رَبَّهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ شَيْئًا يَذْكُرُهُ بِهِ                                                                               |
| W    | ـ وَدَر سُوانِ فَلِيم الله رب أَن يَعْلَمُهُ سَيَّا يَعْدُوهُ بِهِ                                                                                     |

| بفحة | وضوع                                                                                                                                          | الم |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّصَلُّفِ بِعِلْمِهِ وَلُزُومُ الافْتِقَارِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا      | _   |
| 79   | فِي کُلِّ حَالِهِ                                                                                                                             |     |
| 79   | ذِكْرُ وَصْفِ حَالِ مُوسَى حِينَ لَقِيَ الْخَضِرَ بَعْدَ فَقْدِ الْحُوتِ                                                                      | _   |
| ٧٢   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغُلامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ بِمُسْلِم                                                           | _   |
| ٧٢   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيِّهِ الْمُسْلِمِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِهِ | _   |
| ۲۷   | ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّي الْخَضِرُ خَضِراً                                                                                 | _   |
|      | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً وَإِنْ كَانَ قَادِراً عَلَى الرُّكُوبِ اقْتِدَاءً بِكَلِيمِ الله                       |     |
| ٧٣   | صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبيِّنَا وَعَلَيْهِ                                                                                                     |     |
|      | ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ تَلْبِيَةَ مُوسَى كَلِيمِ الله جَلَّ وَعَلا وَرَمْيَهُ الْجِمَارَ فِي حَجَّتِهِ                             | _   |
| ٧٣   | صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ                                                                                                    |     |
| ٧٣   | ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمُلِّنِي عِنْدَ التَّلْبِيَةِ بإِدْخَالِ الإصْبَعَيْن فِي الأَذْنَيْن                                               | -   |
| ٧٤   | ِ ذِكْرُ خَبَرِ شَنَّعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِي سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ لإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ                            | -   |
| ٧٧   | ذِكْرُ لَفْظَّةٍ تُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّأُويلَ الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ لِهَذَا الْخَبَرِ مَدْخُولٌ                          | _   |
| ٧٧   | ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَلْقَى مُوسَى الْأَلْوَاحَ                                                                            | _   |
| ٧٨   | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هُشَيْمٌ                                                   | _   |
| ٧٨   | ذِكْرُ احْتِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى وَعَذْلِهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ                                                    | _   |
| ٧٨   | ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي فَضَى الله فِيهَا عَلَى آدَمَ مَا قَضَى قَبْلَ خَلْقِهِ إِيَّاهَا                                                   | _   |
| ٧٩   | ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                                | _   |
| ٧٩   | ذِكْرُ تَخْفِيفِ الله جَلَّ وَعَلا قِرَاءَةَ الْزَّبُورِ عَلَى دَاوُدَ نَبِيِّ الله ﷺ                                                         | _   |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ يُعْقِبَ يَمِينَهُ                      | _   |
| ۸٠   | الاسْتِشْنَاءَ                                                                                                                                |     |
| ٨٠   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ قَدْ لَقَّنَهُ الاسْتِقْنَاءَ عِنْدَ يَمِينِهِ إِلا أَنَّهُ نَسِيَ                                         | -   |
| ۸١   | ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامٍ نَبِيِّ الله دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَصِيَامِهِ                                                | _   |
| ۸١   | ذِكْرُ نَفْيِ الْفِرَارِ عِنْدَ الْمُلاقَاةِ عَنْ نَبِيِّ الله دَاوُدَ عَلِيْ                                                                 |     |
| ۸١   | ذِكْرُ السََّبَ ِ الَّذِي مِنْهُ كَانَ يَتَقَوَّتُ دَاُّودُ عَلِي                                                                             |     |
| ۸۲   | ذِكْرُ خَنَقِ الْمُصْطَفَى ﷺ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يُؤْذِيهِ فِي صَلاتِهِ                                                                |     |
|      | ذِكْرُ وَصْفِ دَعْوَةِ سُلَيْمَانَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَلِكَ الشَّيْطَانَ               |     |

| سفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۳   | اسْتِكْشَافَ وَاضِح خَفِيَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <ul> <li>- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مَنِ امتُحِنَ بِمِحْنَةٍ فِي الدُّنْيَا فَتَلَقَّاهَا بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ يُرْجَى لَهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٤   | زَوَالُهَا عَنْهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٥   | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَيُّوبَ عَلِيَّهُ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ أُمْطِرَ عَلَيْهِ جَرَاذٌ مِنْ ذَهَبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٥   | <ul> <li>ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٨   | <ul> <li>- ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَوْلادَ آدَمَ يَمَسُّهُمُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِلادَتِهِمْ إِلا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ وَأُمَّهُ صَلَوَاتُ الله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٨   | عَلَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٨   | ـ ذِكْرُ عَلامَةِ مَسِّ الشَّيْطَانِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٧   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أُدِيَ ﷺ إِيَّاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٧   | ـ ذِكْرُ الْمُلَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِيهَا أُمَّةُ عِيسَى عَلَى هَدْيِهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا حَلَفَ لَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٧   | عَلِمَ مِنْهُ ضِدَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸   | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَوْلادُ عَلاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: "وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ»، أَرَادَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى صَلَوَاتُ الله عَلَى نَبِيِّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۸   | وَعَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۹   | - ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَعَ الأنْبِيَاءِ بِالْقَصْرِ الْمَبْنِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹.   | <ul> <li>النَّوْعُ الْخَامِسُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فُصُولِ أَنْبِياءَ كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹.   | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّهُ مَا صُدِّقَ مِنَ الأنْبِيَاءِ أَحَدٌ مَا صُدِّقَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹.   | ـ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُرَّ فِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بِالْحِجَازِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91   | ـ ذِكْرُ إِنْذَارِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَتِهِ أَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
|      | ـ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبَ وَحَظَرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ـ ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ لِلْكَبَاثِ الأَسْوَدِ: «إِنَّهُ أَطْيَبُ» مِنْ غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ـ ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ يُعَذِّبَ مَخْلُوقٌ بِعَذَابِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنْ لا حَرَجَ عَلَى قَاتِل النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| صفحة  | وضوع                                                                                                                              | الم |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٩٣    | ذِكْرُ تَحْلِيلِ الله جَلَّ وَعَلا الْغَنَائِمَ لأُمَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                           | _   |
| 97    | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْغَنَائِمَ لَمْ تَحِلَّ لأمَّةٍ مِنَ الأمَمِ خَلا هَذِهِ الأمَّةِ                                      | -   |
|       | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله يُبْطِلُ صَلاةَ الدَّاعِي          | -   |
| ۹ ٤   | فِيهَا                                                                                                                            |     |
| 90    | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَنْبِيَاءَ كَانَ لَهُمْ حَوَارِيُّونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ                         | -   |
| 90    | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ مَعْلُومَتَانِ                               | _   |
| 97    | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْخُلَفَاءِ فِي الْبِطَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا حُكْمُ الأَنْبِيَاءِ سَوَاءٌ        | _   |
| 97    | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ كَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي أُمَّتِهِ كَانَ يَدْعُو بِهَا   | -   |
|       | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ وَزَعَمَ أَنَّ               | -   |
| 97    | الشَّفَاعَةَ هُوَ اسْتِغْفَارُهُ لأمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا                                                                         |     |
| ٩٨    | النَّوْعُ السَّادِسُ: إِخْبَارُهُ عِلَيْ عَنِ الْأَمَمِ السَّالِفَةِ                                                              | 0   |
| ۹۸    | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ                                                     | _   |
| ۹۸    | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحِ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ                                   | _   |
| 99    | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أُجْلِهِ سَفَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ            | -   |
| 99    | ذِكْرُ رَجَاءِ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمَنْ نَحَّى الأذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ                                      | _   |
| 1 * * | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي نَحَّى غُصْنَ الشَّوْكِ عَنْ الطَّريقِ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً غَيْرَهُ            | _   |
| 1 * * | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ لِذَلِّكَ الْفِعْل                    | _   |
| ١     | ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ الله جَلَّ وَعَلا عَمَّنْ تَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ                                                     | _   |
| 1 • 1 | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدْ لَهُ حَسَنَةٌ خَلا تَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُعْسِرِينَ                         | _   |
| 1 • 1 | ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ۖ وَتَبَخْتُرِهِ ۖ فِي شَيْءٍ مِنْهَا | _   |
| 1 • 1 |                                                                                                                                   | _   |
| 1.7   | ذِكْرُ خَبَرِ قَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                           | _   |
|       | ذِكْرُ الخَّبِرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَوْفَ الله جَلَّ وَعَلا إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَرْءِ قَدْ يُرْجَى لَهُ النَّجَاةُ فِي     |     |
| 1.7   | الْقِيَامَةِ بِهِ                                                                                                                 |     |
| 1.4   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَانَ يَنْبُشُ الْقُبُورَ فِي الدُّنْيَا                                                 |     |
|       | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ مِنْهُ   |     |
|       | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشَّباتِ عَلَى الدِّينِ عِنْدَ تَوَاتُرِ الْبَلايَا عَلَيْهِ                              |     |
|       |                                                                                                                                   |     |

| صفحة  | الع                                                                                                                                | 11 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0   | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                            | _  |
|       | ذِكْرُ الخَبرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ: لا يَغْفِرُ الله لَكَ، مِمَّا قَدْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ |    |
| 1 + 7 |                                                                                                                                    |    |
| 1.7   | ذِكْرُ وَصْفِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ                                           | -  |
| 1 * V | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ مِنْ تَرْكِ الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ                     | -  |
| ۱۰۸   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ قَدْ يَكُونُ أَيْضاً مِنَ النَّمِيمَةِ                                     | -  |
| ۱۰۸   | ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الأَمَم                                                      | _  |
|       | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَنَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالْأَوَامِرَ فَرْضٌ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ عَلَى أُمَّتِهِ، لا       | -  |
| ۱۰۸   | يَسَعُهُمُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا                                                                                                    |    |
|       | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ قَدْ يُتَوَقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ  |    |
| 1 • 9 | بِفِعْلِهِ ذَلِكَ                                                                                                                  |    |
| 1 • 9 | ِ ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابٍ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّى مَاتَتْ                                              | -  |
| 11.   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإحْسَانَ إِلَى ذَوَاتِ الأرْبَعِ قَدْ يُرْجَى بِهِ تَكْفِيرُ الْخَطَايَا فِي الْعُقْبَى    | -  |
| 11.   | ِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ                        | -  |
|       | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ النَّدَمِ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى ما فَرَطَ مِنْهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ       | -  |
| 111   | وَعَلا ذُنُوبَهُ بِهِ                                                                                                              |    |
| 111   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ لا يَجُوزُ أَنْ تُتَّخَذَ مَسَاجِدَ أَوْ تُصَوَّرَ فِيهَا الصُّورُ                | -  |
| 117   | ذِكْرُ لَعْنِ الله جَلَّ وَعَلا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الأنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ                                                       | -  |
| 117   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يُسَمُّونَ مَنْ فِي زَمَانِهِمْ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ           | -  |
| 117   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ بِأَوْتَقِ عَمَلِهِ قَدْ يُرْجَى لَهُ إِجَابَةُ ذَلِكَ الدُّعَاءِ          | -  |
| 115   | ذِكْرُ افْتِرَاقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِرَقاً مُخْتَلِفَةً                                                                    | -  |
| 118   | ذِكْرُ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاحِيَةِ مِنْ بَيْنِ الْفِرَقِ الَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا أُمَّةُ الْمُصْطَفَى ﷺ                   | -  |
| 110   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ يَجِبُ أَنْ تُقَامَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ شَرِيفاً كَانَ أَوْ وَضِيعاً              | _  |
|       | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّصَبُّرَ عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ يُمْتَحَنُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ   | -  |
| 110   | الْمِحْنَةُ شَيْئاً يَسِيراً                                                                                                       |    |
|       | ذِكْرُ إِيجَابِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا الزَّائِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِيهِ                                                   |    |

| ىىف <b>ى</b> خة<br>— | بوضوع الع                                                                                                                                 | لہ |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِثْبَاتِ كَوْنِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الأوْلِيَاءِ دُونَ الأنْبِيَاءِ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ             |    |
| 117                  | وَصِحَّةِ ضَمَائِرِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ                                                                            |    |
|                      | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّوَرُّعِ فِي أَسْبَابِهِ دُونَ التَّعَلُّقِ بِالتَّأُويلِ، وَإِنْ | -  |
| 117                  | اناخ له ذلك                                                                                                                               |    |
|                      | بَى<br>ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى المَرْءِ أَنْ لا يَعْتَاضَ عَنْ أَسْبَابِ الآخِرَةِ بِشْيءٍ مِنْ خُطَامِ هَذِهِ        | -  |
| 114                  | اللُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ حُدُوثِ حَالَةٍ بِهِ                                                                          |    |
| 119                  | ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اسْتَحَقَّ قَوْمُ صَالِحٍ العَذَابَ مِنَ الله جَلَّ وَعَلا                                           | -  |
| 17.                  | ذِكْرُ وَصْفِ دَفْنِ أَبِي رِغَالٍ سَيِّلِهِ ثَمُودَ                                                                                      | -  |
| 17 +                 | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الدُّخُولِ عَلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَاكِياً                             | -  |
|                      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ       | -  |
| 171                  | طَاعَةِ الله جَلَّ وَعَلا مَا لَمْ يَعْلَم الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ                                                      |    |
| 171                  | ذِكْرُ الأُمَّةِ الَّتِي فُقِدَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّتِي لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ                                                  | -  |
| 171                  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ                                                             | _  |
| 177                  | . 3. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                  | -  |
|                      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله قَدْ يُعَذِّبُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْوَاعِ الْمِحَنِ                  | _  |
| 177                  | وَالْمَصَائِبِ لِتَكُونَ تَكْفِيراً لِلْحَوْبَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْهَا                                                                   |    |
| ۱۲۳                  | ذِكْرُ مَا فَعَلَ جِبْرِيلُ ﷺ بِفِرْعَوْنَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ                                                               | _  |
| ۱۲۳                  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ                                                                            | _  |
| 371                  | ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اقْتَصَرَ القَوْمُ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ                            | _  |
| 371                  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى الله تَعَالَى فِي جَمِيع أَسْبَابِهِ                           | _  |
| 170                  | ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلاةَ العَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ                                                                | _  |
| 170                  | ذِكْرُ اخْتِلاَّفِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ                                                              |    |
| 771                  | ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ                                      | _  |
|                      | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا النَّخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ                                 |    |
|                      | ذِكْرُ الخَبَرَ المُدْحِضَ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا فِي الأَنْبِيَاءِ                                           |    |
|                      | ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ غَيْرَ الأنْبِيَاءِ قَدْ يُوجَدُ لَهُمْ أَحْوَالٌ تُؤَدِّي إِلَى الْمُعْجِزَاتِ                     |    |
|                      | ذَكُ الخَبِّ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَا أَهَ مَمْهُ عَةٌ مِنَ التَّآتُّنِ للرِّحَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَم                 |    |

| صفحة | وضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الم  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 179  | -<br>ۚ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهِمَا بَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _    |
| 179  | ذِكْرُ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا أَكْلَ الشُّحُومِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |
| ١٢٩  | ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ اليَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
| ۱۳۰  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلابِ مُحَرَّمٌ وَلا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _    |
|      | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لله جَلَّ وَعَلا عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ قَدْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    |
| ۱۳.  | يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 171  | ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخَمْرِ عَلَى الأَحْوَالِ لأَنَّهَا رَأْسُ الْخَبَائِثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ إِذَا دَعَا الله جَلَّ وَعَلا بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ وَعَمَلٍ مُخْلِصٍ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| ١٣٢  | دُعَاقُهُ وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْؤُولُ مُعْجِزَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَّ الشُّكْرِ للله جَلَّ وَعَلا بِأَعْضَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَلا سِيَّمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
| ١٣٤  | إِذَا كَانَتِ النَّعْمَةُ تُعَقِّبُ بَلْوَى اعْتَرَتْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 150  | َ عِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ | -100 |
| ۱۳۷  | النَّوْعُ السَّابِعُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَمَرَهُ الله جَلَّ وَعَلا بَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    |
| 177  | ذِكْرُ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُؤْمِنُوا بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |
| 11.  | َ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |
| ۱۳۸  | هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 11/1 | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَعْصِمُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ بِالإِقْرَارِ لله إِذَا قَرَنَهُ بِالشَّهَادَةِ لِلْمُصْطَفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    |
| , ω, | بالرِّسَالَةِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 147  | بِ عَلَى الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْقُنُ دَمَهُ وَمَالَهُ بِالإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا إِذَا قَرَنَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | بِإِقَامَةِ الفَرَائِضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
| 117  | و الراب الله المن الله على الله على الله الله الله الله الله على الماء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 129  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ النَّبِيحَةَ بِاسْمِ الله وَمِلَّةِ الإِسْلامِ مِنَ الإِيمَانِ<br>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يَحْقُنُ دَمَهُ وَمَالَهُ إِذَا آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ مِنَ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    |
|      | وقر البيالِ بِأِن المَرِّ إِنَّمَا يَحْفَنُ دُمُهُ وَمَالُهُ إِذَا أَمِنْ بِكُلُّ مَا جَاءً بِهِ المصطفى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
| 18*  | جَلَّ وَعَلا، وَفَعَلَهَا، دُونَ الاعْتِمَادِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|      | ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ١٤٠  | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |
|      | ذِكْرُ الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 181  | ذِكْرُ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ ﷺ أَنْ يَدْعُو لأَهْلِ الْبَقِيعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |



| صعحه  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المو |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | النَّوْعُ الثَّامِنُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ مَنَاقِب الصَّحَابَةِ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ بِذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ رِضْوَانُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 157   | عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 187   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 187   | ذِكْرُ إِثْبَاتِ المُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الأَخُوَّةَ وَالصُّحْبَةَ لأبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ﷺ أَمَرَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ مِنْ مَسْجِدِهِ خَلا بَابِ أَبِي بَكْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| ١٤٣   | الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّ |      |
| 124   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ﷺ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَحَدٍ مَا انْتَفَعَ بِمَالِ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| 1 2 2 | ذِكْرُ عَدَدِ مَا أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْمَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
| ١٤٤   | ذِكْرُ النِّيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ عَلَىٰ مَنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| 120   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى عَانَ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَى المُصْطَفَى ﷺ بِصُحْبَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _    |
| 180   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَ إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| 127   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    |
| 127   | ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَيْ اللَّهِ عَتِيقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    |
| ١٤٦   | ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ ظَيَّةِ صِدِّيقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -    |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَيْهُ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ لأَخْذِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |
| ١٤٧   | الحَظَّ الوَافِرَ مِنْ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ١٤٧   | ذِكْرُ تَرْحِيبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ هَا اللَّهِ وَدَعْوَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ دُخُولِهِ الجَنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |
| ۱٤٨   | ذِكْرُ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ صَالِحًا لللهُ عَلَيْةً فِي هِجْرَتِهِ إِلَى المَدِينَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
|       | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ عَلَيْهُ حَيْثُ صَحِبَ رَسُولَ الله ﷺ فِي الْغَارِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |
| 10 .  | مِنَ الْبَشَرِ ثَالِكٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 10+   | ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي بَكْرِ ﷺ فِي هِجْرَتِهِ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| ١٥٣   | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 104   | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |
|       | ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلْيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَالْتُهُ دُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|       | غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 100   | ذَكُ المالَّةِ الَّهِ مِنْ أَجُاهَا عَاهَ دَتْ عَائِشَةُ مَنْ لَ اللهِ عَلَيْهِ فِي ذَاكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| صفحة | الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مو, | - 1 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|      | كُرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ أَمْرِهِ بِالصَّلاةِ أَبَا بَكْرٍ فِي عِلَّتِهِ أَمَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -   |
| 107  | عَلِيّاً بِذَلِكَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |
| 107  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 107  | ِكْرُ وَصْفِ إِسْلامِ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 101  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 109  | كُرُ البَيَانِ بِأَنَّ عِزَّ الْمُسْلِمِينَ بِإِسْلامِ عُمَرَ كَانَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى عَيْقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| 109  | ِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |
| 17.  | ِكْرُ اسْتِبْشَارِ أَهْلِ السَّمَاءِ بِإِسْلامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَقِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ڋ   | -   |
| + 71 | ِكُوُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذِ  | -   |
|      | خُرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَحَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذِ  | -   |
| ٠٦٠  | څړ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ب   |     |
| 171  | زَكُرُ رُؤْيَةِ المُصْطَفَى ﷺ قَصْرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذِ  | _   |
| 171  | كُورُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذِ  | -   |
| 171  | زِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذِ  | -   |
| 177  | زِكْرُ إِثْبَاتِ الله جَلَّ وَعَلا الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غ ا | _   |
| 177  | كُورُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتُهُ بِدِينِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَظَّابِ فَعْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذِ  | _   |
| ۱٦٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| ۱٦٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| ۱٦٣  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| ١٦٤  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَلِيُّهُ كَانَ مِنَ الْمُحَدَّثِينَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذِ  | _   |
| ١٦٤  | ذِكْرُ إِجْرَاءِ الله الْحَقُّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله |     |     |
| 170  | ذِكْرُ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا مِنَ الآيِ وِفَاقَاً لِمَا كَانَ يَقُولُهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَيْهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|      | كُرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعُمَرَ ابْنِ الخَطَّابِ صَيْلَةٍ بِالشَّهَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| 177  | نِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ عُمَرُ ﴿ اللَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ عُمَرُ ﴿ اللَّهَا اللَّهَالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ  | ذِ  | _   |
| 177  | بِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَإِلَيْهِ أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدّيقِ وَإِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذِ  | _   |
|      | إِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَيْ يَكُانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بَعْدَ أَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذِ  | -   |
| 171/ | ک علاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |

| صفحة | بوضوعالــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 177  | ذِكْرُ إِنْبَاتِ الرُّشْدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي طَاعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   |
| ۸۲۱  | ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُسْلِمِينَ بِالاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _   |
| 171  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصِّدِّيقِ وَالْفَارُوقِ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُولُهُ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| 179  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ وَالْفَارُوقَ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَي كُهُولِ الْأَمَم فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| 179  | ذِكْرُ رِضَى الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَلَيْتِه فِي صُحْبَتِهِ إِيَّاهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |
| ۱۷۱  | ذِكْرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الأَمَوِيِّ رَضَّالِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   |
| ١٧٢  | ذِكْرُ تَعْظِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ عُثْمَانَ إِذِ الْمَلائِكَةُ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |
| ۱۷۳  | ذِكْرُ إِنْبَاتِ الشَّهَادَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
|      | ذِكْرُ بَيْعَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ بِضَرْبِهِ ﷺ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   |
| ۱۷۳  | الأُخْرَى عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ۱۷٤  | ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يُبَشَّرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بُشْرَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالْجَنَّةِ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
| ۱۷٤  | الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلافَةَ، وَكَانَ مِنْهُ مَا كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 100  | ذِكْرُ سُؤَالِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الصَّبْرَ عَلَى مَا أُوعِدَ مِنَ الْبَلْوَى الَّتِي تُصِيبُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   |
| 100  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ الْمُسَالِ الْمُعَلِّمِ السَّالِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ | -   |
| 171  | ذِكْرُ الخَبِرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعٍ الْفِتَنِ كَانَ عَلَى الْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ لَمْ يَخْلَعْ نَفْسَهُ لِزَجْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| 771  | الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۱۷۷  | ِ ذِكْرُ نَفَقَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 |
| ۱۷۸  | ذِكْرُ رِضَى الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَيْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ اللُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ۱۸۲  | ذِكْرُ عَهْدِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا يَجِلُّ بِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | ذِكْرُ تَسْبِيلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|      | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَفِي عِنْدَ تَسْبِيلِهِ رُومَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|      | وَكُورُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | وَكُورُ مَا كَانَ يَلْبَسُ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ حِينَةٍ بِاللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَذَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَظِيَّةٍ مَقْرُونٌ بِأَذَى الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ۱۸۹  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّهَ الْمَرْءِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَظْمًا مِنَ الإيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                             | - |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱٩٠   | - ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلِيّاً أَبَا تُرَابِ                                                                           |   |
| ۱٩٠   | - ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْم                                                 | - |
| ١٩٠   | - ذِكْرُ الوَقْتِ الَّذِي خَاطَبَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلِيًّا بِهَذَا الْقَوْلِ ۖ                                                       | - |
| 191   | - ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَوْنَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ                                                |   |
| 191   | - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ                                                                   |   |
| 197   | - ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيْتِه سُورَةَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ                                     | - |
| 198   | - ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَبِّيْهِ                                                  |   |
|       | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَيَّ نَاصِّرٌ لِمَنِ انْتَصَرَ بِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ               | - |
| 198   | الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                      |   |
| 198   | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَيْهِ كَانَ نَاصِرَ كُلِّ مَنْ نَاصِرُهُ رَسُولُ الله ﷺ                  |   |
| 198   | ـ ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْوَلايَةِ لِمَنْ وَالَى عَلِيّاً وَالْمُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُ                                |   |
| 190   | ﴿ ذِكْرُ فَتْحِ الله جَلَّ وَعَلا خَيْبَرَ عَلَى يَدَي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَالِيهِ عَلَيْهُ                               |   |
| 197   | <ul> <li>ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَالِيهِ الله وَرَسُولَهُ</li> </ul>                                 |   |
| 197   | <ul> <li>ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ عَلَيْهِ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى ﷺ</li> </ul>          |   |
|       | . ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا وَرَسُولِهِ ﷺ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ﷺ وَقَدْ فَعَلَ                             |   |
|       | · ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا اللهِ إِلَى أَعْدَاءِ أَللهِ الْكَفَرَةِ                                     |   |
| 199   | · ذِكْرُ قِتَالِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَقِتَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى تَنْزِيلِهِ                 | - |
|       | . ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَفِيْ عَلَي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ                        |   |
| 199   | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْخَوَارِجَ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله جَلَّ وَعَلا إِلَيْهِ                                             |   |
| ۲     | ـ ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالشِّفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ظَيُّهُ مِنْ عِلَّتِهِ                                    | - |
|       | . ذِكْرُ تَخْفِيفِ الله جَلَّ وَعَلا عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِعَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ الصَّدَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ                |   |
| ۲.,   | نَجْوَاهُمْ                                                                                                                         |   |
|       | . ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رِضْوَانُ الله | _ |
| 7 - 1 | عَلَيْهِمَا وَرَحْمَتُهُ، وَقَدْ فَعَلَ                                                                                             |   |
| 7 • 7 | ـ ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ الله ﷺ                                                                                          |   |
| 7 + 7 | . ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى عَيِّةِ لاَنْنِهِ إِبْرَاهِيمَ                                                                      | - |
| 7 + 7 | . ذِكْرُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ابْنَةِ المُصْطَفَى ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا وَقَدْ فَعَلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | _ |



| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4   | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فِيهَا خَلا مَريَم</li> </ul>                                  |
| 7.4   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى                                                           |
| 7.0   | <ul> <li>- ذِكْرُ مَا أَعْطَى عَلِيًّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ظَيْنَهُ فِي صَدَاقِ فَاطِمَةَ</li> </ul>                                                       |
| 7.0   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ اللَّـرْعِ الْحُطَمِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا                                                                                           |
| 7.0   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ مَا جُهِّزَتْ بِهِ فَاطِمَةُ حِينَ زُفَّتْ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ                                                            |
|       | - ذِكُرُ الإِخْبَارِ عَمَّا قَالَ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ خِطْبَتِهِمَّا إِلَيْهِ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عِنْدَ                         |
| 7.7   | إغْرَاضِهِ عَنْهُمَا فِيهِ                                                                                                                               |
| 7 . 7 | <ul> <li>- ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ فَاطِمَةَ أَنَّهَا أَوَّلُ لاحِقٍ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ</li> </ul>                              |
| 7.7   | _ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                |
| Y • Y | <ul> <li>- ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنتِهِ</li> </ul>                                                         |
|       | <ul> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ عَلِيٌّ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً وَإِنَّمَا كَرِهَهُ ﷺ تَعْظِيماً لِفَاطِمَةَ لا</li> </ul> |
| ۲۰۸   | تَحْريماً لِهَذَا الفِعْلِ                                                                                                                               |
|       | _ ذِكْرُ البّيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْمُصْطَفَى عَيْ أَمْسَكَ عَنْ                    |
| ۲۰۸   | خِطْبَتِهِ تِلْكَ                                                                                                                                        |
| 7 . 9 | ـ ذِكْرُ الحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَي رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                   |
|       | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ سِبْطَي المُصْطَفَى ﷺ يَكُونَانِ فِي الْجَنَّةِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلا ابْنَي                            |
| 7 . 9 | الْخَالَةِ                                                                                                                                               |
| ٠ / ٢ | <ul> <li>- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَكَ بَشَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ</li> </ul>                                               |
| ٠١٢   | <ul> <li>- ذِكْرُ الخَبْرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ لا يَكُونُ بِوَلَدٍ لأبِي الْبِنْتِ</li> </ul>                             |
| ٠ / ٢ | <ul> <li>- ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ</li> </ul>                                                         |
| 117   | _ ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بِالرَّحْمَةِ                                                                                    |
|       | <ul> <li>- ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بِالْمَحَبَّةِ</li> </ul>                                                               |
| 117   | <ul> <li>فِكْرُ إِنّْبَاتِ مَحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمُحِبِّي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا</li> </ul>                           |
| 717   | <ul> <li>- ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا</li> </ul>                                         |
|       | <ul> <li>- ذِكْرُ تَقْبِيلِ الْمُصْطَفَى عَالِيُّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى سُرَّتِهِ</li> </ul>                                                       |
|       | ـ ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                                            |
| 717   | <ul> <li>- ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بِالْمَحَبَّةِ</li> </ul>                                                               |

| سفحة | موضوع الم                                                                                                                         | ال |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 718  | ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُرِمَ أَوْلادُ رَسُولِ الله ﷺ هَذِهِ الدُّنْيَا                                          | _  |
| 710  | ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّهُ رَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا                                      | _  |
| 710  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                 | _  |
| 710  | ذِكْرُ إِنْبَاتِ مُحَبَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِمُحِبِّيَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ                                                 | _  |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ                                                |    |
| 717  | ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ                        |    |
| 717  | ذِكْرُ الخَبَرِ الفَاصِلِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَضَادًا فِي الظَّاهِرِ                                       |    |
|      | ذِكْرُ مُلاعَبَةِ المُصْطَّفَى ﷺ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا                           |    |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ۚ ذِكْرُنَا لَّهُمْ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ المُصْطَفَى ﷺ  |    |
|      | ذِكْرُ البّيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَقْرُونَةٌ بِمَحَبَّةِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَذَلِكَ بُغْضُهُ |    |
| 711  | 0 0 5                                                                                                                             |    |
| 711  | ُ ذِكْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله التَّيْمِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                           |    |
|      | ذِكْرُ وَصْفِ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي أُصِيبَ بِهَا طَلْحَةُ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ                                      |    |
|      | ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ شَلَّتْ يَدُ طَلْحَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                |    |
|      | ذِكْرُ الزُّبَيْرِ َبْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                        |    |
|      | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْشَّهَادَةِ لِللَّٰبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ                                                                     |    |
|      | ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَوَيْهِ لِلزُّبَيِّرِ بْنِ الْعَوَّامِ                                                            |    |
|      | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ حَوَارِيَّ الْأُمُصْطَفَى ﷺ                                          |    |
|      | ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِٰيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                              |    |
|      | ذِكْرُ رُؤْيَةِ سَعْدٍ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ يَوْمَ أُحُدٍ                                                                      |    |
|      | ذِكْرُ جَمْعِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَوَيْهِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ                                                               |    |
|      | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَعْداً أَوَّلُ مَنْ رَمَى مِنَ الْعَرَبِ بِالسَّهْم فِي سَبِيلِ الله                                   |    |
|      | ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِسَعْدٍ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ أَيَّ وَقُٰتٍ دَعَاهُ                                             |    |
|      | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ                                                                          |    |
|      | ذِكْرُ الْآي الَّتِي أَنْزَلَ الله جَلَّ وَعَلا وَكَّانَ سَبَبَهُمَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ                                   |    |
|      | ذِكْرُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَعَلَ                                       |    |
|      | ذَكُ عَبْدِ التَّحْمَنِ يْنِ عَوْفَ التُّهْ يِّ رِضْهَ انُ الله عَلَيْه وَقَدْ فَعَا َ                                            |    |

| بصفحة | وصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 777   | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَفِي اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللّ | _   |
| 777   | ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَقِيْظُهُ وَقَدْ فَعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً بَنِ الْجَرَّاحِ كَانَ مِنْ أَحَبِّ الرِّجَالِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 777   | وَغُمَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ۸۲۲   | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ بِالأَمَانَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| ۸۲۲   | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى لَأَسْقُفَيْ نَجْرَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| 777   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَنْسَبُ الْمَرْءَ إِلَى فَضِيلَةٍ تَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ فَضَائِلِهِ بِلَفْظِ الانْفِرَادِ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *** |
| 779   | ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجَنَّةِ لأبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _   |
| 779   | ذِكْرُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ زَوْجَةٍ رَسُولِ الله ﷺ رِضْوَانُ الله عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| ۲۳.   | ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى ﷺ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۲۳.   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمِرَ بِهَذَا الْفِعْلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |
| ٠٣٠   | ذِكْرُ تَعَهُّدِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَصْدِقَاءَ خَدِيجَةَ بِالْبِرِّ بَعْدَ وَفَاتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ۱۳۲   | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| 177   | ذِكْرُ إِكْثَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ ذِكْرَ خَدِيجَةَ بَعْدَ وَفَاتِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ۱۳۲   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَقْرَأَ خَدِيحَةَ مِنْ رَبِّهَا السَّلامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** |
| 777   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْ أَفْضَلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   |
| 777   | ذِكْرُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ بْنِ صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| 377   | ذِكْرُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَدَس رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ هُوَ الَّذِي جَمَّعَ أَوَّلَ جُمُعَةٍ بِالْمَدِينَةِ فَبْلَ قُدُومِ المُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   |
| ۲۳٦   | إِيَّاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۲۳٦   | ذِكْرُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مُدِحَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بِالْبِرِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 747   | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفِرْدَوْسَ الأعْلَى لا يَسْكُنُهُ أَحَدٌ خَلا الأنْبِيَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   |
| 747   | ذِكْرُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمِّ رَسُولِ الله ﷺ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ وَحْشِيّاً لَمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُغَيِّبَ عَنْهُ وَجْهَهُ لِمَا كَانَ مِنْهُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       | حَمْزَةَ مَا كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 137   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِمَا كُفِّنَ فِيهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَئِذٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -   |

| مفحة  | <u> </u>                                                                                                                          | وضوع   | الم |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 7 2 1 | مُضْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ رَفِي اللهِ                                                      | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 7 2 1 | عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                       | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 737   | إِظْلالِ الْمَلائِكَةِ بِأَجْنِحَتِهَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ إِلَى أَنْ دُفِنَ                                    | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 754   | البَيَانِ بِأَنَّ الله جَلَّ وَعَلا كَلَّمَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَامٍ بَعْدَ أَنْ أَحْيَاهُ كِفَاحاً                  | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 754   | أَنَسِ بْنِ النَّصْرِ الأنْصَادِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                       | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 4 5 5 | عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                   | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| 337   | حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ غَسِيلِ الْمَلائِكَةِ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                       | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 7 2 0 | سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                        | ۮؚػ۠ۯؙ |     |
| 720   | السَّبَبِ الَّذِي فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ السَّبْيِ وَالْمُقَاتِلَةِ                                                                  | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 757   | عَدَدِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ قُرَيْظَةَ                                                                             | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 7     | أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهَ فِي الْمَسْجِدِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ قَصْداً لِعِيَادَتِهِ          | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 7 2 7 | وَصْفِ دُعَاءِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ بَنِي قُرَيْظَةَ                                                     | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 454   | اسْتِبْشَارِ الْعَرْشِ وَارْتِيَاحِهِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ                                                               | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 7 2 9 | البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «اهْتَزَّ لَهَا»، أَرَادَ بِهِ الوَفَاةَ دُونَ الْجِنَازَةِ                                         | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 70.   | الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَرْشَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ السَّرِيرُ                                        | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 70.   | طَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي جِنَازَةِ سَعْدٍ لِخِفَّتِهَا                                                                          | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 70.   | فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَلَيْهِ                                                                |        |     |
|       | البَيَانِ بِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ فُرِّجَ عَنْهُ عَمَّا شُدِّدَ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِدُعَاءِ المُصْطَفَى عِيدة . |        |     |
| 107   | البَيَانِ بِأَنَّ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ لا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، نَسْأَلُ الله حُسْنَ السَّلامَةِ مِنْهَا    | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 101   | وَصْفِ مَنَادِيلِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ فِي الْجَنَّةِ                                                                              |        |     |
| 707   | الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ                        |        |     |
| 707   | البَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ النَّوْبَ الَّذِي لَبِسَهُ المُصْطَفَى ﷺ كَانَ مَنْسُوجاً بِالذَّهَبِ                                    |        |     |
|       | ِ البَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْمُصْطَفَى ﷺ الجُبَّةَ الْمَنْسُوجَةَ بِالذَّهَبِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الله جَلَّ           | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 707   | < لُبْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أُمَّتِهِ                                                                                       | وَعَا  |     |
| 707   | ِ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ رَقِيْهِ                                                                                                  | ۮؚػ۠ۯؙ |     |
|       | ِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ ظَيْجَهُ                                                                   |        |     |
| 707   | ِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً بْنِ شَرَاحِيلَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                   | ۮؚػؙۯؙ | _   |

|      |       | . ~   |
|------|-------|-------|
|      | 25    | . 2.2 |
| ه فر | صار 🔾 |       |
|      | 22    | 50    |

| الصفحة.                                                                                               | الموضوع                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | - ذِكْرُ مَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى                      |
| بْنَ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ                                       | - ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ                   |
| طَالِبٍ عَلَيْكُ ٢٥٧                                                                                  | <ul> <li>- ذِكْرُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي</li> </ul>     |
| يَ ﷺ جَعْفَراً يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ                                                                 | - ذِكْرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى                       |
| اَحَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                        | ـ ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ رَوَ                       |
| الْمُطَّلِبِ ﷺ                                                                                        | <ul> <li>- ذِكْرُ العَبَّاسِ بْنِ عَبْد</li> </ul>   |
| ﷺ لِلْعَبَّاسِ إِنَّهُ صِنْوُ أَبِيهِ                                                                 |                                                      |
| عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحِجَارَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ                       | <ul> <li>- ذِكْرُ نَقْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ</li> </ul> |
| هَى ﷺ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ بِالْجُودِ وَالْوَصْلِ                                                      | - ذِكْرُ وَصْفِ الْمُصْطَا                           |
| اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلِيه اللهِ الله  | _ ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّا                     |
| ، ﷺ لابْنِ عَبَّاسٍ بِالْحِكْمَةِ                                                                     | - ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى                        |
| الْحِكْمَةِ الَّذَيْنِ دَعًا الْمُصْطَفَى ﷺ بِهِمَا لابْنِ عَبَّاسٍ                                   | ـ ذِكْرُ وَصْفِ الْفِقْهِ وَ                         |
| بْنِ حَارِثَة ﷺ                                                                                       | <ul> <li>- ذِكْرُ أَسَامَة بْنِ زَيْدِ</li> </ul>    |
| ى ﷺ بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ فِي أَسَامَةً مَا قَالَ                                                        |                                                      |
| مَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِذِ النَّبِيُّ عَلِي كَانَ يُحِبُّهُ                                             | - ذِكْرُ الأَمْرِ بِمَحَبَّةِ أَه                    |
| مَةً بْنَ زَيْدٍ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ أَبِيهِ                      | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَسَاءَ                   |
| الرَّبِيعِ وَ الرَّبِيعِ عِلْمَا الرَّبِيعِ عِلْمَا الرَّبِيعِ عِلْمَا الرَّبِيعِ عِلْمَا المَّاسِيعِ | <ul> <li>- ذِكْرُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ</li> </ul>     |
|                                                                                                       | - ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْ                       |
| الله بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ سُدُسَ الإِسْلامِ                                                           |                                                      |
| مَسْعُودٍ كَانَ يُشَبُّهُ فِي هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ بِرَسُولِ الله ﷺ                                    |                                                      |
| بْنِ مَسْعُودٍ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ                                             |                                                      |
| الله ﷺ لِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودِ                                                                    |                                                      |
| مُوْآنِ عَلَى مَا كَانَ يَقْرَؤُهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ                                         |                                                      |
| نْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ                                                                   |                                                      |
| ا اْبْنِ مَسْعُودٍ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ                                                               |                                                      |
| هَى ﷺ طَاعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي كَانَ بِسَبِيلِهَا مِنْ قَدَمَيْهِ بِأُحُدٍ فِي ثِقَلِ         |                                                      |
| 777                                                                                                   | المِيزَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ                        |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وع           | ىوض   | اله |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|
| ِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رُ عَبْدِ    | ۮؚػ   | -   |
| ادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِالصَّلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رُ شَهَ      | ۮؚػ۠  | -   |
| بَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ عَلِيَّةٍ هَذَا الْقَوْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ئرُ السَّ    | ۮؚػ۠  | -   |
| المُصْطَفَى ﷺ البَعِيرَ لِعَبُدِ الله بْنِ عُمَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |     |
| ع ابْنِ عُمَرَ آثَارَ رَسُولِ الله ﷺ وَاسْتِعْمَالِهِ سُنَّتَهُ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |     |
| اَرِ بْنِ يَاسِرٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |     |
| نَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِأَخْذِهِ الْحَظُّ مِنْ جَمِيعِ شُعَبِ الإِيمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |     |
| بَفِ الْمُصْطَفَى ﷺ قَتَلَةَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |     |
| فَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ فِي تِلْكَ الأيَّام ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فُرُ الــَ   | ۮؚػ۠  | _   |
| خَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فُرُ الحَ    | ۮؚڎؙ  | _   |
| بَانِ بِأَنَّ قِتَالَ عَمَّارٍ كَانَ بِالرَّايَةِ الَّتِي قَاتَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فُرُ اليَّ   | ۮؚڎؙ  | _   |
| اتِ بُعْضِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ أَبْغَضَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فُرُ إِثْبَا | ذِدً  | _   |
| هَيْبِ بْنِ سِنَانٍ ﴿ عِلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کُرُ صُ      | ذِدُ  | _   |
| ْكِ بْنِ رَبَاحِ المُؤَذِّنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ | غُرُ بِلا    | ذِدُ  | -   |
| جَابِ الْجَنَّةِ لِبِلالٍ هَا لِهِ اللهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کُرُ إِيحَ   | ذِدُ  | -   |
| تَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمُسَابَقَةُ لِبِلالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كُرُ اللَّ   | ذِدَّ | _   |
| يَانِ بِأَنَّ بِلالاً كَانَ لا تُصِيبُهُ حَالَةُ حَدَثٍ إِلا تَوَضًّا بِعَقِبِهَا وَصَلَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كْرُ اليَّ   | ذِهٔ  | _   |
| يَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَالَ لِبِلالٍ لَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ: «بِهَا»، وَصَوَّبَ قَوْلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كُرُ البَّ   | ذِهٔ  | -   |
| ي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ڭرُ أَبِيم   | ۮؚڗؙ  | _   |
| الِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کُرُ خَ      | ذِرُ  | -   |
| يَانِ بِأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ عَلَى خَيْلِ الْمُصْطَفَى ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كْرُ الْبَ   | ذِرَ  | _   |
| عِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ سَيْفَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كْرُ تَسْ    | ذِ    | -   |
| مُرِو بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كُرُ عَا     | ذِ ا  | -   |
| رِر .بِ<br>ئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ وَعَنْ أَبِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ڭُرُ عَا     | ذِ    | AR  |
| خَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الدُّنْيَا لا فِي الآخِرَةِ . ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كُرُ ال      | ذِ    | **  |
| بَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |     |
| بَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَائِشَةَ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ زَوْجَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ڭرُ خَ       | ذ     | _   |

| لصفحة        | يوضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Y V V</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| ۲۷۸          | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَقْرَأَ عَائِشَةَ ﴿ السَّلامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |
| <b>Y Y X</b> | ذِكْرُ إِنْزَالِ الله جَلَّ وَعَلا الآيَ فِي بَرَاءَةِ عَائِشَةَ فَيْ اللَّهِ عَمَّا قُذِفَتْ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - |
| ۲۸۳          | ذِكْرُ تَفْوِيضِ عَائِشَةَ الْحَمْدَ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهَا مِمَّا بَرَّأَهَا عَمَّا قُلِفَتْ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|              | ذِكْرُ نَفْيِ عَائِشَةَ عِنْهُا مَعْرِفَةَ النَّعْمَةِ عَن أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَإِضَافَتِهَا بِكُلِّيَّتِهَا إِلَى خَالِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۲۸۳          | السَّمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ خَلْقِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 317          | ذِكْرُ قَوْلِ الْمُصْطَفَى عَلِي الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ إِنَّهُ لَهَا كَأْبِي زَرْعٍ لأَمِّ زَرْعٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 710          | ذِكْرُ الأَمْرِ بِمَحَبَّةِ عَائِشَةَ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُحِبُّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - |
| 7.7.7        | ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لُمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
|              | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَخْرَجَ هَذَا السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ مَعاً كَانَ عَنْ أَهْلِهِ دُونَ سَائِرِ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| ۲۸۷          | مِنْ فَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| YAY          | ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرِنَاهُ قَبْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |
|              | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَكُنْ يَنْزِلُ عَلَى المُصْطَفَى ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ خَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| 7.4.7        | عَائِشَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ۲۸۸          | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ كَانَ لا يَدْخُلُ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ بَيْتَهُ إِذَا وَضَعَتْ عَائِشَةُ ثِيَابَهَا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ |
| PAY          | ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ عَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| 79.          | ذِكْرُ الْعَلامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يَعْرِفُ الْمُصْطَفَى ﷺ رِضَا عَائِشَةَ مِنْ غَضَبِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ |
| 79.          | ذِكْرُ فَضْلِ عَائِشَةً عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ |
|              | ذِكُرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ |
| 791          | الأنْصَادِيُّالأنْصَادِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 791          | َ فِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا طُوَالَةَ لَمْ يَكُنِ بِالْمُنْفَرِدِ بِرِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ |
|              | ذِكْرُ الاَسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ أَنْ يَحْلِفَ بِرَبِّ مُحَمَّدٍ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ |
|              | ذِكْرُ جَمْعِ اللهِ بَيْنَ رِيقِ صَفِيِّهِ ﷺ وَبَيْنَ رِيقِ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال |   |
| 707          | وَكُو السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ |
|              | ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي مَكَثَتْ فِيهِ عَائِشَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 171          | دِكْرُ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفِ أَبِي سُفْيًانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |
| 145          | وِّتُو صَوْطِبِ بِنِ ابِي بَنْعَةُ حَلِيفِ ابِي سَفَيَانَ<br>ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ النَّارِ عَنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ هَيُّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _ |
| 3 4 7        | ودر لقي دخول النارِ عن حاطب بن ابي بلتعه هيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |

| مفحة        | <u> 원</u>                                                                                                             | وضو    | الم |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 3 9 7       | عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ رَفِّظِيْنِهِ                                                                                 | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 490         | سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ عَلِيْظِنهُ                                                                           | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| 447         | سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ صَطِّحَة                                                                                      | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| 797         | حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                  | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| <b>797</b>  | دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِالْمَغْفِرَةِ                                                   | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| <b>79</b> V | البَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ صَاحِبَ سِرِّ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                       | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| 444         | مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ظَالِمَة                                                                                          | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| 441         | شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِالصَّلاح                                                             | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| 799         | البَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ                     | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| 799         | البَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍّ كَانَ مِنْ أَعْلَم الصَّحَابَةِ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ                       | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ۳           | أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ صَّلَيْهِ                                                                                    |        |     |
| ۳.,         | ِ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ                                              | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٣٠٣         | الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا ذَرِّ عَلَيْهِ كَانَ رُبُعَ الْإِسْلامِ                                                      | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ٣.٣         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 |        |     |
| ٤٠٣         | إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ مَوْتِ أَبِي ذَرِّ                                                                      | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ۳.٥         | زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ مَا اللهُ       | ۮؚػ۠ۯؙ | -   |
| ۲ • ۳       | ِ البَيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنْ أَفْرَضِ الصَّحَابَةِ                                              | ۮؚػؙۯؙ | ~   |
| ۲۰٦         | ِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأنْصَارِيِّ عَلَيْهِ                                                                     | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ٣.٧         | ِ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي جدَادِ جَابِرٍ                                                             | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ٣.٧         | ِ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ                                                                    | ۮؚػؙۯؙ | _   |
|             | دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِجَابِرٍ بِالْمَغْفِرَةِ مِرَاراً مَعَ ذِكْرِ وَصْفِ ثَمَنِ ذَلِكَ الْبَعِيرِ الَّذِي بَاعَهُ | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ۲۰۸         | رٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ                                                                                                | جَابِ  |     |
| ۲۰۸         | عَدَدِ اسْتِغْفَارِ المُصْطَفَى ﷺ لِجَابِرِ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ                                                       | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
| ۳.9         | ِ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ رَدَّ الْبَعِيرُ عَلَى جَابِرٍ هِبَةً لَهُ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهُ         | ۮؚػ۠ۯؙ | *** |
|             | ِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَلَيْهِ                                                                                        |        |     |
| ۳۱.         | ِ حَسَّانَ ۚ بْنِ ثَأْبِتٍ رَقِيًٰ ۗ                                                                                  | ۮؚػؙۯؙ | _   |
|             | ِ البَيَانِ بِأَنَّ جِبْرِيلَ ﷺ كَانَ مَعَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مَا ذَامَ يُهَاجِي الْمُشْرِكِينَ                    |        |     |

| مفحة | وضوع                                                                                                                          | الم |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۳۱.  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ»، أَرَادَ بِهِ يُؤَيِّدُكَ                                 | _   |
|      | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كَوْنَ جِبْرِيلَ اللَّهِ مَعَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مَا دَامَ يُهَاجِي المُشْرِكِينَ، إِنَّمَا كَانَ | _   |
| ۲۱۱  | ذَلِكَ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                               |     |
| ۲۱۱  | ذِكْرُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَلِيْهُ                                                                                       | _   |
| ۱۱۳  | ذِكْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَقِيْقِهِ                                                                               |     |
| 717  | ذِكْرُ وَصْفِ جَهْدِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ                                              | _   |
|      | ذِكْرُ كَثْرَةِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺأَ                                                                | -   |
| 717  | ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَثُرَتْ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ                              | _   |
| 317  | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الإِيمَانِ                                              | -   |
| 710  | ذِكْرُ شَهَادَةِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبِ لأبي هُرَيْرَةَ بِكَثْرَةِ السَّمَاعِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ                                | -   |
| ٣١٥  | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ ﷺ إِلا سَنَةً وَاحِدَةً          | -   |
| 710  |                                                                                                                               | -   |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ جَابِرِ بْنِ       | -   |
| ٣١٦  | 2/3/                                                                                                                          |     |
| ۲۱٦  | ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ                                                                | -   |
| ۳۱۷  | ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ أُنيْسِ الجُهَنِيِّ عَلَيْتِهِ                                                                        | -   |
| ۳۱۸  | ذِكْرُ عَبْدِ الله بْنِ سَلام عَظِيمًا                                                                                        | -   |
| ٣١٩  | ذِكْرُ إِنْبَاتِ الْجَنَّةِ لِعَلْدِ الله بْنِ سَلام                                                                          | **  |
| ٣١٩  | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنُاهُ                                                                       | -   |
| ٣٢.  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ عَاشِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ                                             | _   |
| ٣٢.  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالاسْتِمْسَاكِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لِعَبْدِ الله بْنِ سَلام إِلَى أَنْ مَاتَ           |     |
| ٣٢٢  | ذِكْرُ ثَابِتِ بن قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَفِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله                 |     |
| 477  | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانِي يُصَرَّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                      | -   |
| ٣٢٣  | ذِكْرُ حُزْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ                                                               | -   |
| ٣٢٣  | ذِكْرُ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ عَلَيْتِه                                                                           | -   |
|      | ذِكْرُ مَسْحِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَجْهَ أَبِي زَيْدٍ حَيْثُ دَعَا لَهُ بِمَا وَصَفْنَا                                            |     |
| 47 8 | ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ دَعَا المُصْطَفَى ﷺ لأبِي زَيْدٍ بِالْجَمَالِ                                          | _   |

| صفحة | <u>2</u>                                                                                                       | وضو    | الم |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 377  | سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ صَلِيْهِ                                                                              | ۮؚػ۠ۯؙ |     |
| ۲۲۸  | غَزَوَاتٍ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                         | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٣٢٨  | الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ ۚ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |        |     |
|      | أَنَس بْنُ مَالِكٍ ۗ عَلَيْهِ                                                                                  | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ٣٢٨  | دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأنسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْبَرَكَةِ فِيمَا آتَاهُ الله                                     | ۮؚػؙۯؙ | _   |
|      | الْمُدَّةِ الَّتِي خَدَمَ فِيهَا أَنَسٌ رَسُولَ الله ﷺ                                                         |        |     |
|      | أَبِي طَلْحَةً الأنْصَارِيِّ عَلَيْهِ                                                                          | ۮؚػؙۯؙ | _   |
|      | اتُراس الْمُصْطَفَى ﷺ بِأبِي طَلْحَةَ                                                                          | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
|      | تَصَدُّقِ أَبِي طَلْحَةَ بِأَحَبُ مَالِهِ إِلَيْهِ                                                             |        |     |
|      | أَسَامِي مَنْ قَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ مَالَهُ فِيهِمْ                                                            | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ۱۳۳  | ِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُو طَلْحَةً الْأَنْصَارِيُّ                                               | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ۱۳۳  | أُمِّ سُلَيْم أُمِّ أَنَس بْن مَالِكِ وَ إِنْهَا                                                               |        |     |
|      | ِ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأمِّ سُلَيْم وَأَهْلِ بَيْتِهَا بِالْخُيْرِ                                          |        |     |
|      | ِ وَصْفِ تَزَوُّجِ أَبِي طَلْحَةً أُمَّ سُلَيْم                                                                |        |     |
| ٤٣٣  | ِ كُنْيَةِ هَذَا الصَّبِيِّ المُتَوَفَّى لأبِي طُّلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْم                                       | ۮؚػؙۯؙ | _   |
|      | أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ وَإِنَّهَا                                                                       |        |     |
|      | ِ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّ حَرَام فِي الْجَنَّةِ                                                          |        |     |
|      | أبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ عَلِيْنِهِ                                                                          |        |     |
|      | أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ صَلِيجَةٍ.                                                                          | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٣٣٧  | ِ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                             | ۮؚػ۠ڒؙ | _   |
| ٣٣٧  | ُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلأَشْعَرِيِّينَ بِهِجْرَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ                                        | ۮؚػؙڒؙ | -   |
|      | ِ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا أَبَا مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ                                         |        |     |
| ٣٣٨  | الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ إِلا مِنْ عَمْرَةً     | ۮؚػؙڒؙ | _   |
|      | و قَوْلِ أَبِي مُوسَى لِلْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ لَوْ عَلِمَ مَكَانَهُ لَحَبَّرَ لَهُ                                |        |     |
|      | ُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأبِي مُوسَى بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ                                                   |        |     |
| ۳٤.  | َ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ                                                                      | ۮؚػؙۯؙ | _   |
| ۳٤.  | ُ تَبَشُّمُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي وَجْهِ جَرِيرِ أَيَّ وَقْتٍ رَآهُ                                               | ۮؚػؙڒؙ | _   |

| صفحة         | الموضوع                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 781          | <ul> <li>- ذِكْرُ دُعَاءِ المُصْطَفَى ﷺ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله بِالْهِدَايَةِ</li> </ul>                                               |
| ۲٤١          | <ul> <li>- ذِكْرُ تَبَرُّكِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي أَحْمَسَ وَخَيْلِهَا مِنْ أَجْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله</li> </ul>                        |
| 137          | ـ فِكْرُ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلِيْهِ                                                                                                 |
| <b>ም ٤ ም</b> | <ul> <li>- ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْمُنَازِلِ الْعَبْدِيُّ</li> </ul> |
| 727          | ـ ذِكْرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَظِيْنَه                                                                                                     |
| ٣٤٣          | <ul> <li>دِکْرُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم الطَّائِيِّ ضَّيُّانه</li> </ul>                                                                       |
| 450          | ـ ذِكْرُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ صَطْيَةٍ.                                                                                       |
| 737          | ـ ذِكْرُ أَبِي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ لِللَّٰتِينِهِ السَّالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                       |
| ٣٤٧          | ـ ذِكْرُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ﴿ عَلَيْهُ                                                                                            |
| ٣٤٨          | ـ ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَهِيُهُ                                                                                         |
| P 3 T        | <ul> <li>النَّوْعُ التَّاسِعُ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ فَضَائِلِ أَقْوَامٍ بِلَفْظِ الإجْمَالِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ</li> </ul>      |
|              | - ذِكُرُ إِعْطَاءِ اللهُ جَلَّ وَعَلا الثَّوَابَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى يَسِيرِ الْعَمَلِ أَضْعَافَ مَا يُعْطِي عَلَى كَثِيرِهِ         |
| 459          | لِغَيْرِهَا مِنَ الأَمَمِ                                                                                                                  |
| 40.          | <ul> <li>دِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ</li> </ul>                                                                    |
| 40+          | ـ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ هَلِهِ الأَمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ                                                        |
| 40 ×         | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»، أَرَادَ بِهِ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ           |
| 40 ·         | <ul> <li>ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوَوْا فِي الْفَضِيلَةِ بَعْدَ التَّابِعِينَ</li> </ul>      |
| 401          | <ul> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ تَبَعُ الأَتْبَاعِ</li> </ul>                             |
|              | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصْطَفَى ﷺ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةً وَتَلَكُّؤٍ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ      |
| 201          | بَعْدَ تَلَكَّوْ وَرُوْيَةٍ                                                                                                                |
|              | - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْمُصْطَفَى عَلَيْ وَلَمْ يَرَهُ قَدْ يَكُونُ أَشَدَّ حُباً لَهُ مِنْ أَقْوَامٍ رَأُوهُ      |
| ۲۰۱          | وَصَحِبُوهُ                                                                                                                                |
|              | - ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الَّذِي           |
| ۲٥۲          | ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                |
|              | <ul> <li>- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>                                                              |
|              | <ul> <li>ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الانْتِصَارِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ</li> </ul>                                        |
| ٣٥٣          | <ul> <li>دِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ</li> </ul>                                    |

| مفحة        | الد                                                                                                                                  | 11         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مبعجه       | _                                                                                                                                    |            |
|             | ِكُوُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذُنُوبَ أَهْلِ بَدْرٍ الَّتِي عَمِلُوهَا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ غَفَرَهَا الله لَهُمْ بِفَضْلِهِ، | – ذِ       |
| 408         |                                                                                                                                      | g          |
| 408         | زِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ هُمْ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَخَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ                                         | - ذ        |
| <b>700</b>  | زِكْرُ نَفْي دُخُولِ النَّارِ، نَعُوذُ بِالله مِنْهَا، عَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ                                      |            |
| 700         | ذِكْرُ البَيَّانِ بِأَنَّ نَفْيَ دُخُولِ النَّارِ عَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً ۚ وَالْحُدَيْبِيَةَ إِنَّمَا ۚ هُوَ سِوَى الْوُرُودِ        |            |
| 401         |                                                                                                                                      |            |
| 707         | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ شُهُودَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا كَانَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ                                       |            |
| 401         | ذِكْرُ الْعَدَدِ اللَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَوْمَ الشَّجَرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ                                              |            |
|             | نِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ فِيهِ الْهِجْرَةُ                                                                                 |            |
|             | ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ مَا وَصَفْنَاهُ                                                                               |            |
|             | ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ وَإِمْضَائِهَا لَهُمْ                                                       |            |
| <b>70</b> 1 | ذِكْرُ وَصْفِ مَنَازِلِ الْمُهَاجِرِينَ فِيَ الْقِيَامَةِ                                                                            |            |
| 404         | ذِكْرُ وَصْفِ الْهِجْرَةِ الَّتِي ۚ ذَكَرْنَاهَا فِي الأخْبَارِ الَّتِي أَمْلَيْنَاهَا فِيمَا قَبْلُ                                 |            |
|             | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ وَمِنْ قَصْدِهِ نَوَالُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ             |            |
| 409         | لزَّائِلَةِ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ                                                                                     |            |
| 409         | 96 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                             |            |
| ٣٦.         | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                              |            |
|             | ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكَانَ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ                                                  |            |
|             | ذِكْرُ قَضَاءِ الْأَنْصَارِ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ لِلْمُصْطَفَى ﷺ                                                                     |            |
| ۲٦١         | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةً الأنْصَارِ مِنَ الإِيمَانِ                                                           |            |
| ۲۲۱         | ذِكْرُ وَصْفِ الْقُرَّاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ                                                                                          |            |
| ١٢٣         | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْأَنْصَارِ بِالْعِفَّةِ وَالصَّبْرِ                                                               | <b>)</b> – |
| ٣٦٣         | ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالصَّبْرِ عِنْدَ وُجُودِ الأَثْرَةِ بَعْدَهُ                                                          | <b>)</b>   |
| ٣٦٣         | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ يُقْطِعَ الْبَحْرَيْنِ لِلأَنْصَارِ                               | · -        |
|             | ذِكْرُ وَصْفِ الأثَرَةِ الَّتِي ُّأَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلأنْصَارِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ وُجُودِهَا بَعْدَهُ                           |            |
|             | ذِكْرُ قَبُولِ الأَنْصَارِ هَذِّهِ الْوَصِيَّةَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                  |            |
|             | ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَنْ مُبْغِضِي الأَنْصَارِ                                                                                  |            |

| صفحة      | موضوع الا                                                                                                                 | 11 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٦٥       | ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّتَهُ بِالْعَفْوِ عَنْ مُسِيءِ الأنْصَارِ وَالإحْسَانِ إِلَى مُحْسِنِهِمْ             | _  |
| ۲۲۳       | ﴿ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَنْصَارَ كَانَتْ كَرِشَ رَسُولِ الله ﷺ وَعَيْبَتَهُ                                         | -  |
| ٣٦٦       | ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَعُدَّ نَفْسَهُ مِنَ الأنْصَارِ لَوْلا الْهِجْرَةُ                                  | -  |
| 411       | ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَعْفِرَةِ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَائِهِمْ                                               | _  |
| ۲٦٧       | ذِكْرُ إِقْسَام الْمُصْطَفَى عِيَّاقِ عَلَى مَحَبَّتِهِ الأَنْصَارَ                                                       | _  |
| ۸۲۳       | ذِكْرُ دُعَاءَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِنِسَاءِ الأَنْصَارِ وَلِنِسَاءِ أَبْنَائِهَا                              | -  |
| <b>77</b> | وَكُورُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْاَرادِي الأَنْصَادِ وَلِمَوَالِيهَا                                    | _  |
| 417       | وَكُورُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ لِجِيرَانِ الأنْصَارِ                                                      | -  |
| 419       | ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرٍ دُورِ الْأَنْصَارِ                                                                                   | -  |
| 419       | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                   | -  |
| 419       | ذِكْرُ الخُبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ                   | _  |
| ۲۷.       | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى وَلِيُّ بَنِي سَلَمَةً وَبَنِي حَارِثَةً                              | -  |
| ٣٧٠       | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فِي الآخِرَةِ وَالأولَى              | _  |
| ۲۷۱       | ِ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَحَنُّنَ الأنْصَارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلادِهِمْ كَتَحَنُّنِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ | -  |
|           | . ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي الصُّحْبَةِ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ       | _  |
| ۲۷۱       | وَالأَنْصَارُ ثُمَّ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ                                                                                    |    |
| ۲۷۲       | . ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِغِفَارَ حَيْثُ نَصَرَتِ الْمُصْطَفَى ﷺ                                            | _  |
| ۲۷۲       | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَسْلَمَ وَغِفَار خَيْرٌ عِنْدَ الله مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ                                   | -  |
| ٣٧٣       | . ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَضَّلَ ﷺ هَؤُلاءِ عَلَى بَنِي تَمِيمٍ                                          | -  |
| ٣٧٣       | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَمِيمَ هُمْ أَشَدُّ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ الدَّجَّالِ  | _  |
| ٤٧٣       | . ذِكْرُ بُشْرَى الْمُصْطَفَى ﷺ تَمِيماً بِمَا بَشَّرَهَا بِهِ                                                            | _  |
|           | . ذِكْرُ مَدْحِ الْمُصْطَفَى ﷺ بَنِي عَامِرٍ                                                                              |    |
| ٣٧٥       | . ذِكْرُ إِضَاَفَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الإيمَانَ وَالْفِقْهَ وَالْحِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ                             | -  |
| ٥٧٣       | . ذِكْرُ إِضَافَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الحِكْمَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ                                                       | -  |
|           | ـ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ القَيْسِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ َ                                              |    |
|           | دِ ذِكْرُ نَفْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ الخِزْيَ وَالنَّدَامَةَ عَنْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ              |    |
| 777       | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَكُونُونَ تَبَعاً لِقُرَيْشِ                                | -  |

| مفحة | موضوع                                                                                                                                                   | 11   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٣٧٧  | ذِكْرُ وَصْفِ اتِّبَاعِ النَّاسِ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ                                                                                    | _    |
| ٣٧٧  | ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا الْقُرَشِيَّ مِنَ الرَّأْيِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَ القُرَشِيِّ مِنْهُ عَلَى الضَّعْفِ                             | _    |
| ٣٧٧  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ وَلايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ فِي قُرَيْشٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ                                                   | -    |
| ٣٧٨  | ذِكْرُ النَّبَانِ بِأَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ مِنْ خَيْرِ نِسَاءٍ رَكِبَتِ الرَّوَاحِلَ                                                                    | -    |
| ۴۷۸  | ذِكْرُ السَّبَ ِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقُوْلَ                                                                                          | -    |
| ۲۷۸  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصَّابِرِينَ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَشَفَاعَتِهِ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                       | -    |
| 444  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالإيمَانِ لِمَنْ سَكَنَ مَدِينَتَهُ                                                                                   | -    |
| 449  | ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ المَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ                                                           | -    |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، وَأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهَا رَغْبَةً عَنْهَا مِنْ                       | -    |
| ٣٧٩  | شِرَادِهِمْ                                                                                                                                             |      |
| ۳۸۰  | ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ                                                                                          | -    |
| ۳۸۰  | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُعْصَمُونَ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى لا يَقْدِرَ عَلَيْهِمْ نَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّهِ                     | -    |
| ۲۸۱  | ذِكْرُ بَسْطِ الْمَلائِكَةِ أَجْنِحَتَهَا عَلَى الشَّامِ لِسَاكِنِيهَا                                                                                  | _    |
| ۳۸۱  | إِذْكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّامَ هِيَ عُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ                                                               | _    |
| ٣٨٢  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْفَسَادَ إِذَا عَمَّ فِي الشَّامِ يَعُمُّ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمُدُنِ                                                 | -    |
| ٣٨٢  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأَهْلِ عُمَانَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُ                                                                           | -    |
| ٣٨٢  | ذِكْرُ شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ لأهْلِ فَارِسٍ بِقَبُولِ الإيمَانِ وَالْحَقِّ                                                                           | E.A. |
| ۳۸۳  | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَاني يُصَرِّحُ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ                                                                                 | -    |
|      | ﴿ ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى فُقَرَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أُوتُوا بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ                 | -    |
| ٣٨٣  | أَغْنِيَائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعْلُومَةٍ                                                                                                                    |      |
| ۳۸۳  | . ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ بِإِدْخَالِهِمُ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بِمُدَدٍ مَعْلُومَةٍ              | _    |
| 317  | . ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ                     |      |
|      | <ul> <li>ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ مِنْ حُطَامٍ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ</li> </ul> | ca.  |
| ۳۸٤  | يُقَالَ لَهُ فَقِيرٌ، كَمَا أَنَّ مَنْ مُنِعَ مِنْ حُطَامِهَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ غَنِيٌّ                                                         |      |
| 470  | ِ ذِكْرُ وَصْفِ الْغِنَى الَّذِي وَصَفْنَاهُ قبلُ                                                                                                       |      |
|      | . ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الفُقُرَاءِ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ قَدْ يَكُونُونَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الأغْنِيَاءِ فِي                               |      |
| ۳۸٥  | بَعْضِ الأَحْوَالِ                                                                                                                                      |      |

| الصفحة |  | لموضوع |
|--------|--|--------|
|        |  |        |

|     | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الْحَسَنَةَ لِلْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ الصَّابِرِ عَلَى مَا أُوتِيَ مِنْ فَقْرِهِ بِمَا مُنِعَ مِنْ               | _ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۲۸٦ | حُطَامٍ هَذِهِ الزَّائِلَةِ                                                                                                                      |   |
| ٣٨٧ | ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فُضِّلَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى بَعْضِ الْأَغْنِيَاءِ                                          | _ |
| ٣٨٧ | ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُتَصَدِّقَ بِطُولِ الْيَدِ                                                                                    | _ |
| ٣٨٨ | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هُوَ الْبَخِيلُ                                                                     | _ |
| ٣٨٨ | ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِم بِالْخِصَالِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ                          | - |
|     | ذِكْرُ الْخَبِرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَّالُ بِحُسْنِ السَّرِيرةِ وَصَلاحٍ الْقَلْبِ مَا لا يَنَالُ بِكَثْرَةِ                 |   |
| ٣٨٨ | الكَدُّ فِي الطاعاتِ                                                                                                                             |   |
|     | ذِكْرُ بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ دُونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْيِ فِي                        | _ |
| ۳۸۹ | الطَّاعَاتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 |   |
| ۳۸۹ | ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا وَصَفْنَا كَانَ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ                                                             | _ |
| ۳۸۹ | ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي تُرْتَجَى لِمَنْ فَعَلَهَا أَوْ أَخَذَ بِهَا أَنْ يُظِلُّهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ                | _ |
| ٣٩. | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْاعْتِزَالَ فِي الْعِبَادَةِ يَلِي الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله فِي الْفَضْلِ                                         | _ |
|     | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الاعْتِزَالَ لِمَنْ تَفَرَّدَ بِغَنَمِهِ مَعَ عِبَادَةِ الله إِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا | _ |
| 49. | لَمْ يَكُنْ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ                                                                                                |   |
| 491 | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِي صَلاتِهِ أَسْكَنَ وَلله أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ                                              | _ |
|     | ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الفَضْلِ مَا لا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ                         | _ |
| ۳۹۱ | ه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                          |   |
| 497 | ِ ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ»                                                               | _ |
| 497 | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الإحْسَانَ إِلَى الأوْلادِ قَدْ يُرْتَجَى بِهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ                           | _ |
|     | ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ مَحَجَّتَينِ يَرْكَبُهُمَا، إِحْدَاهُمَا الرَّجَاءُ              | _ |
| ۳۹۳ | وَالأَخْرَى الْخَوْفُ                                                                                                                            |   |
| ۳۹۳ | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الأَوْلِيَاءِ دُونَ الأَنْبِيَاءِ                                     | _ |
|     | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                          |   |
|     | ذِكْرُ الْبَيَاْنِ بِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْرِكِينَ هُمُ الْخِيَارُ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا                                                 |   |
|     | ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُهَاجِرِ وَالْغَازِي عَلَى أَيَّةٍ حَالَةٍ أَدْرَكَتْهُمَا الْمَنِيَّةُ فِي قَصْدِهِمَا                          |   |
|     | وَكُرُ مَحَيَّةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لله سِرّاً، أَوْ تَهَجَّدَ لله سِرّاً                                         |   |
|     |                                                                                                                                                  |   |

| صفحة        | موصوع                                                                                                                                                                                                                                                                             | اد |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 490         | ذِكْرُ تَحْرِيمِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى النَّارِ مَنْ وَحَّدَهُ مُخْلِصاً فِي بَعْضِ الأحْوَالِ دُونَ بَعْضِ                                                                                                                                                                     | _  |
| ۳۹۷         | ﴾ النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ                                                                                                                                                                                    | )  |
| ۳۹۷         | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ لِلنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                      | -  |
| 497         | ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ المَكْشُوفِ بِأَنْ لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ                                                                                                                                                         | -  |
| <b>۲</b> ٩٨ | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الأَخْبَارَ كَانَ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ                                                                                                                                                                                | -  |
| ۲۹۸         | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ                                                                                                                                                                                             | -  |
| 499         | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاةً الوُّسْطَى صَلاةُ الْغَدَاةِ                                                                                                                                                                                           | _  |
| 499         | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ                                                                                                                                                                                 | _  |
| 299         | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ صَلاة الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقِمْ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ                                                                                                                                                                     | _  |
| ٤ * *       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِداً فِي إِتْيَانِهَا                                                                                                                                                                  | -  |
|             | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ كَفِّهِ نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِهَا وَاحْتِمَالِهِ الْمَكَارِهَ فِي مَرْضَاةِ                                                                                                                                                 | -  |
| ٤٠٠         | الْبَارِي جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|             | ِ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدٍّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ                                                                                                                                                     | -  |
| ٤٠٠         | الدَّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|             | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ                                                                                                                                                           | -  |
| ٤٠١         | يَأْبَاهَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ                                                                                                                                                                                                |    |
|             | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ بِالتَّأْوِيلاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدْ                                                                                                                                                     | -  |
| ٤٠١         | لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٤٠٢         | ذِكْرُ الإِخْبَادِ عَمَّا أُبِيِّحَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لَبْسِ الْخُفَيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ عِنْدَ عَدَمِ الإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ<br>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لَبْسِ الْخُفَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ | _  |
|             | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا أَبِيحَ لَهُ فِي لَبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ                                                                                                                                    | -  |
| ٤٠٤         | الْكَعْبَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|             | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَمَامِ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً مِنْ وَقْتٍ جَمَعَهُ بَيْنَ الأولَى وَالْعَصْرِ                                                                                                                                                 |    |
|             | بِالْمُعَرَّفِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِقَةِ                                                                                                                                                                                   |    |
| ٤٠٥         | وَذُكُرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامٍ مِنِّي، وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا                                                                                                                                                                  |    |
|             | دِ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الإِبَاحَةِ لِلْمُرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا                                                                                                                                        |    |
| ٤٠٥         | الدَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 8.7         | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ حَبْسِ الإمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ وَأَصْحَابَ بُرُدهمْ في دَارِ الاسْلام                                                                                                                                                                     | _  |

الصفحة

| 5  | 1 : 6    | R |
|----|----------|---|
| ار | -        | 2 |
|    | <b>/</b> |   |

الموضوع

| 6.7   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتْحِ                                                                                                                                                                                                          |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 * ( | دِكُو الْمُحْبَارِ عَنْ لَقِي الْفِطَاعِ الْهِجْرِةِ بَعْدُ اللَّهِ عِنْ مَالِكِ العَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرِجِ عَنْ مَالِكِ العَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ | -    |
| ٤٠٧   | رَاكِتٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٤٠٧   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    |
|       | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا                                                                                                                                             | -    |
| ξ * V | إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ٤ * ٨ | ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ                                                                                                                                                                                      | _    |
| ٤٠٨   | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بجُلُودِ مَا يَحِلُّ بالذَّكَاةِ إِذَا دُبغَتْ، وَإِذَا كَانَت مَيْتَةً                                                                                                                                                   | _    |
|       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ قَتْلِ أَلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ التَّي مِنْ أَجْلِهَا                                                                                                                                             | _    |
| ٤٠٨   | أُبِيحَ دَمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ٤٠٩   | ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                           | _    |
| ٤٠٩   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ                                                                                                                                                  | _    |
| ٤١٠   | بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ٤١٠   | وَكُو الإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَركَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                           | _    |
|       | ذُكُرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ ذِكُرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ صَدَقَةً بَعْدَ مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَؤُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ                                                        | _    |
| ٤١٠   | الْعِيَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ٤١١   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيًّةِ: «بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي»، أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي                                                                                                                                                                 | _    |
| ٤١١   | وَكُرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله مِنْهُ                                                                                                                                                                                   | disc |
| 213   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أُولَاهُ وَعُقْبَاهُ                                                                                                                                                                                              | _    |
| 213   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ ذِكْرِ تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ                                                                                                                                                                                    | _    |
| 213   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جَزَاءً لِمَعْرُوفِهِ                                                                                                                                                                                     | _    |
| ٣١3   | ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِل إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ                                                                                                                                                             | _    |
|       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ ٱلْحُوهُ الْمُسْلِمُ، عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى أَسْبَابِهِ                                                                                                                                           |      |
|       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْغَالَّ يَكُونُ غُلُولُهُ فِي الْقِيَامَةِ عَاراً عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                         |      |
| ٤١٥   | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ عَلَّى الرُّشْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ                                                                                                                                                       |      |
|       | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ                                                                                                                                                                                                               |      |

| صفحة | يع الم                                                                                                                               | سوضو   | الد |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| ٤١٦  | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ                                        | ۮؚػؙۯ۠ | -   |
| ٤١٦  | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حَلَّ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ                                                  | ۮؚػؙۯؙ | -   |
| ٤١٧  | رُ الإخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الإفْطَارُ عَلَيْهَِ                                                                    | ۮؚػؙۯ۠ |     |
|      | رُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ مِنِ اسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النَّكَاحِ     | ۮؚػؙڕ۠ | -   |
| ٤١٧  | ڥڹٞ                                                                                                                                  | عَلَيْ |     |
| ٤١٧  | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلادَةِ وَرِثُوا وَوُرِثُوا وَاسْتَحَقُّوا الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ ' | ۮؚػ۠ۯؙ | _   |
|      | رُ الإخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلَّ كَوْنُهُ            |        | _   |
|      | رُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْراً مِنَ             | ۮؚػ۠   | _   |
| ٤١٨  | بل                                                                                                                                   | الإ    |     |
|      | رُ الإخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأسْنَانِ عِنْدَ قَلْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسٌ مِنَ                 | ۮؚػؙڔ  | _   |
| ٤١٨  | بِلِب                                                                                                                                | 11     |     |
|      | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ، لا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ                    | ۮؚػ    | _   |
| ٤١٩  | جَاسَةِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ القَلِيلِ لَمْ يُنْجِسْهُ                                                                        |        |     |
| ٤١٩  | رُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى حُذَيْفَةَ                                                          | ۮؚػؙڒ  | -   |
| ٤٢٠  | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُحْدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ                                | ۮؚػؙڒ  | -   |
| ٤٢٠  | رُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدْوَى                                                                       | ۮؚػؙڒ  | -   |
| ٤٢٠  | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيتَةِ الله جَلَّ وَعَلا وَقُدْرَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْبُوبًا أَوْ مَكْرُوهاً               | ۮؚػؙڔ  | -   |
|      | رُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي      | ۮؚػؙڔ  | *** |
| 173  | ةِ يَسِيرَةِ                                                                                                                         | 4 .    |     |
| ۱۲٤  | رُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ                                                        | ۮؚػؙڔ۠ | _   |
| 173  | رُ الإخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ                               |        | -   |
| 277  | رُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ                              | ۮؚػؙڔ  | -   |
|      | رُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ وَفَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، أَوْ كَانَ لله فِيهِ مَعْصِيَةٌ         |        |     |
|      | رُ الإخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنَبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخْلِ                                                |        |     |
|      | رُ الإخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ لا يَتَعَدَّاهُ حَذَرَ دُخُولِهِ فِي                       |        |     |
| 277  | تَصَلَّقِينَ عَلَيْهِتَصَلَّقِينَ عَلَيْهِ                                                                                           | الْمُ  |     |
| 273  | وْعُ الْحَادِي عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ بَعْضِ أُمَّتِهِ                                | التَّ  | 0   |

| صفحة  | لموضوع                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٤   | ـ ذِكْرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ                                                                                                |
| 373   | . ذِكْرُ البِّيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لاكَهَا                              |
|       | . ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الأَمَرَاءِ مِنَ الْجَلْدِ فِي تَأْدِيبِ مَنْ أَسَاءَ مِنَ الرَّعِيَّةِ فِيمَا دُونَ حَدٍّ                           |
| 270   | مِنَ الْخُدُودِمِنَ الْخُدُودِ                                                                                                                                |
|       | - ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ إِتْيَانِ النَّوَافِلِ، ثُمَّ                                 |
| 240   | إِعْطَاقُهُ حَقَّ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا يَعْدُ                                                                                                          |
| 773   | <ul> <li>ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا</li> </ul>                                                                    |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ الثَّانِي عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ عَنِ اللَّفْظِ العَامِّ الَّذِي فِي</li> </ul>                     |
| 277   | الْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُهُ فِي سُنَّتِهِ                                                                                                                       |
| 271   | ـ ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلالَةٍ فَاتُّبَعَ عَلَيهِ                                                                                 |
| P 7 3 | <ul> <li>النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بلَفْظِ الاعْتِبَارِ، أَرَادَ بهِ التَّعْلِيمَ</li> </ul>                                   |
| PY3   | <ul> <li>فِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإِيمَانَ وَالإِسْلامَ اسْمَانِ بِمَعْنى وَاحِدٍ</li> </ul>                                                   |
|       | - فِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخِطَابَ مَخْرَجُهُ مَخْرَجُ العُمُومِ، وَالْقَصْدُ فِيهِ الخُصُوصُ،                                          |
| ٤٢٩   | أَرَادَ بِهِ بَعْضَ النَّاسِ لا الْكُلَّ                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي أَثْبَتَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ، وَأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ</li> </ul>             |
| ۱۳٤   | - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الْخَبَرِ الْمُطْلَقِ الَّذِي وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ                           |
|       | <ul> <li>دِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ أَرَادَ بِهِ ﷺ إِذَا نِيحَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَبْكِيُ عَلَيْهِ</li> </ul>            |
| ۱۳3   | مُسْلِماً                                                                                                                                                     |
| 247   | ـ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ وَقَعَ عَلَى الْكُفَّارِ دُونَ الْمُسْلِمِينَ                                                        |
| ٤٣٣   | ـ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا                                                                                        |
| ٤٣٣   | - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                    |
|       | <ul> <li>- فِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ</li> </ul>                            |
|       | <ul> <li>دِكْرُ تَعْدَادِ عَائِشَةَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ</li> </ul>                                            |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَر: اسْتِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا التَّعْلِيمَ</li> </ul>                                           |
|       | <ul> <li>- ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ قَبْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا</li> </ul> |
|       | ـ ذِكْرُ وَصْفِ تَزْوِيجِ الْمُصْطَفَى ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ                                                                                                       |
| ٤٣٨   | ـ ذِكْرُ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ الْمَرْءِ فِي جَوَامِع دُعَائِهِ وَبَيَانِ أَحْوَالِهِ لَهُ                                                           |

| صفحة  | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩   | <ul> <li>٥ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| ٤٣٩   | <ul> <li>ذِكْرُ شَهَادَةِ الذِّنْبِ لِرَسُولِ الله ﷺ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤٠   | ـ ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤٠   | <ul> <li>- ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ مَصَارِعٍ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|       | - ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ كِتْبَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَة بِالْكِتَابِ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِخُرُوجِ                                                                                                                                                                              |
| ٤٤١   | الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 2 3 | <ul> <li>- ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنِ اللَّيْحِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي هَبَّتْ لِمَوْتِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| ٤٤٢   | ـ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ هُبُوبِ رِيحِ شَدِيدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَهُتَّ                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 8 4 | ـ ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ جَمَّاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْم                                                                                                                                                                                                            |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ نَفْي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ فِعْل إِلا عِنْدَ أَوْصَافٍ ثَلاثَةٍ، فَمَتَى</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| ٤٤٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بذِكْرِ عِلَّتِهِ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ، قَدْ يَجُوزُ التَّمْثِيلُ</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 253   | بِيْلُكَ الْعِلَّةِ مَا دَامَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً وَالتَّشْبِيهُ بِهَا فِي الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 887   | عَلَيْهِعَلَيْهِ فِي رَبِّ رَبِي رَبِّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٧   | َيْوْ ؟<br>ـ ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                                                                                                                                            |
|       | َ عَنِي اللَّالِيِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنِ<br>- ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنِ |
| ٤٤٧   | الأَقْوَام الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي كِتْبَةِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ، دُونَ كِتْبَةِ الْخَيْرِ لَهُمْ                                                                                                                                                                                            |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ التَّاسِعِ عَشَر: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ بنَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ مُرْتَكِبَهَا، بتَخْصِيصِ مُضْمَرِ</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| ٤٤٩   | في ظاهِر الْخِطَابِ الْمُطْلَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 229   | عِي عَاشِرِ الْعَبْدَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَلَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسِّحْرِ                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ـ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أعطى فِي ذَاتِ الله                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <ul> <li>- ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الإسْنَادَ مُنْقَطِعٌ</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
|       | <ul> <li>فِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنِ ادَّعَى أَباً غَيْرَ أَبِيهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|       | <ul> <li>دِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنْ قَاتِلِ الْمُسْلِمِ الْمُعَاهَدِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>النَّوْعُ الْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ حَكَاهَا عَنْ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 808   | ـ ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا عَظَّمَ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ حَقِّ الْجِوَارِ                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحة | موصوع ال                                                                                                                             | <u>الر</u> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १०१  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُثِيبُ الله جَلَّ وعَلا لِمَنْ ذَهَبَتْ كَرِيمَتَاهُ                                                      | _          |
| १०१  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ المُعَوِّذَتَيْنِ فِي أَسْبَابِهِ                                         | -          |
| ٤٥٥  | ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَوَّلِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا                           | -          |
| 507  | ذِكْرُ الإخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ                                          | -          |
| 507  | ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِداً لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئاً                           | -          |
| ٤٥٧  | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الاسْتِيشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا   | -          |
| ٤٥٧  | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا يَسْتَعْمِلُ الإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ                                 | -          |
| ٤٥٨  | ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَبْسِ الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ مَعَ الإِخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الانْتِفَاع بِثَمَنِهِ                       | -          |
| ٤٥٨  | ذِكْرُ الإخْبَارِ عَمَّا أُبِيحَ لِهَذِهِ الأمَّةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الأحْرُفِ السَّبْعَةِ                              | -          |
| १०९  | ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ علَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ مِنَ الأَحْرُفِ السَّبْعَةِ كَانَ مُصِيباً                  | -          |
| १०९  |                                                                                                                                      | -          |
|      | ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى صَفِيِّهِ ﷺ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلَ بِهَا التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ فِي قِرَاءَةِ       | -          |
| ٤٦٠  | الْقُرْآنِ بِدَعوَةٍ مُسْتَجَابَةٍ                                                                                                   |            |
| 173  |                                                                                                                                      |            |
| 173  |                                                                                                                                      | -          |
| 173  | ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ                                                                      | -          |
|      | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا فِي نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَيْثُ يَسمَعُ     | -          |
| 773  | النَّاسُ                                                                                                                             |            |
| 173  |                                                                                                                                      |            |
| 373  |                                                                                                                                      |            |
| 577  | النَّوْعُ النَّانِي وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ                       |            |
|      | ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى وَيَقِيِّةً عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الأَمْوَالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الأَفْعَالِ           |            |
|      | ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ مُجَانَبَتَهُم الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ بِانْقِيَادِهِمْ لِلأبِّمَّةِ الْمُضِلِّينَ |            |
|      | ذِكْرُ وَصْفِ الأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا عَلَى أُمَّتِهِ ﷺ                                               |            |
|      | ذِكْرُ وَصْفِ الضَّلالَةِ الَّتِي كَانَ يَتَخَوَّفُهَا ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ                                                             |            |
|      | ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا                                                     |            |
| 279  | ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ جِدَالَ الْمُنَافِقِ                                                                  | _          |

| مفحة |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १७९  | . ذِكْرُ تَخَوُّفِ المُصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِه قِلَّةَ حِفْظِهِمْ أَنْسِنَتَهُمْ                                                                                |
|      | <ul> <li>النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطْلاقِ اسْم كُلِّيةٍ ذلِكَ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضِ</li> </ul>                         |
| ٤٧٠  | أَجْزَائِهِ                                                                                                                                                      |
| ٤٧٠  | <ul> <li>ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الزِّنَى عَلَى الأعْضَاءِ إِذَا جَرَى مِنْهَا بَعْضُ شُعَبِ الزِّنَى</li> </ul>                                                   |
| ٤٧٠  | ـ ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ عَلَى ابْنِ آدَمَ                                                                                                   |
| ٤٧١  | <ul> <li>دِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الزِّنَي عَلَى الْقَلْبِ إِذَا تَمَنَّى وُقُوعَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ</li> </ul>                                                   |
| ٤٧١  | <ul> <li>دِكْرُ إِطْلاقِ اسْمَ الزِّنَى عَلَى الْيَدِ إِذَا لَمَسَتْ مَا لا يَحِلُّ لَهَا</li> </ul>                                                             |
| ٤٧١  | ـ ذِكْرُ وَصْفِ زِنَى الأَذُنِ وَالرِّجْلِ فِيمَا يَعْمَلانِ مِمَّا لا يَحِلُّ                                                                                   |
| ٤٧٢  | ﴿ ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الصَّلاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلاةِ، إِذْ هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا                                                |
| ٤٧٢  | ـ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ                                                                                                        |
| ٤٧٣  | <ul> <li>دِكْرُ إِطْلاقِ اسْم الإيمَانِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَائِهِ</li> </ul>                                                                         |
|      | <ul> <li>النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ مُجْمَلِ قُرِنَ بِشَرْطٍ مُضْمَرِ فِي نَفْسِ الْخِطَاب،</li> </ul>                        |
|      | وَالْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الأشْيَاءِ الَّتِي لا وُصُّولَ لِلْمَرْءِ إِلَى أَدَائِهَا إِلا بنَفْسِهِ، قَاصِداً                              |
| ٤٧٤  | فِيهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلا، دُونَ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ النَّفْسُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالْقَلْبُ مِنَ اللَّذَّاتِ                                       |
|      | <ul> <li>النَّوْعُ الْخامِس وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطلاقِ اسْمِ مَا يُتَوَقَّعُ فِي نِهَايَتِهِ عَلَى</li> </ul>                           |
| ٤٧٥  | بدَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ                                                                                                                     |
|      | <ul> <li>دِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ</li> </ul>            |
| ٤٧٥  | ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺟَﻞَّ ﻭَﻋَﻼ                                                                                                                                                |
|      | <ul> <li>         ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقتُهَا مُتَعَمِّداً لا يَكْفُرُ بِهِ كُفْراً يُخْرِجُهُ عَنِ</li> </ul> |
| ٤٧٥  | الْهِلَّةِ                                                                                                                                                       |
|      | _ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً حَتَّى خَرَجَ وَقَتُهَا لا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ                             |
| 273  | كُفْراً تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ                                                                                                                          |
|      | _ ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ دَخَلَ وَقْتُ صَلاةٍ أُخْرَى لا                                        |
| ٤٧٦  | يَكْفُرُ بِهِ كُفراً يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا                                                    |
|      | _ ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً لا يَكْفُرُ كُفْراً لا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ                        |
| ٤٧٧  | مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّمُهَا                                                                                                                                   |

| لصفحة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              | ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلُّ<br>غَيْرُ سَائِرِ وَلا رَاجِلِ                                                                                                                                        | - |
| ٤٧٨          | فِيْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا لا                                                                                                                                                                     | - |
| ٤٧٨          | يَكُونَ كَافِراً كَفْراً يَكُونَ مَالَهُ بِهِ فَيْنَا لِلمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                              |   |
|              | ذِكْرُ خَبَرِ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ<br>الْلاقَ الْأُغْذُ النَّذِ مُنْ مُنُ مُنْ مَنْ مَا الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ                                                  | - |
| PV3          | إِطْلَاقَ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>2</b> V 9 | ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيانٍ وَلا نَوْمٍ حَتَّى يَخرُجَ وَقتُهَا لا يَكْفُرُ<br>بِذَلِكَ كُفْراً يَكُونُ ضِدَّ الإِسْلامِ                                                                                                                     | _ |
|              | َ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَٰنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ نِسْيانٍ، وَلا نَوْمٍ، وَلا وَجُودٍ عُذْرٍ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا، لا يَكُونُ بِكَافِرٍ كُفْراً يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمٍ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ                             | - |
|              | وَلا وُجُودِ عُذرٍ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا، لا يَكُونُ بِكَافِرٍ كُفْراً يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرٍ                                                                                                                                                                                 |   |
| ٤٨٠          | الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 113          | دِكْرُ حَبِرٍ قَلْ يُوهِم مِن لَم يَحْكِم صِنَاعَةُ الْعِلْمِ أَنَّهُ مَضَادُ لِلْأَخْبَارِ الْتِي تَقَدَّمُ ذِكْرُنَا لَهَا<br>ذِكُنُ خَبُ تَالِم مِنُانًا مِنَانًا مِنْ الْمُعَالِمِ الْعَلْمِ أَنَّهُ الْمُنْ مِنْ الْعُلِيمِ اللَّهِ مِنْ ا                                                   | _ |
| ٤٨١          | ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا<br>ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ<br>عَلَى الْبِدَايَةِ | _ |
|              | ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلاقُ الاسْمِ عَلَى                                                                                                                                                                 | - |
| ٤٨٢          | بِدَايِهِ مَا يَتُوفَعُ بِهَايِتُهُ قَبَلَ بِلُوعِ النَّهَايِهِ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                             |   |
|              | ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الْمَعَاصِي الَّتِي                                                                                                                                                                | - |
| 273          | يُؤُوّلُ مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الأَخْبَارَ قَبْلُ النَّوْعُ السَّادِسِ وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى مَنْ أَتَى                                                                                 | 0 |
| ٤٨٣          | بَعْضِ ذلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبدَايَةُ، كَمَنْ أَنَاهُ مَعَ غَيْرِهِ إِلَى النِّهَايَةِ                                                                                                                                                                                                  |   |
|              | ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمُ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ هُوَ الإقْرَارُ بِاللِّسَانِ                                                                                                                                                                   | - |
|              | دُونَ أَنْ يَقْرِنَهُ الأَعْمَالُ بِالأَعْضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|              | ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ قَبْلَ                                                                                                                                                              | - |
| ٤٨٤          | نُزُولِ الأَحْكَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ٤٨٤          | رِ وَ صَابِرِ عَلَيْهِ عِنْهِ الْفَرَائِضِالطَّاعَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِالطَّاعَاتِ مِنَ الْفَرَائِضِ                                                                                                                                                                                              |   |

| الصفح                                                                                                                                            | لموضوع        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بَيَانِ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الله جَلَّ وَعَلا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ وَدِمَاءَهُم وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي                               | . ذِكْرُ الْ  |
| لْوَدَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الله جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ ﷺ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ ٥٥                                 |               |
| بَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الإيمَانَ هُوَ الإقْرَارُ بِاللهِ وَحْدَه، دُونَ أَنْ تَكُونَ الطَّاعَاتُ                             |               |
|                                                                                                                                                  | مِنْ شُعَ     |
| صْفِ قَوْلِهِ ﷺ: «وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ»                                                                            | ۔ ذِكْرُ وَ،  |
| خَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الإيمَانَ وَالإِسْلامَ اسْمَانِ بِمَعْنى وَاحِدٍ                                                                    | ۔ ذِكْرُ الْـ |
| السَّابِعِ وَالْعِشْرُونِ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بإطَّلاقِ الاسْمِ عَلَيْهِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ الابْتِدَاءُ                              |               |
| شْرَعَةِ ۚ إِلَى الإَجَابَةِ، مَعَ إِطْلاقِ اسْمَ ضِدِّهِ عَلَى غَيْرِهِ لِلتَّلْبُطِ ۚ وَالتَّلَكُّؤ عَنِ الإَجَابَةِ ٨٨                        |               |
| عِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُطْلِقَ اسْمُ الإِّيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ                                                                 |               |
| للاقِ اسْم الإيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِللاقِ اسْم الإيمَانِ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ                                                         |               |
| لملاقِ اسْمَ الْفَحْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ                                                  |               |
| الثَّامِن وَالْعِشْرُونَ: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَمَثَّلَ بِهَا مَثَلاًّ                                                       |               |
| شِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنِينَ بِالْبُنْيَانِ الَّذِي يُمْسِكُ بَعْضُهُ بَعْضًا                                                              |               |
| نْشِلَ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنِينَ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّفْقَةِ وَالرَّأْفَةِ                                          |               |
| نْشِلِ الْمُصْطَفَى ﷺ النَّاسَ بِالإبلِ الْمِئَةِ                                                                                                |               |
| نْشِلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُؤْمِنَ بِالزَّرْعِ فِي كَثْرَةِ مَيَلانِهِ                                                                             | ۔ ذِکْرُ تَا  |
| نْشِيلَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَجَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي آجَالِ مَنْ خَلا قَبْلَهَا مِنَ الأَمَمِ                                                      |               |
| نبَرِ ۚ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ ١٢                       |               |
| ا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى ﷺ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ بِهِ                                                                                               | ۔ ذِكْرُ مَ   |
| ا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى ﷺ نَفْسَهُ مَعَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين                                                        | ۔ ذِكْرُ مَ   |
| مْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُوَاظِبَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْمُقَصِّرَ فِيهَا بِالإبِلِ المُعَقَّلَةِ                                      | ۔ ذِكْرُ تَا  |
| مْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ المُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ الله وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مُثْلَ لَهُ ١٤                      | ۔ ذِكْرُ تَ   |
| لإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلاةِ الْمَرْءِ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ                                                                                | ۔ ذِكْرُ ا    |
| لإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُؤْمِنِ وَالْفَاجِرِ إِذَا قَرَءَا القُرْآنَ                                                                           | ۔ ذِكْرُ ا    |
| لْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ طَيِّبِ الْغِذَاءِ فِي أَسْبَابِهِ                                                                | ۔ ذِكْرُ ا    |
| لإِخْبَارِ عَمَّا يَقَعُ بِمَرْضَاةِ الله جَلَّ وَعَلاً مِنْ تَوْبَةِ عَبْدِهِ عَمَّا قَارَفَ مِنَ الْمَأْثَمِ                                   | ۔ ذِکْرُ ا    |
| لإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوْبَةِ وَالإِنَابَةِ عِنْدَ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |

| الصفحة                                                       | الموضوع                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>جَنْب بَقَاءِ الآخِرَةِ وَامْتِدَادِهَا ٤٩٧              | - ۚ ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ قَدْرِ طُولِ الدُّنْيَا وَمُدَّتِهَا فِي                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | <ul> <li>ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ فِي كَلامِهِ</li> </ul> |
| نَ مُقَصِّراً عَنْ حَالَةِ مِثْلِهِ فِي حَيَاتِهِ            | ـ ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَارَا                    |
| ٤٩٨                                                          | - ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللاعِبِ بِالنَّرْدِ فِي التَّمْثِيلِ                          |
| ٤٩٩                                                          | - ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ عِشْرَةِ الْمُنَافِقِ الْمُسْلِمِينَ                           |
| يُعْطِهَا                                                    | ـ ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا لَمْ                       |
| مَا جَرَى مِنْهُ مِنْ مُقَارَفَةِ الْمَأْثَم حِينَ يُزَيِّنُ | <ul> <li>ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ</li> </ul>         |
| 0 * *                                                        | الشَّيْطَانُ لَهُ ارْتِكَابَ مِثْلِهَا                                                         |
| اهِنِ فِيهَاا                                                | ـ ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْقَائِمِ فِي خُدُودِ اللهِ وَالْمُدَ                         |
| 0.1                                                          | - ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ ما يُشْبِهُ الْمُسْلِمَ مِنَ الشَّجَرِ                        |
| بُهَاتِ فِي الدُّنْيَابُهَاتِ فِي الدُّنْيَا                 | <ul> <li>ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ لَمْ يَتَوَرَّعْ عَنِ الشَّ</li> </ul>     |
| لَفْظِ الإجْمَالِ الَّذِي تَفْسِيرُ ذلِكَ الإجْمَالِ         | <ul> <li>النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُون: إِخْبَارُهُ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ بـ</li> </ul>        |
| 0.7                                                          | بالتَّخْصِيصِ فِي أَخْبَارٍ ثَلاثَةٍ غَيْرِهِ                                                  |
| كَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَاك            | ـ ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الأوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْ                             |
| ي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ                                        | - ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِ                     |
| -                                                            | - ذِكْرُ التَّحْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَولِهِ ﷺ                             |
| 0.4                                                          | * فهرس المجلد الرابع                                                                           |



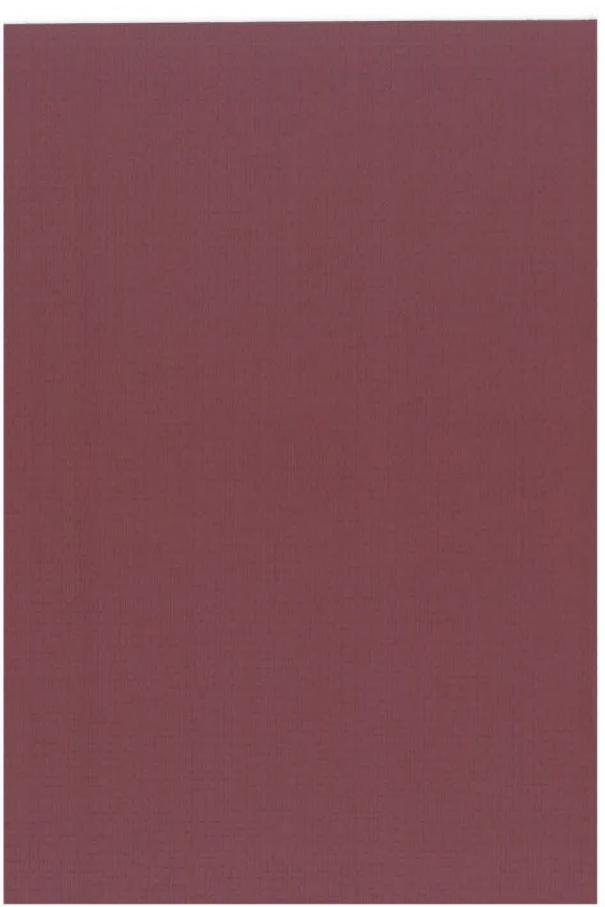

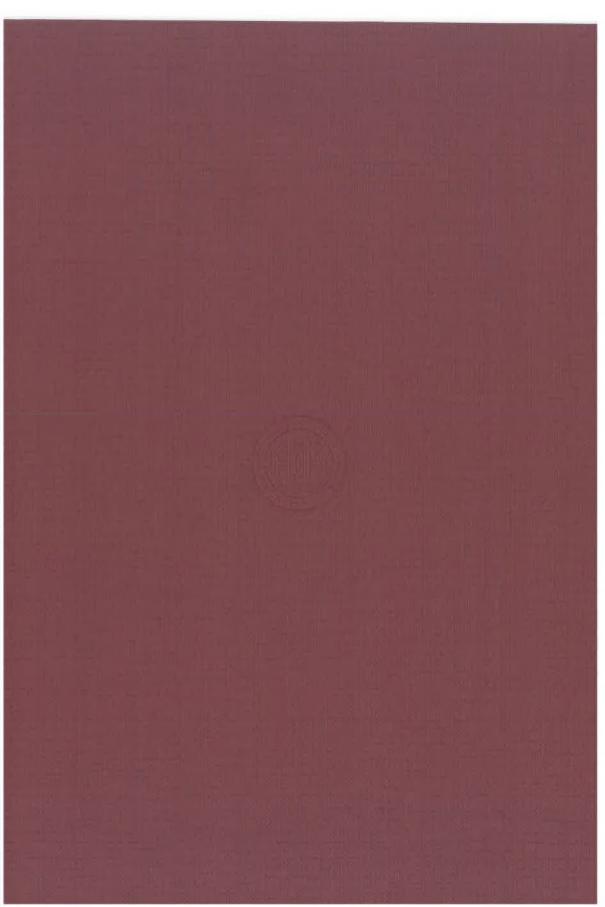